للعَلَّاتُ مِعَدِّرُيُوسُ فِي الْكَانَدُ عُلَوِي المهتلدا لأولت







عَنْ الْحَجْ الْحَالَةُ الْحَجْ الْحَالَةُ الْحَجْ الْحَالَةُ الْحَجْ الْحَالَةُ الْحَلَمُ الْحَلَالُهُ الْحَلَالُةُ الْحَلَالُولُ الْحَلَالُةُ الْحَلْمُ الْحَلَالُةُ الْحَلْمُ الْحَلَالُةُ الْحَلَالُةُ الْحَلَالُةُ الْحَلَالُةُ الْحَلَالُةُ الْحَلَالُةُ الْحَلَالُةُ الْحَلَالُهُ الْحَلَالُةُ الْحَلَالُهُ الْحَلَالُهُ الْحَلَالُلِلْمُ الْحَلَالُولُولُولِي الْحَلَالُولِلْمُلْكِالْمُلِلِلْمُ الْحَلَالُلُولِلْمُ الْحَلَالُولِلْمُلِلْمُ الْحَلَالُلُولِلْمُلِلْمُلْكِلْمُ الْحَلَالُلُولُولُولُولِلْمُلْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلَالُلُولُولُولُولُولِلْمُلْكِلْمُ الْمُلْمُلِلْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُلُولُلُمُ الْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

جميع الحقوق محفوظة لدار المنار للنشر والتوزيع

دار المنار للنشر والتوزيع ٩ شارع الباب الأخضر ميدان الأمام الحسين تليفون ٩١٥٠٨٩ Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

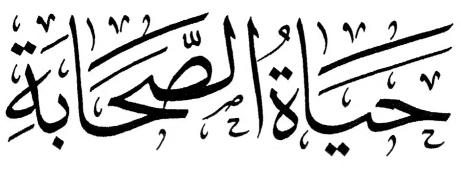

رضى عَجْمَد لِلْعَلَّامَنِهِ مِحَمَّدِ يُوسِيفِ الْكَانْدُهُ لُوسِي لِلْعَلَّامَنِهِ مِحَمَّدِ يُوسِيفِ الْكَانْدُهُ لُوسِي

> محقیق مجمد شحار الرهنیم مجمد شحانه ایران مجمد شرزق

> > الجزؤالأقيل

**دار المنار** للطبع والنشر والتوزيع

الطبعة الأولى

٧١٤١١ هـ- ١٩٩٧م

حقوق الطبع محفوظة

حياة الصحابة

# ١٠٠٠ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالِّقُولُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّالِّقُولُ النَّهُ النَّالِّقُولُ النَّهُ اللَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّالِّقُولُ النَّالِ النَّهُ النَّالِي النَّالِّقُولُ النَّالِّقُولُ النَّالِي الْمَالِي النَّالِي النَّالِي اللَّلْلِيلِي النَّالِي اللَّالْمِلْلِي ال

### التعريف بالشيخ محمد يوسف الكاندهلوي

فى غربة الولاية الشمالية بمديرية « مظفرنك » فى الهند قريتان : اسمهما « جهنجهانة » و « كاندهلة » تسكنهما أسرة علمية ذات شرف ودين ، وقد عاش جد هذه الأسرة الكبيرة الشيخ « محمد أشرف » فى عهد «شاه جهان» ملك الهند ، واتفق العلماء فى عصره على تدينه وورعه وأتباعه للسنة .

وقد أنجبت هذه الأسرة كبار العلماء والشيوخ ، منهم الشيخ « الهى بخش » الذى عرف بفضله وذكائه ، وكان من نجباء تلاميذ الشيخ « عبد العزيز بن الشيخ ولى الله الدهلوى » وخليفة الإمام الشهيد السيد « أحمد البريلوى » وقد الف أربعين كتابا باللغتين العربية والفارسية ، وشرح القصيدة الشهيرة « بانت سعاد » وتوفى سنة ٥ ٢١ هـ ومنهم الشيخ أبو الحسن ، والشيخ نور الحسن ، والشيخ مظفر حسن ، والشيخ محمد أسماعيل ، وأخيرا الشيخ محمد الياس ، وكانوا كلهم دعاة إلى الله ومن كبار العلماء في عصرهم ،

ميلاده: الشيخ محمد يوسف بن الشيخ محمد الياس من هذه الأسرة العريقة، وقد ولد في دهلي في يوم الأربعاء ٢٥ جمادي الأولى سنة ١٣٣٥ هـ الموافق ٢٠ مارس سنة ١٩١٧م، وسماه والده « محمد يوسف » ،

نشأته: أدرك الشيخ « محمد يوسف » كبار الشيوخ والعلماء وشهد منذ نعومة أظفاره أسرة عامرة بالعلم والورع ، وقد أكرم الله نساء هذه الأسرة إلى جانب رجالها بالورع والدين ، فترعرع الشيخ « محمد يوسف » في هذا المحيط العلمي الديني ، وفي أحضان الأمهات الصالحات ، وبين عطف الشيوخ وعناية العلماء ،

دراسته: حفظ القرآن الكريم وهو ابن عشر سنين ، وبعد ما تلقى العلوم الابتدائية أتم دراسة الحديث الشريف فى مدرسة « مظاهر العلوم » بسهارنبور على كبار شيوخ الحديث كالشيخ عبد الرحمن مدير المدرسة الاسبق ، والشيخ منظور

حياة الصحابة

أحمد خان ، والشيخ عبد الرحمن الكامل فورى ، وأخيرا الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى ابن عمه الكبير الذى أشرف على توجيه الشيخ وتربيته ، وقد تخرج الشيخ « محمد يوسف » من مدرسة الحديث في سنة ١٣٥٤ هـ .

اشتغاله بالعلم: كان الشيخ « محمد يوسف » ولوعا بالعلم من أول عمره ، فكان يقضى أكثر وقته فى دراسة الكتب ومطالعتها وتاقت نفسه إلى التأليف أيام دراسته للحديث الشريف ، فبدأ بتأليف شرح مستفيض على « شرح معانى الآثار للطحاوى » وسماه « أمانى الأحبار » واستمر فى ذلك العمل إلى آخر أيام عمره ،

المبايعة والخلافة: إن البيئة التى ولد وترعرع فيها الشيخ « محمد يوسف » كان فيها رواج كبير للاتصال بالشيوخ والمبايعة ولذلك فإن أعضاء الأسرة كلهم كانوا يتصلون بالشيوخ والموجهين ويكتسبون منهم علم الباطن ، وقد بايع الشيخ « محمد يوسف » والده العظيم الشيخ « محمد الياس » مؤسس « جماعة التبليغ » الذى كان يعتبر من كبار الدعاة إلى الله في عصره ، وقد استخلف الشيخ « محمد الياس » رحمه الله ولده الشيخ « محمد الياس » وفوض إليه أمانة الدعوة والتبليغ في ١٢ رجب من سنة ١٣٦٢ هـ وبعدها لبي نداء ربه ، ومضى إلى الآخرة ،

عمل الدعوة والتبليغ: فوجىء الشيخ « محمد يوسف » بتحول كبير فى حياته بعد وفاة والده ، فقد نشأ فيه من دافع التبليغ والدعوة ما جعله لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار ، وذلك رغم أشتغاله بالعلم والتأليف ، وأنصرف من كل شيء إلى المدعوة فقط ، وتحولت حياته إلى قلق واضطراب يعيش فيهما كل لمحة ، وأصبح التبليغ شعاره ، ودثاره ، وقد تجشم في سبيل ذلك كل مشقة وشدة ، وواجه كل عنت وارهاق بوجه باسم وقلب خاشع ، فاستمر في القاء الخطب والرحلات الدعوية ، لقد نظم اجتماعات ولقاءات كثيرة بادىء ذي بدء في مدن الهند وباكستان وقراهما وأرفهما ، وألقى فيها خطبا استغرقت ساعات طوالا ، ووجه الجماعات إلى خارج « دهلى » متتابعة ، وكان يبذل كل وقته بدون كلل أو تعب في عمل الدعوة والتبليغ ما دام في مركز التبليغ بدهلى ، إذ لم يكن يستريح في الليل والنهار آلا ساعتين أو ثلاثا ، أما بقية وقته فكان يقضيها في القاء الخطب ، والكلام في المجالس ، وحلقات التعليم ، واجتماعات الشورى ،

الرحلات الدعوية: أما الرحلات التي قام بها الشيخ « محمد يوسف » لتعميم عمل الدعوة ، والاجتماعات التي عقدها لنشر فكرة التبليغ في الناس فكثيرة لا ياتي عليها الحصر ، أنه في خلال رحلاته الدعوية التي تمتد زهاء عشرين سنة

عقد ( ٥٣ ) حفلا كبيرا في مختلف مدن الهنسد الكبرى ، وقام برحلات واسعة جدا ، وسافر إلى باكستان الغربية والشرقية بعد التقسيم ( ١٦ ) مرة وألقى فيها خطابات هامة ، في حفلات كبيرة منقطعة النظير ، خرجت منها جماعات كثيرة إلى أنحاء بعيدة وأقطار نائية وذلك عدا الاجتماعات العادية الكثيرة التي لا يمكن إحصاؤها ،

الدعوة والتبليغ في الحجاز والأقطار العربية الأخرى: كان الشيخ « محمد يوسف » جد حريص على أن يرى عمل الدعوة والتبليغ ينتشر في مهد الإسلام مكة والمدينة ، وينال من أهلهما إقبالا وعناية ، وكان يعتقد أن هذه الدعوة إذا تأصلت جذورها في هذه الأرض المقدسة تستطيع أن تنتشر في العالم كله عن طريق المسلمين الذين يجتمعون فيها لتأدية فريضة الحج كل عام من جميع أنحاء العالم ، ولذلك بدأ الشيخ « محمد يوسف » عمله أولا في ميناء « كراتشي » و « بمباي » حيث أقامت الشيخ « محمد يوسف » عمله أولا في ميناء « كراتشي » و « بمباي » حيث أقامت فكرة الدعوة والتبليغ تغرس فكرتها في الحجيج الذين يزورون مكة والمدينة ، فإذا تشربوا فكرة الدعوة والتبليغ يتمكنون من التأثير في إخوانهم العرب ، ويصبحون خير أداة لنشر الدعوة بينهم ، ولم يكتف بذلك بل تجول على البواخر في جماعات الحجاج ، وأخذهم بالتعليم والتوجيه ، ووصل إلى الحجاز ، فزار مقرهم ، وبعث العلماء فيهم يتناولونهم التربية ، وأسست جماعات التبليغ ، وأقيمت حلقات التعليم في الحرمين الشيفة ، وأسست جماعات التبليغ ، وأقيمت حلقات التعليم في الحرمين الشيفة ،

ولما تعددت رحلات جماعات التبليغ في الحجاز ، وبدأ حجاج الأقطار العربية الأخرى يستأنسون بعمل التبليغ ، طولب الشيخ من قبلهم بإرسال بعثات تبليغية فاستجاب لنداء هاتيك الأقطار ، وأرسل جماعات في أقطار عربية مختلفة ، وأول الأقطار التي توجهت إليه الجماعات هي مصر ، والسودان ، والعراق ، ولم تمض مدة طويلة حتى بدأ هذا العمل ترسخ قواعده في الأقطار العربية ويستأنس به حتى بدأ هذا العمل ترسخ قواعده في الأقطار العربية ويستأنس به العامة والخاصة جميعا واتصلوا به ، حتى خرج في سبيله العلماء مع العامة ، وتوافدوا على مركز « نظام الدين » التبليغي لدى الشيخ « محمد يوسف » في دهلي ، كما بدأ الشيخ « محمد يوسف » في دهلي ، كما بدأ الشيخ « محمد يوسف انحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا عدا الأقطار العربية ، وقد نفق في أعضاء هذه البعثات بكلامه المخلص الفياض روحا ضافية حثتهم على تحمل النفقات الباهظة التي تكلفها هذه الرحلات البعيدة ،

وفاته: قام الشيخ « محمد يوسف » برحلة طويلة إلى باكستان بعد عودته من

حياة الصحابة

الحج ، بدأها يوم ، ١ من شوال سنة ١٣٨٤ هـ الموافق ١٢ فبراير سنة ١٩٦٥ م وانتهت بوفاته – رحمه الله - في أول أبريل سنة ١٩٦٥ م ، وقد زار الشيخ « محمد يوسف » جميع المدن الكبرى في باكستان الشرقية والغربية كلتيهما وعقد فيها اجتماعات كبرى لا يوجد لها نظير في التاريخ القريب في كثرة الوافدين عليها والحاضرين فيها ، وقد لقى الشيخ في هذه الرحلة من التنقلات إلى البلدان المجاورة ، والخطابات في الحفلات ، والكلام في المجالس ، واللقاءات المستمرة مع العامة والخاصة ، ما أتعب قلبه وكل خاطره ، وأثر على صوته المدوى المجلجل ، وأورثه السعال والحمي ، لكنه لم يبال بشيء من ذلك ،، واستمر في أداء واجبه رغم كل هذا التعب والمرض ، وأخيرا ألقى كلمة في حفل « بلاهور » قبل عودته إلى الهند بيوم على شدة مرضه وتعبه ، ولقد اشتد مرضه بعد الانتهاء من القاء كلمته ، فاسرع به الناس إلى مقره ، وما كاد يصل إليه حتى غشى عليه ، وظل يعاني من الشدة والألم طول الليل ، وفي اليوم التالي – وكان يوم الجمعة – نقل إلى المستشفى ولكنه قبل أن يصل إليه الستأثرت به رحمة الله ، فإنا الله وإنا إليه راجعون ،

كان رحمه الله يقرأ قبل الوفاة هذه الكلمات « لا إله إلا الله » الحمد لله الذى أنجز وعده ، لا إله إلا الله محمد رسول الله ، الله أكبر الله أكبر ، الحمد لله الذى أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا شيء قبله ولا شيء بعده ، لا شيء قبله ولا شيء بعده » وحينما احتضر كان يقرأ الكلمة الطيبة والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت تعلو البسمة على وجهه بعد ما توفى ،

خُلقه وخُلقه: كان الشيخ متوسط القامة ، وضىء الوجه ، ضخم الجثة ، أسود اللحية ، كثير الشعر ، منبسط الوجه ، فى عينيه بريق وجاذبية ، وكان يلف رأسه بغترة ، ويستعمل القلنسوة الهندية الساذجة ، وكان ملبسه العادى : الازار ، والقميص الطويل ، واحيانا كان يلبس السراويل ،

إذا رأيته أول مرة حسبته مستغرقا في الفكر الطويل ، وأخذتك مهابة عظيمة منه ، ولكن سرعان ما تزول الهيبة ويحل محلها الائتلاف والانس ، وكل جليس يعتقد أنه أقرب لديه من الآخرين ، وكان لا ينطق ألا بامور الدين ، ولا يسمع سوى الدين ، كان صافى اللهن ، مملوء الصدر باليقين والاخلاص ، كان واسع العلم والمعرفة وخاصة فيما يختص بالعهد النبوى وعهد الصحابة والتابيعن ، كان دائم الابتسامة لكن قلبه يحترق هما ، كان يلف كمه مرة ويحله أخرى أثناء التكلم ، وبعد قليل يتنفس الصعداء ، وذلك يزيدة اضطرابا ، من لم ير الشيخ عن قرب

٨ حياة الصحابة

يصعب عليه أدراك حاله وخلقه ، ومن رآه عن قرب وصحبة عرف أنه كان آية من آيات الله في العصر الحاضر ، وكان يسهل على الانسان أدراك خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم بعد رؤيته وصحبته رحمه الله ،

خصائصه ومميزاته: لقد أكرم الله سبحانه وتعالى الشيخ « محمد يوسف » بخصائص ثمينة جمة ، ولا شك أن شغفه الزائد بالدعوة إلى الإيمان بالغيب ، واتساع الانمهاك وقوة التأثير الذى تمتع به الشيخ « محمد يوسف » يتعذر نظيره في التاريخ المعاصر ، وقد وجد في شخصيته الفذة خصائص كثيرة علا فيها كعبه ، فإن قوة إيمانه وتوكله على الله ، وهمته العالية وشجاعته ، وصلاته الخاشعة ، ودعاءه الخالص ، وأطلاعه الواسع على حياة الصحابة الكرام رضى الله عنهم واتصاله العميق بأحوالهم ، وأهتمامه البالغ باتباع السنة ، وفهمه للقرآن ، واستخراجه لنتائج عظيمة من حياة الأنبياء عليهم السلام ، وقوة جمعه بين الأعمال المتباينة من التأليف من حياة الأنبياء عليهم السلام ، وقوة جمعه بين الأعمال المتباينة من التأليف والدعوة ، وقلقه واضطرابه وإيمانه الخطابي ، وصبره وعزيمته ، وجهده المتواصل ، وتواضعه ، واتصاله الشديد بالله ، ثم شدة اعجاب الناس به ، كل ذلك نواح لامعة وصفات عظيمة في حياته ، يصدق بها أولئك الآلاف المؤلفة من الناس الذين قضوا معه بعض الوقت ، أو سعدوا برفقته في سفر ،

إنه عندما كان يلقى كلمته حول صفات الله وذاته ، وضآلة الأسباب وصدق وعد الله ، بأسلوبه الخطابى الآخاذ يحول مستمعيه لمدة من الزمان من عالم المادة إلى عالم يقوم على الإيمان بالغيب وحده وعندما كان يوجه الدعوة إلى الناس ويدعوهم إلى الله ، يبهرهم بانهماكه الشديد في دعوته ، وانصرافه التام إلى عقيدته ، ولذلك كان خطاباته وصحبته لهما تأثير عظيم في نفوس المجتمعين والوافدين عليه ، فقد كانت تتغير حياتهم من أول يوم ، حتى في الشكل والأخلاق والمعاشرة وطريقة التفكير والكلام ،

أما دعاؤه فكان له تأثير عجيب في النفوس ، كان لا يترك الحاضرين إلا وأبكاهم أحر البكاء ، وجعلهم يتململون ويضربون تململ السليم لا يتمالكون على انفسهم ، ولا يشعرون بما حولهم ، ويرتج الجو بصوت : آمين ،

لم يقتنع الشيخ بما أكرمه الله به من التوفيق والقوة والعزة بل أن قلقه المتزايد ، واضطرابه الشديد ، وسرعته النادرة ، كل ذلك مكنه من إنجاز الأعمال في أقل مدة وأسرع وقت ، وقد حالفه التوفيق فافتتح إرسال الجماعات إلى أقطار جديدة وبلاد جديدة ، وأصبح له العالم كله كوطنه الأصلى ،

أنه نفخ في عبادة الحج روحا جديدة ، وجعلها وسيلة للدعوة والتبليغ ، وعقد الجتماعات كبيرة حافلة حاشدة من الناس ، تضاءلت أمامها المؤتمرات السياسية الكبيرة ، وككل هذه الأعمال أنجزها الشيخ « محمد يوسف » في خلال عشرين عاما فقط ، واهتدى به خلق كثير ، أنعم الله عليهم بالورع والتذوق في العبادة والعاطفة الجياشة عن طريقه رحمه الله .

خواطره وأحاسيسه: كان الشيخ « محمد يوسف » يرى أن الحفلات العامة ، ودراسة الكتب ، لا يغيران وحدهما في الوضع ولا يبعثان دافع الإيمان والثقة في النفس ، لذا كان يرى أنه لابد من تغيير الباطن ، وتزكية الأخلاق والأعمال ، واجلال العلم والعلماء ، والثورة الدينية في النظام كله ، والتضحية والكفاح ، والاتصال بالله وتحمل المشاق في سبيله ، واحترام الأصول والمبادىء ، والاجتماعات الدينية والاتصال بالجماهير ، وتشكيل الجماعات ، ومطالبة الناس يبذل النفس والمال في سبيل الله ، وحلقات التعليم ، والشورى والدعاء وقد مر هو نفسه بهذا الطريق ، ومهده لكثير من الناس ،

مؤلفاته : وكان له شغف كبير بتاليف الكتب ، على الرغم من جميع الأعمال التي كان له فيها سهم كبير ، وكان رائدها ، ومن الجدير بالذكر في مؤلفاته كتابان :

أحدهما: « أماني الأخبار » الذي يحتوى على مجلدات ضخمة ، وهذا الكتاب دليل على سعة اطلاعه على الحديث والآثار ، وعمق نظره في الفقه والمعرفة ،

ثانيهما: «حياة الصحابة » وفيه شهادة كافية على تبجره في السيرة النبوية ، وأحوال الصحابة ، ولا شك أنه ذخيرة علمية نادرة ، ومرآة لحياة الصحابة الدعوية وسلوكهم وأخلاقهم ، إن لهذا الكتاب تأثيرا أي تأثير !

\* \* \*

. \ حياة الصحابة

# بنترالتالجالجا

### تصدير الكتاب بقلم العلامة السيد أبو الحسن على الحسنى الندوى

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد: فإنَّ السيرة النبويَّة وسير الصحابة وتاريخهم من أقوى مصادر القوة الإيمانية والعاطفة الدينية ، التي لا تزال هذه الأمة والدعوات الدينية تقتبس منها شُعلة الإيمان وتشعل بها مجامر القلوب ، التي يُسرع انطفاؤها وخمودُها في مهب الرياح والعواصف المادية ، والتي إذا انطفات فقدت هـذه الأمة قوتها وميزتها وتأثيرها ، وأصبحت جُثة هامدة تحملها الحياة على أكتافها .

إنها تاريخ رجال جاءتهم دعوة الإسلام فآمنوا بها ، وصدَّقْتها قلوبُهم ، وما كان قولهم إذا دُعوا إلى الله ورسوله إلا أن قالوا : ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادى للإيمان أن آمُنوا بربَّكُم فآمنًا ﴾ (١) ، ووضعوا أيديهم في يد الرسول عَيَّكُ ، وهانَت عليهم نفوسهم وأموالهم وعشيرتُهم ، واستطابوا المرارات والمكاره في سبيل الدعوة إلى الله ، وأفضى يقينُها إلى قلوبهم ، وسيطر على نفوسهم وعقولهم ، وصدررت عنهم عجائب الإيمان بالغيب ، والحب لله والرسول ، والرحمة على المؤمنين والشدَّة على الكافرين ، وإيثار الآجل على العاجل ، والغيب على الشهود ، والهداية على الجباية ، والحرص على دعوة الناس ، وإخراج خلق الله من عبادة العباد واللي عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى عبادة الله والستهانة بزخارف الدنيا وحُطامها ، والشوق إلى لقاء الله والحنين إلى الجنة ،

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٩٣٠

وعلو الهمّة وبُعد النظر في نشر رفْد الإسلام وخيراته في العالم ، وانتشارهم لأجل ذلك في مشارق الأرض ومغاربها ، وسهولها وحُزُونها ، وأغوارها وأنجادها ، ونسُوا في ذلك لذَّاتهم ، وهجروا راحاتهم ، وغادروا أوطانهم ، وبذلو مهجهم وحُرَّ أموالهم ؛ حتى القي الدين بجرانه ، وأقبلت القلوب إلى الله ، وهبت ريحُ الإيمان قوية عاصفة طيبة مباركة ، وقامت دولة التوحيد والإيمان والعبادة والتقوى ، ونَفَقَتْ سوق الجنَّة ، وانتشرت الهداية في العالم ، ودخل الناس في دين الله أفواجاً ،

ضمَّت وقائعَهم كُتب التاريخ ، وحفظت أخبارَهم دواوينُ الإسلام ، وكانت دائماً مادة الجديد والبعث الجديد في حياة المسلمين ، ولذلك اشتدَّت عناية دعاة الإسلام والمصلحين بهذه الحكايات ، واستعانوا بها في إيقاظ همم المسلمين وإلهاب قلوبهم بجذُّوة الإيمان والحماسة الدينية ،

ولكن أتى على المسلمين حينٌ من الدهر زُهدوا فيه في هذا التاريخ وتناسّوه ، وانصرف كَتّابُهم ومؤلفوهُم ووعاظُهم ودعاتُهم عنه إلى أخبار الزهّاد والمشايخ والأولياء المتأخرين ، وطفحت الكتب والمجاميع بحكاياتهم وكراماتهم ، وأولع الناس بها ولعاً شديداً ، وشغلت مجالس الوعظ وحلقات الدروس وصفحات الكتب ،

وكان من أول من انتبه - على ما نعرف - فى هذا العصر إلى فضل أخبار الصحابة وأحوالهم فى الدعوة الأسلامية والتربية الدينية ، وإلى قيمة هذه الثروة - المطمورة فى الأوراق - الإصلاحية والتربوية ، وتأثيرها فى القلوب ، وكان من أول من أقبل عليها وعنى بها وأنصف لها المصلح الكبير والداعية المشهور الشيخ محمد إلياس الكاندهلوى رحمه الله (م ١٣٦٣ هـ) ، فقد عكف عليها مطالعة ومدارسة وحكاية وتذكيراً ، رأيت له شغفاً عظيماً بالسيرة النبوية وأخبار الصحابة - رضى الله عنهم - يتذاكرها مع تلاميذه وأصحابه ، وتُقرأ عليه كل ليلة فيسمعها فى رغبة ونهامة وإجلال ، ويحب إحياءها ونشرها ومذاكراتها ، وكان ابن أخيه المحدث الكبير الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى صاحب « أوجز المسالك إلى موطاً الإمام مالك » الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى صاحب « أوجز المسالك إلى موطاً الإمام مالك » الصحابة ، وسر به الشيخ سروراً عظيماً ، وآلزم المشتغلين بالدعوة والرحلات فى الصحابة » وسر به الشيخ سروراً عظيماً ، وكان - ولا يزال - من أهم الكتب المقررة للدعاة والمتطوعين ، ومن الكتب التى نالت قبولاً عظيماً ورواجاً كبيراً فى الاوساط الدينية ،

٧ ٢ حياة الصحابة

وورث الشيخُ محمد يوسف والدّه العظيم الشيخ محمد إلياس ، ورثه في حمل أعباء الدعوة وأمانتها ، وورثه في ذَوْقه واتجاهه في الشُّغَف بالسيرة وأحوال الصحابة ، وكان هو الذي يقرأ له هذه الحكايات والدروس من السيرة وتراجم الصحابة في حياته ، وأكبُّ بعد وفاته - مع الاشتغال الشديد بالدعوة - على مطالعة كتب السيرة والتاريخ وطبقات الصحابة ، ولا نعرف - فيمن نعرف - أوسع نظراً في أخبارهم ، ودقائق أحوالهم ، وأكثر استحضاراً لها ، وأحسن استشهاداً بها ، وأجمل اقتباساً منها ، وأكثر إيراداً لها في الحديث والمحاضرات منه ، وتكاد تكون هذه الحكاياتُ التاريخية والقصص الحقُّ مصدر قوة كلامه وتأثيره وسر سحره ووقعه في القلوب ، وحَمْل الجماعات الكبيرة على التضحية والإيثار ، والاستهانة بالمتاعب والمصاعب ، وتكبُّد المشاق في سبيل الله ، لقد بلغت الدعوةُ في عهده إلى الأقطار العربية ، وإلى أمريكا وأوروبا واليابان وجزر المحيط الهندى ، ومسَّت الحاجة إلى كتاب كبير يطالعه المشتغلون بالدعوة ، والخارجون في الرحلات ، ويُدارسونه ويُغَذُّون به قلوبَهم وعقولهم ، ويُلْهبون به عواطفهم الدينية ، ويكون حافزاً لهم على تقليدهم وبذل نفسهم ونفيسهم في سبيل الدعوة ، والتجول في العالم والهجرة والنصرة ، وفضائل الأعمال ومكَّارم الأخلاق ، وإذا قرأوا هذه الأخبار تضاءلت نفوسُهم أمامها كما تتضاءل السواقي أمام البحار ، وطوالُ الرجال أمام الجبال الشُّمّ ، فاتهموا يقينهم واستصغروا أعمالهم ، واحتقروا حياتهم ، وارتفعت همَمُهم ، وطَمحَت نفوسُهم وتحركت عزائمهم

وأراد الله أن يكون للشيخ محمد يوسف فضلُ التأليف في هذا الموضوع الجليل مع فضل الدعوة إليه ، مع أنَّ حياته المشغولة المتنقّلة المزدحمة بالرحلات والضيوف والوفود والدروس أبعدُ شيء من حياة التأليف والكتابة ، ولكنه استطاع بتوفيق الله تعالى وعونه وبعلو همته وقوة عزيمته أن يشتغل بالتأليف ، ويجمع بين الدعوة والكتابة - وما أصعب الجمع بينهما - وقد استطاع بحول الله وقوته أن يشتغل بشرح « شرح معانى الآثار » للإمام الطحاوى ، فألف كتاب « أمانى الأخبار» في مجلدات كبار ، واستطاع بحول الله وقوته أن يؤلف كتاب « حياة الصحابة » في ثلاث مجلدات ضخام يجمع فيه ما انتثر وتفرَّق في كتب السيّر والتاريخ والطبقات ، ويبدأ بأخبار الرسول الأعظم عَيْكُ ، ويُثَنّى بقصص الصحابة - رضى الله عنهم - ويعنى بجوانب تَخُصَ الدعوة والتربية ، وتهم الدعاة والمربّين بصفة خاصة ، فيكون تذكرة بجوانب تَخُصَ الدعاة والدربية ، وتهم الدعاة والمربّين بصفة خاصة ، فيكون تذكرة الدعاة وزاد العاملين ، ومدرسة الإيمان واليقين لعامة المسلمين ،

وقد جمع هذا الكتاب من أخبار الصحابة رضوان الله عليهم وسيرهم وقصصهم وحكاياتهم ما يندر وجوده في كتاب واحد ، لأنه اقتبس من كتب كثيرة ، ككتب الحديث والمسانيد وكتب التاريخ وكتب الطبقات ، لذلك جاء هذا الكتاب يصور ذلك العصر ويمثل حياة الصحابة رضى الله عنهم وخصائصهم وأخلاقهم وخواطرهم ، وقد أسبعت هذه الدّقة وهذا الاستقصاء والإكثار من الروايات والقصص على الكتاب تأثيراً لا يكون للكتب التي بُنيت على الإجمال والاختصار ومغزى القصة ، ويعيش القارىء لأجله في مُحيط الإيمان والدعوة ، والبطولة والفضيلة ،

وإذا صح الن الكتاب صورة نفسية للمؤلف وقطعة من قلبه ، وأنه يؤثّر بقدر ما يكتبه المؤلف عن عقيدة واقتناع وتأثر وانطباع ، وبقدر ما يعيش في مادته ومعناه الذا صح هذا فأنا أؤكد أنّ الكتاب مُؤثّر وناجح ، لأن المؤلف قد كتبه عن عقيدة وحماسة ، ولذة وعاطفة ، وقد خالط حب الصحابة لحمه ودمه ، واستولى على مشاعره وتفكيره ، وقد عاش في أخبارهم وأحاديثهم زمناً طويلاً ، ولا يزال يعيش فيها ، ويستقى من منابعها ، فسح الله في مدته ، وبارك في حياته ،

لم يكن هذا الكتاب في حاجة إلى تصدير مثلى لجلالة مؤلفه وإخلاصه ، فإنه على ما أعتقد وأعرف موهبة إلهية وحسنة من حسنات الزمان في قوة الإيمان ، وقوة الدعوة والانقطاع إليها والتفاني في سبيلها ، لا يوجد أمثاله إلا بعد فترات طويلة ، وهو يقود حركة دينية من أقوى الحركات وأوسعها وأعظمها تأثيراً في النفوس ، ولكنّه أراد أن يُكرمني بذلك ، وأردت أن يكون لي نصيب في هذا العمل الجليل ، فكتبت هذه الكلمة متقرّباً بها إلى الله ، تَقَبّلَ الله هذا الكتاب ونفع به عباده ،

رُبِو رفس عنی رفسن<sub>ی</sub> وننروی سهارنبور

\* \* \*

حياة الصحابة

## بينم النالخ الخيان

# كتاب حياة الصحابة

#### مدخل إلى أبواب الكتاب:

- الآيات القرآنية في طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله عليه .
- الأحاديث في طاعة النبي عَلَيْ واتّباعه واتّباع خلفائه ظعم
  - الآيات القرآنية في النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم
    - قوله تعالى في أصحاب النبي ﷺ ،
  - ذكر الرسول عَلَي والصحابة رضى الله عنهم في الكتب المتقدِّمة على القرآن .
    - الأحاديث في صفة النبي عَلَيْهُ •
    - الآثار في صفة الصحابة الكرام رضى الله عنهم •



## الآيات القرآنية في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الله

﴿ الحمدُ لله رَبِ العالمَينَ • الرَّحمَنِ الرَّحيم • مالك يوم الدين • إِياك نعبُدُ وإِيَّاكَ نستعين • إِهدنا الصِّرَاطَ المستقيمَ • صراطَ اللّذين أنعمت عَلَيهمْ ، غَيْر المُعْضُوبِ عَلَيْهمْ وَلاَ الضَّالُينَ ﴾ (١) : ﴿ إِنَّ الله ربِّى وربُّكم فاعبدوهُ هذا صِراطً مُستقيمٌ ﴾ (٢) ،

وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّنِى هَدَانِى رَبِّى إِلَى صِراط مُستقِيمٍ ، دِيناً قِيماً ملَّةَ إِبراهِيمَ حنيفاً وما كَانَ من المُشْرِكِينَ ، قُلْ إِنَّ صَلاتى ونُسُكى ومُحياى ومُعاتِى للهِ رَبِّ العالمينَ ، لا شَريكَ له وبذلك أمُسرْتُ وأنا أوّلُ المسْلمينَ ﴾ (٣) ،

وقال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الذَّى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوات والأرْضِ لاَ إِلهُ هُوَ يُحْيى ويُميتُ ، فآمنوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللهُمِّيِّ اللهُمِّيِّ اللهُمِّيِّ اللهُمِّيُ اللهُمِّيُ اللهُمِّيُ اللهُمَّيِّ اللهُ وكلماته واتَّبعوهُ لعلَّكم تَهْتَدُونَ ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ وما أرسلنا من رسول إِلاَّ ليُطَاع يَإِذَنِ الله ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم جاؤوك فاسْتغْفَرُوا الله واسْتغْفر لهم الرَّسولُ لوجدُوا الله تواباً رَحيماً ﴾ (°) ،

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَيَنِ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللهَ وَرَسَولَهُ وَلاَ تُولُواْ عَنهُ وأنتم تَسْمَعُونَ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وأطيعوا الله والرَّسُولَ لَعَلَّكُم تُرحَمُونَ ﴾ (٧) ،

وقال : ﴿ وأطيعُوا الله ورسُولهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ، واصْبُروا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (^) .

 <sup>(</sup>١) الفاتحة ، (٢) سورة آل عمران الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآيات : ١٦١ - ١٦٣ ، (٤) سورة الأعراف الآية : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٢٠؛ (٦) سورة الأنفال الآية : ٢٠٠

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران الآية : ١٣٢، (٨) سورة الأنفال الآية : ٤٦،

وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَين آمنوا أَطيعُوا الله وأَطيعُوا الرَّسُولَ وأُولِى الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِنْ تنازعتُم في شيء فردُّوهُ إِلَى الله والرَّسولِ إِنْ كنتمْ تُؤمنُونَ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ ذَلكَ خَيرٌ وأحسنُ تأويلاً ﴾ (١)

وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ المؤمنين إِذَا دُعُوا إِلَى الله ورسُولِه ليحكُمَ بَينهُم أَن يَقُولُوا سَمِعنا وأطعنا • وأُولَئك هَمُ المفْلِحُونَ \* ومن يُطعِ الله ورسُولهُ ويخشَ الله ويتَّقْه فأولَئك هم الفائزون ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ قَل أَطيعُوا الله وأطيعُوا الرَّسُولَ فإن تُولُوا فإنَّمَا عَلَيْه مَا حُمَّلُ وَعَلَيكُم ما حُمَلْتُم ، وإن تُطيعُوه تَهْتَدوا وَمَا على الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاَغُ المبينُ \* وَعدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصَّالحات ليَسْتخْلِفنَهم في الأرض كَمَا اسْتخَلفَ الذينَ من قبْلهم ، ولَيُمكِّننَ لهم دينهم الله الذي ارْتَضي لهم ، ولَيُبَدّلنَّهم من بعد خوْفهِمْ أَمْناً ، يعبدونني لا يُشركون بي شيئاً ، ومن كَفر بعد ذلك فأولئكَ هُم الفَاسَقُون \* وأقيمُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة وأطيعُوا الرّسُول لعلَّكُمْ تُرْحَمُون ﴾ (٣) ،

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ يَ آمنوا اتَّقوا الله وقُولُوا قَوْلاً سديدًا \* يُصْلحْ لَكُم أَعْمَالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبِكُم ، وَمَن يُطَعِ الله ورسُولَة فقد فَازَ فَوْزاً عَظيماً ﴾ (٤) ،

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَيَنِ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لللهِ وَللرُّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ مُ اللهِ يُحُولُ بِينِ المَرْءِ وَقَلْبه وَأَنَّه إِليه تُحشَرُونَ ﴾ (٥)، لما يُحييكُمْ واعلَمُوا أَنَّ الله يَحُولُ بِينِ المَرْءِ وَقَلْبه وَأَنَّه إِليه تُحشَرُونَ ﴾ (٥)، وقال تعالى : ﴿ قُلُ أَطيعُوا اللهُ والرَّسولَ فإن تولوا فإنَّ الله لاَ يُحِبُّ الكَافرين ﴾ (١)،

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ٥٩ ،

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآيات : ٥٤ -- ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الانفال الآية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآيتان : ٥١ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الايتان : ٧١،٧٠

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران الآية: ٣٢،

وقال تعالى : ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله ، وَمَن تَوَّلَى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً ﴾ (١) .

وقال تعالى: ﴿ وَمَنِ يُطِعِ اللهَ والرَّسُولَ فأولئكَ مَعَ الَّذَيَنِ أَنَعَم الله عَلَيْهِمْ من اللهِ النبيَّين والصديِّقين والشَّهَدَاء والصَّالِينَ وحَسُنَ أولئِك رَفيِقاً \* ذَلِك الفضْلُ مِن اللهِ وكفى بالله عَليماً ﴾ (٢) .

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهِ وَرَسُولَه يُدْخَلْهُ جَنَّات بَحَرْى مَن تَحْتَهَا الْأَنهَارُ خَالدينَ فيهَا وَذَلكَ الفَوزُ العظيمُ \* وَمَن يَعصِ اللهِ ورَسُوله ويتعدَّ حُدُودَه يُدْخَلْهُ نَاراً خَالداً فَيها وَلَهُ عَذَابٌ مهينٌ ﴾ (٣) ،

وقال تعالى : ﴿ • • • وأصلحُوا ذَاتَ بَيْنُكُم ، وأطيعُوا الله ورسُولَه إِن كنتُم مُؤمنين \* إِنما المؤمنون الذين إِذا ذُكِرَ الله وجلَت (٤) قلوبُهُم ، وإِذا تُليت عليهم آياتُه زادتُهُم إيماناً ، وعَلَى ربِّهم يتوكَّلُون \* الَّذين يُقيمون الصَّلاة وعمَّا رزقْنَاهُم يُنفقُون \* أولَئِكَ هم المؤمنون حقاً ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم (٥) .

وقال تعالى: ﴿ وَالمؤْمنُونَ والمؤْمناتُ بعضُهم أولياءُ بعض ، يَأْمرونَ اللهَ بعض ، يَأْمرونَ اللهَ بالمعرُوف ، وينهونَ عن المنكر ، ويقيمُونَ الصَّلاة ، ويؤتوُنَ الزَّكاة ، ويُطيِعُونَ اللهَ ورسولَه ، أولئك سيرحَمُهُمُ الله إن الله عزيزٌ حكيمٌ ﴾ (٢)،

وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِن كنتم تحبُّون الله فاتَّبعونى يُحْبِبْكُم الله ويغفر لَكُم ذُنُوبَكُم والله عَفورٌ رحيمٌ ﴾ (٧) ،

وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُم فَى رَسُولِ اللهُ أُسُوةٌ (^) حسنةٌ لمن كَانَ يَوْجُو اللهُ واليَومَ الآخَر وذَكَر الله كَثيراً ﴾ (٩) .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا آتاكُمْ الرَّسولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (١٠)

19

<sup>(</sup>١) النساء الآية ٨٠ ، (٢) النساء: ٢٩ ، ٧٠ ، (٣) النساء الآية ١٨ ، ١٤ ، ١٣

<sup>(</sup>٤) وجلت : اي خافت وفزعت ، (٥) الانفال : ١ – ٤ ٠

<sup>(</sup>٢) التوبة الآية : ٧١ . (٧) آل عمران الآية : ٣١ . (٨) أي قدوة محمودة .

<sup>(</sup>٩) الاحزاب الآية: ٢١، (١٠) الحشر الآية: ٧،

# الأحاديث في طاعة النبي عَلَيْكُ واتّباعه واتّباعه واتّباع خلفائه رضي الله عنهم

أخرج البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيَّة : « من أطاعنى فقد أطاعنى فقد أطاعنى ومن عصى أميرى فقد عصائى » .

وأخرج البخارى أيضًا عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً (١): « كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى ، من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى » كذا فى « الجامع » ( ٢ / ٢٣٣ ) ،

وأخرج البخارى أيضاً عن جابر رضى الله عنه قال : جاءت ملائكة إلى النبى على الله والمربوا له مثلاً قال بعضهم : إنّه نائم ، وقال بعضهم : إنّ لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً قال بعضهم : إنّ العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : مَثَلُه كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدّبة وبعث داعياً ؛ فمن أجاب الداعى دخل الدار وأكل من المأدّبة ، ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدّبة ، فقالوا : أولوها له يفقهها ، قال بعضهم : إنّه نائم ، وقال بعضهم : إنّ العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : الدار الجنة ، والداعى محمد ، فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ، ومن عصى محمداً فقد عصى الله ، ومحمد قرق (٢) بين الناس ،

وأخرج الدارمي عن ربيعة الجَرَشي رضى الله عنه بمعناه ، كما في « المشكاة » ( ص ٢١ ) ، وأخرج الشيخان عن أبي موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنه أين الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال : يا قوم ، إنّى رأيت الجيش بعينى ، وإنى أنا النذير العُريان (٣) ، فالنَّجاءَ ، فالنَّجاء ، فأطاعه طائفة

<sup>(</sup>١) الحديث المرفوع ما انتهى سنده إلى النبي عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>۲) قوله ( فرق ) بفتح الرآء المشددة على انه فعل ماضى ، كذا فى رواية ابى ذر وفى رواية غيره بسكون الراء وبتنوين القاف يعنى فارق بين المطيع والعاصى ١ ، هـ عمدة القارى شرح صحيح البخارى للإمام بدر الدين العينى جـ ، ٢ ص ٧٠٧ ،

<sup>(</sup>٣) كانت عادة العرب إذ راى أحد منهم خطراً داهماً أو جيشاً صغيراً صعد على مكان مرتفع وخلع ثيابه وأخذ يشير بها وهو يصيح في الناس منذراً ومحذراً فعرف بهذا اللقب وصيره للناس مثلاً لتشنيع الامر والتحذير من خطره ،

من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فَنَجُوا ، وكذّبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ؛ فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذّب ما جئت به من الحق » .

وأخرج الترمذى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: « ليأتين على أمتى كما أتى على بنى إسرائيل حَدْوَ النَّعْلِ بالنَّعْلِ » ؛ حتى إِنْ كان منهم من أتى أمه علانية لكان فى أمتى من يصنع ذلك ، وإِنَّ بنى إسرائيل تفرَّقت على ثنتين وسبعين ملَّة ، كلُّهم فى النار إلا ملَّة على ثنتين وسبعين ملَّة ، كلُّهم فى النار إلا ملَّة واحدة ، قالوا: من هى يا رسول الله ؟ قال: « ما أنا عليه وأصحابى » ،

وأخرج الترمذى وأبو داود - واللفظ له - عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله عَلَيْ ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه ، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت (١) منها العيون ووجلت (٢) منها القلوب ، فقال رجل : يا رسول الله ، كانً هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً (٣) ؛ فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيرا ، فعليكم بسنّتى وسنّة الخلفاء الراشدين المهدينن ، تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (٤) ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل مُحددثة بدعة وكل بدعة ضلالة » ،

وأخرج رزين عن عمر رضى الله عنه مرفوعاً: « سألت ربّى عن اختلاف أصحابى من بعدى ، فأوحى إلى : يا محمد ، إنَّ أصحابك عندى بمنزلة النجوم من السماء بعضها أقوى من بعض ولكلِّ نور ، فمن أخذ بشيء ممن هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى » ، وقال : « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » (°) ، كذا في جمع الفوائد ( ٢ / ٢٠١ ) ،

11

 <sup>(</sup>١) اسرع دمعها وسال بغزارة ،

 <sup>(</sup>٣) إى إن كان عبداً حبشياً إذا أمركم بمعروف لما رواه البخارى في صحيحه أن النبي عَلَيْكُ
 قال : ٥ إنما الطاعة في معروف » ، (٤) النواجذ مقدمة الأسنان وهي التي تظهر عند الضحك ،

<sup>(</sup> ٥) قال العجلوني في كشف الخفا حديث « أصحابي كالنجوم » رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ « أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهن اقتديتم إهتديتم » أ • هـ، وقال ابن بدران في شرح روضة الناظر لابن قدامه المقدسي في الجزء الأول ص ٢٦٧ ط الحلبي : وقد اطال البدر الزركشي في كتابه ( تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ) الكلام على حديث « أصحابي كالنجوم » وبين أنه روى من طرق متعددة جميعا مطعون فيها ثم قال : روى من طرق كثيرة ولا يصح وقال ابن حزم في رسالته الكبرى في إبطال القياس هو خبر موضوع كذب باطل ، وقال البزار هذا الحديث لا يصح وقال البيهقي هذا الحديث مشهور المتن وأسانيده ضعيفة ولم يشبت في هذا إسناد ، انتهى كلام الزركشي ،

وأخرج الترمذى عن حُذيفة رضى الله عنه مرفوعاً: « إِنِّى لا أدرى قَدْر بقائى فيكم فاقتدوا باللَّذْين من بعدى - وأشار إلى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما - واهتدوا بَهَدْى عمَّار، وما حدَّثكم ابن مسعود فصدِّقوه » •

وأخرج أيضاً عن بلال بن الحارث المُزنى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « من أحيا سنة من سنتى قد أميتت بعدى فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً » ، وأخرج ابن ماجه أيضاً نحوه عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده ،

وأخرج الترمذي أيضاً عن عمرو بن عوف رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : « إِنَّ الدين ليارز (١) إلى الحجاز كما تارز الحّية إلى حُجْرها (٢)، وليَعْقلَن الدين من الحجاز مَعْقل الأرْوِيَّة من رأس الجبل، إِنَّ الدين بدأ غريبا وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبي للغرباء وهم الذين يُصلحون ما أفسد الناس من بعدى من سنتى » .

وأخرج أيضاً عن أنس رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله عَلَيْكُ : « يا بنى ، إن قدرْتَ أن تصبح وتمسى وليس فى قلبك غَشُّ لاحد فافعل ، ثم قال : يا بنى ، وذلك من سنّتى ، ومن أحب سنتى فقد أحبنى ، ومن أحبنى ، كان معى فى الجنة » .

وأخرج البيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا: « من تمسك بسنّتى عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد » ، ورواه الطبراني عن أبي هريرة رضى الله عنه إلا أنه قال: « فله أجر شهيد » ، كذا في الترغيب ( ١ / ٤٤ ) ،

وأخرج الطبراني وأبو نُعَيْم في الحِلية عن أبي هريرة رضى الله عنه: « المتمسك بسنّتي عند فساد أمتى له أجر شهيد » .

وأخرج الحكيم عنه: « المتمسك بسنّتي عند اختلاف أمتى كالقابض على الجمر » كذا في كنز العمال ( ١ / ٤٧ ) ٠

واخرج مسلم عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً: « من رغب عن سنّتى فليس منى » ، وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر وزاد فى أوله: « من أخذ سنتى فهو منى » ،

وأخرج الدارقطني عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً: « من تمسك بالسنّة دخل الجنّة » .

حماة الصبحابة

<sup>(</sup>۱) يتجمع ويثبت ، (۲) اي تلوذ إليه وتكمن فيه ٠

وأخرج السَّجْزى عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً : « من أحيا سنَّتى فقد أحبَّنى ومن أحبَّنى كان معى في الجنة » .

# الآیات القرآنیة فی النبی ﷺ وأصحابه رضی الله عنهم

قال الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ محمدٌ أَبَا أَحدٍ مِن رَجَالِكُمْ ، ولكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتُمَ النَّهِ يَن وكانَ اللهُ بكلِّ شَيْءٍ عَليماً ﴾ (١) ،

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشِّراً ونَدْيِراً ، ودَاعِياً إلى الله بإذنه وسرَاجاً مُنيراً ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشِّراً ونَذِيراً ، لتؤْمِنُوا بِاللهِ ورسُولِهِ وتعزِّرُوهُ (٣) وتوقّرُوهُ وتُسبِّحوه بُكْرةً وأصِيلاً (٤) ﴾ (٥) .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أُرسَلْناكَ بالحقُّ بَشيراً ونذيراً ولا تُسألُ (٢) عنْ أَصْحَابِ الجَحيم ﴾ (٧) ،

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أُرسَلْناكَ بِالْحِقُّ بَشِيراً وِنَذِيراً ﴾ (^) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآيتين ٤٦،٤٥

<sup>(</sup>٣) أي : تنصرونه بأموالكم وأنفسكم .

<sup>(</sup>٤) أي تسبحون الله أول النهار وآخره .

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح الآيتان : ٨ ، ٩ ٠

<sup>(</sup>٦) اى ما عليك من حسابهم من شىء مادمت قد بلغت رسالة ربك فاعرض عنهم ولا تعبأ بهم .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية : ١١٩٠

<sup>(</sup>٨) سورة فاطر الآية : ٢٤ .

وقال تعالى : ﴿ وإنْ مِنْ أُمَّة إِلاَّ خَلاَ فِيهاَ نَذيرٌ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرسَلْنَاكُ إِلاَّ كَافَّة للنَّاسِ بَشيراً ونَذيراً ولكنَّ أكثْرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبشِّراً وَنَذَيْراً ﴾ (٣) .

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ( 4 ) .

وقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولُه بَالَهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظهَرهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه ولو كَرةَ المشْركُونَ ﴾ (°) ،

وقال تعالى : ﴿ وَيوْم نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّة شهيداً عَلَيهم مِنْ أَنفُسهم وجِئنًا بِكَ شَهيداً على هَوُلاَء ، ونزَّلنا عليك الكتابُ تبياناً لكُلُّ شَيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ (٦) ،

وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أَمَةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شَهَداء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيداً ﴾ (٧) ،

وقال تعالى : ﴿ قَدْ أَنزِلَ اللهُ إِليكُمْ ذَكُواً ، رَسُولاً يتلُو عَلَيْكُم آيات الله مُبَيِّنات ليُخرِجَ اللهَيَن آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِن الظَّلَمَات إلى النَّور ، وَمَن يُؤمِن بالله ويعْملْ صالحاً يُدْخلُهُ جنات تجرى من تَعْتِها الأنهارُ خَالدين فيها أبداً قَد أَحْسَنَ الله لَهُ رَزْقاً ﴾ (^> ) ،

وقال تعالى : ﴿ لَقد مَنَّ الله على المؤمنين إذْ بعثَ فيهم رُسولاً من أنفُسهِم يتلُو عَلَيهم آياته ، ويزكِيهم ، ويعَلّمُهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلُ لَفى ضلال مبين ﴾ (٩) ،

وقال تعالى : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فَيكُمْ رَسُولاً مَنكَم يَتْلُو عَلَيكُم آيَاتِنا ، ويُوكِّمُ ، ويعلمُكُم الكتَابِ والحكْمَة ويعلمُكُم ما لم تكونُوا تَعْلَمُون \* فَاذَكُرُونِي أَذْكُر كُم واشكُروا لى وَلاَ تَكْفُرونَ ﴾ (١١) ،

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: ٢٤ (٢) سورة سبأ : ٢٨ . (٣) سورة الفرقان الآية : ٥٦

<sup>(</sup>٤) سورة الانبياء : ١٠٧ . (٥) سورة الصف : ٩ . (٦) سورة النحل الآية: ٩ . ٠

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الاية : ١٤٢٠

<sup>(</sup>٨) سورة الطلاق الآيتان: ١١، ١٠،

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران الآية : ١٦٤٠

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة الآيتان: ١٥١، ١٥٣،

وِقال تعالى : ﴿ لَقُدْ جَاءِكُم رِسُولٌ مِن أَنفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيْهُ مَا عَنتُم ،

حريصٌ عليكم ، بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ فبما رَحْمة من الله لِنْتَ لهم ، ولو كنتَ فظًا غليظ القَلْب لا نفضُوا من حولك ، فاعْفُ عنهم ، واستغفرْ لَهُم ، وشاورْهُم في الأَمْرِ ، فَإِذَا عَزِمْتَ فَتُوكُمْ في الأَمْرِ ، فَإِذَا عَزِمْتَ فَتُوكُلُنُ ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ إِلاَّ تنصروهُ فقد نصرهُ اللهُ ، إِذ أَخْرِجَهُ الَّذين كَفَرُوا ثانَي اثنين إذ هُما في الغَارُ ، إذ يقولُ لصَاحبه لاَ تحزنْ إنَّ الله مُعنا فأنزلَ الله سَكينَتُهُ عليه ، وِأَيَّدُهُ بجنود لم تروها ، وجعل كلمة الَّذين كَفَروا السَّفلي ، وكلمةُ الله هـــىَ العُليا ، واللهُ عزيزٌ حكيمُ ﴾ (٣) .

وقال تعالى : ﴿ مُحمدٌ رَسُولَ الله ، والذينَ معهُ أَشَدَّاءُ على الكفار رُحماءُ بينهم ، تراهم رُكِّعاً سُجَّداً يَبتغون فَضَلاً مِنَ الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السُّجود ، ذلك مثلُهُم في التوراة ، ومثلُهم في الإنجيل كزرع أخرج شَطْأه فَا الإنجيل كزرع أخرج شَطْأه فآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سُوقه يُعْجَبِ الزَّرَاع ليغيِظُ بهُم الكفّار ، وعد الله الذين آمنوا وعَملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عَظيماً ﴾ (٤).

وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يتَّبعون الرَّسولَ النبيُّ الأمِّي الذي يجدُونه مَكِتوباً عندهم في التَّوراة والإنجيل ، يأمُّرهم بالمعروف وينهَاهُم عن المنكر ويُحلُّ لهم الطّيباتِ ويحرّمُ عَليهم الخَبائثُ ، ويضعُ عنهم إصْرِهُم والأغْلالِ الَّتِي كَانِت عليهم ، فالذين آمنوا بِهِ وعزَّروهُ ونصروه واتَّبعُوا النُّورَ الذي أُنزَل مَعَه أُولئكَ هم أُ

قوله تعالى في أصحاب النبي عليه الصِلاة والسلام

﴿ لَقَد تَابَ الله عِلى النبيِّ والمهاجِرِين والأنْصَار اللَّين اتَّبعُوهُ في ساعة العُسرة من بعد ما كاد يَزيعُ قلوب فريق منهم ، ثم تاب عليهم إنَّه بهم رؤوف رحيم \* وعلى الثَّلاثة الذين خُلِفُوا ؛ حتَّى إذا ضاقت عليهم الأرضُ بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنُوا أنْ لاَ مَلْجاً من الله إلاَّ إليه ، ثُم تاب عَلَيْهم ليتُوبُوا إِنَّ اللهِ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية : ١٥٩. (١) سورة التوبة الآية : ١٢٨٠

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح الآية: ٢٩٠ (٣) سورة التوبة الآية : ٠٤٠

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية : ١٥٧٠

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة الآيتان : ١١٧، ١١٨،

وقال تعالى : ﴿ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يُبايعونك تحَتَ الشَّجرة ، فعلمَ ما فى قُلُوبهم ، فأنزلَ السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ، ومغانم كثيرة يأخذُونَها وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ (١) ،

وقال تعالى : ﴿ والسَّابِقُونُ الْأُوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنصَارِ والَّذينِ اتَّبِعُوهُمُ بِإِحسانُ ، رَضِي اللهُ عنهم ورَضُوا عنهُ ، وأعدَّ لهُمْ جنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الأَنهارُ خَالدينَ فَيها أَبِدا ذَلَكَ الفَوزُ العظيمُ ﴾ (٢) ،

وقال تعالى: ﴿ للفَقَراء المهاجرين الذين أُخْرجوا مِنْ ديارهم وأَمُوالهِم يَبْتَغَوَن فَضْلاً مِن الله ورضُواناً ، وينصرون الله ورسولَه ، أولَئكَ هُمُ الصَّادقون \* واللّذين تبوَّءُوا الدَّار والإيمانَ مِنْ قَبَّلهم ، يُحبُّون مِن هاجر إليهم ، ولا يجدُون في صُدورهم ْ حاجَة مما أوتوا ، ويُؤثِرون على أنفسهم ولَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة ، ومَن يُوقَ شُحَ نفسه فأولئك هم المَفْلَحون ﴾ (٣) ،

وقال تعالى : ﴿ الله نزَّلَ أحسن الحديث ؛ كتاباً مُتشابها ، مثانى تقشعر منه جلود الله ، ذلك هُدى منه جلود الله يخشون ربَّهم ثمَّ تلين جلود هُم وقلوبُهم إلى ذكر الله ، ذلك هُدى الله يهدى به مَنْ يشاء ومَن يُضلِل الله فما له مَنْ هَاد ﴾ (١٠) ،

وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤَمِّنَ بَآيَاتِنَا اللَّهِ فَا ذُكُّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمَّد رَبِّهِم وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ \* تَتَجَافَى جَنُوبُهم عن المضاجع يَدْعُون رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعاً وممَّا رزقناهم يُنفقون \* فَلا تعلمُ نفسٌ مَا أَخِفَى لَهُمْ مِن قُرَّة أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٥) ،

وقال تعالى : ﴿ وَمَا عند الله خيرٌ وأبقى للّذين آمنُوا وَعلَى ربّهُم يتوكّلُون \* والّذين يَجْتَنبونَ كَبائر الْإِثْم والفواحشَ وإذا ما غضبوا هم يغْفرونَ \* والّذين استجابُوا لربّهم وأقاموا الصّلاة وأمرهُم شُورى بينهم وممّا رزقناهُم يُنفقون \* والّذين إذا أصابهم البَغْيُ هُمْ ينتَصرُونَ ﴾ (٢) ،

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآيتان : ١٨، ١٩،

<sup>(</sup>٢) سورة التوبّة الآية : ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآيتان : ٨ ، ٩ ،

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية : ٢٣٠

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة الآيات : ١٥ - ١٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة الشوري الآيات : ٣٦ . ٣٩ .

وقال تعالى : ﴿ مِنَ المؤمنيَن رجالٌ صَدَقوا ما عاهدُوا الله عَلَيْه ، فمنهُم مَن قَضَى نحْبهُ (١) ومنهُم مَن يَنتظَر وما بَدَّلوا تَبديلاً \* ليجزى اللهُ الصَّادَقين بَصدْقِهِم ويعذُبُ المنافِقِين إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ الله كَانَ غَفوراً رَحيماً ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ أُمَّنَ هُوَ قانتٌ آناء الليل سَاجِداً وقائماً يَحْذَرُ الآخَرِة ويْرجو رحمة ربِّه قُلْ هَلْ يُستوى الَّذين يعْلَمُونَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

## ذكر الرسول عَيْكُ والصحابة رضى الله عنهم في الكتب المتقدمة على القرآن

أخرج أحمد عن عطاء بن يَسَار قال : لقيتُ عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فقلت : أخبرنى عن صفات رسول الله عَيْكُ في التوراة ، فقال : أجلْ والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن : « يا أيها النبي إنّا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ، ونذيراً ، وحرزاً للأمّيين (٤) ، أنت عبدى ورسولى ، سميتُك المتوكّل ، لا فَظُ ولا غليظٌ ولا صخَّاب (٥) في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيموا الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ، يفتح به أعيناً عُمْياً ، وأذاناً صُمّاً ، وقلوباً غُلفاً » وأخرجه البخارى بنحوه عن عبد الله ، والبيهقى عن ابن سكر م ، وفي رواية : « حتى يقيم به الملة العوجاء » ، وأخرجه ابن إسحاق عن كعب الأحبار بمعناه ، وأخرجه البيهقى عن عائشة رضى الله عنها مختصراً ، وذكر وَهْب بن مُنبّه أنّ الله تعالى أوحى إلى داود في الزبور : « يا داود إنّه سيأتى من بعدك نبّى اسمه أحمد ومحمد ، صادقاً سيّداً ، لا أغضب عليه أبداً وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وأمته مرحومة ؛ أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت

<sup>(</sup>١) أي : وفي نذره فمات شهيداً في سبيل الله ومنهم من ينتظر الوفاء .

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب الآيتان : ٢٣، ٢٤،

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية : ٩ · (٤) أي حصناً للعرب وزخراً لهم ·

<sup>(</sup>٥) قال ابن منظور في لسان العرب الصخب الصياح والجلبة وشدة الصوت واختلاطه والمعنى : أن النبي على لا يخرج عن حلمه ولين جانبه وهدوء صوته في الاماكن التي يكثر فيها الصياح والضجيج والتخاصم .

الأنبياء ، وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل ، حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء ، • إلى أن قال :: يا داود ، إنّى فضلت محمداً وأمته على الأمم كلّها » • كذا في البداية ( ٢ / ٣٢٦ ) .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية ( ٥ / ٣٨٣ ) عن سعيد بن أبي هلال أنَّ عبد الله ابن عمرو قال لكعب: أخبرني عن صفة محمد عَلَيْ وأمته ، قال: أجدهم في كتاب الله تعالى: ( إِنَّ أجمد وأمته حمّادون يحمدون الله عز وجل على كل خير وشر ، يكبّرون الله على كل شرَف (١) ، ويسبّحون الله في كل منزل ، نداؤهم في جو السماء ، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل على الصخر ، يصفّون في الصلاة كصفوف الملائكة ، ويصفّون في القتال كصفوفهم في الصلاة ، إذا غزوا في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن خلفهم برماح شداد ، إذا حضروا الصف في سبيل الله كان الله عليهم مظلاً – وأشار بيده – كما تضلُّ النسور على وكورها ، لا يتأخرون زحفاً أبداً ) وأخرجه أيضاً بإسناد آخر عن كعب بنحوه وفيه : « وأمته الحمّادون يحمدون الله على كل حال ويكبّرونه على كل شرّف ، رُعاة الشمس (٢) ، يصلُون يحمدون الله على كل حال ويكبّرونه على كل شرّون ، رُعاة الشمس (٢) ، يصلُون الصلوات الخمس لوقتهن ولو على كُناسة ، يأتزرون (٣) على أوساطهم ويوضّون الصلوات الخمس لوقتهن ولو على كُناسة ، يأتزرون (٣) على أوساطهم ويوضّون أطرافهم » ، وأخرج أيضاً بإسناد آخر عن كعب مطولاً ،

张· \* \*

<sup>(</sup>۱) أى: مكان مرتفع،

 <sup>(</sup>٢) يرقبونها ليتعرفوا من خلال سيرها على أوقات الصلاة حتى يتمكنوا من إقامتها في
 وقتها .

<sup>(</sup>٣) أي يشدون الأحزمة على أوساطهم ليستعينوا بذلك على قيام الليل .

### الأحاديث في صفة النبي عَلَيْتُهُ

أخرج يعقوب بن سفيان الفَسوى الحافظ عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال: سألت خالى هند بن أبي هالة – وكان وصَّافاً – عن حلية رسول الله عَلَيْكُ وأنا أشتهى أن يصف لى منها شيئاً أتعلّق به ، فقال:

وكان رسول الله عَيَّاتُه فَخْماً مُفَخَّماً ، يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر ، أطول من المربوع (١) وأقصر من المشدَّب (٢) عظيم الهامة (٣) رَجْل الشعر (٤) ، إذا تفرقت عقيصته (٥) فَرَق ، وإلا فلا يجاوزشعره شحمة أذنيه إذا وفَّره ، أزهر اللون ، واسع الجبين ، أزج (٦) الحواجب ، سوابغ (٧) في غير قَرَن ، بينهما عرْق يدرُّه (١) الغضب، أقنى (٩) العرنين (١٠) ، له نور يعلوه ، يحسبه من لم يتأمله أشم (١١) ، كَثُّ (١١) اللحية ، أدعج (١٣) سهل الخدين ، ضليع الفهم ، أشهنب (١٤) ، مُفَلَّج (١٥) الأسنان ، دقيق المسربة (١٦) ، كان عنقه جيد دُمية (١٧) في صفاء الفضة ، معتدل

<sup>(</sup>١) المربوع: ما بين الطويل والقصير على حد سواء .

<sup>(</sup>٢) المشذب: المفرط في الطول كما ذكر صاحب لسان العرب.

<sup>(</sup>٣) عظيم الهامة: أي الرأس،

<sup>(</sup>٤) رجل: بكسر الجيم وضمها واسكانها هو ما كان بين الجعودة والسبوطة كما ذكر صاحب لسان العرب، أي أن شعر رأسه على لله عكن فيه إلا تكسر قليل.

<sup>(</sup>٥) أى : إذا عقدت ضفائره تفرقت هنا وهناك وإذا حلت لم يتجاوز شعره في طوله شحمه أذنيه ،

<sup>(</sup>٦) قال ابن منظور في لسان العرب الزج رقة محط الحاجبين ودقتهما وطولهما وسبوغهما واستقامتها . (٧) طويلة الشعر غير موصوله .

 <sup>(</sup>A) يجعله الغضب ممتلئاً دماً .
 (٩) القنا : طول الأنف ودقة ارنبته .

<sup>(</sup>١٠) ما صلب من الأنف،

<sup>(</sup>١١) الشمم ارتفاع في قصبة الانف مع استواء أعلاه ٠

<sup>(</sup>۱۲) ای : غلیظها ،

<sup>(</sup>١٣) قال ابن منظور الدعج شدة سواد العين وشدة بياض بيضاها .

<sup>(</sup>١٤) ضليع الفم: واسعه والعرب تحمد الفم الواسع، والاشنب شديد بياض الاسنان وبريقها مع حدتها . (١٥) تفليج الاسنان تباعد ما بينها قليلاً .

<sup>(</sup>١٦) المسربة بضم الراء الشعر المستدق النابت وسط الصدر إلى البطن 1. هـ لسان العرب.

<sup>(</sup>١٧) الدمية صورة مجسمة تتخذ من رخام أوعاج ونحوه ٠

الخَلْق ، بادناً (۱) متماسكاً ، سَواء البطن والصدر ، عريض الصدر ، بعيد ما بين المنكبين ، ضخم الكراديس (۲) ، أنور المتجرد ، موصول ما بين اللبة والسَّرَة بشعر يجرى كالخط ، عارى الثديّين والبطن مما سوى ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر ، طويل الزندين ، رَحْبَ الرَّاحة ، سبط القصب ، شثن (۳) الكفيّن والقدمين ، سائل الأطراف ، خُمْصان الأخْمَصين (٤) ، مسيح (٥) القدمين ، ينبو عنهما الماء ، إذا زال قُلْعاً (٢) ، يخطو تكفُّواً ويمشى هوناً ، ذريع (٧) المشية ، إذا مشى كانما ينحطُّ من صبب (٨) وإذا التفت التفت جميعاً ، خافض الطرف ، نظره من الأرض أطول من نظره إلى السماء ، جُلُّ نظره الملاحظة ، يسوق أصحابه ، ويبدأ من لقيه بالسلام » ،

قلت: صفّ لى منطقه ، قال: «كان رسولُ الله عُلِي متواصلَ الأحزان ، دائم الفكرة ، ليست له راحة ، لا يتكلّم في غير حاجة ، طويلَ السكوت: يفتتح الكلام ويختمه باشداقه (٩) ، يتكلم بجوامع الكلم ، كلامه فَصْل لا فضول ولا تقصير ، دَمِث (١٠) ، ليس بالجافي ولا المهين ، يعظّم النَّعمة وإن دقّت ، لا يذم منها شيئاً ولا يمدّحه ، ولا يقوم لغضبه الذا تُعرِّض للحق اللهي عرفه أحد ولم يقم لغضبه شيءٌ تغضبه الدنيا وما كان لها ، فإذا تُعرِّض للحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيءٌ حتى ينتصر له ، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، إذا أشار أشار بكفّه كلّها ، إذا تعجّب قلّبها ، وإذا تحدّث يصل بها يضرب براحته اليمني باطن إبهامه اليسرى ، وإذا تعجّب أعرض وأشاح (١١) ، وإذا فرح غضّ طرفه ، جُلُّ ضحكه التبسّم يفترُ (١٢) عن مثل حبّ الغمام (١٢) » ،

قال الحسن : فكتمتُها الحسينَ بن على زماناً ثم حدّثته فوجدته قد سبقنى إليه فسأله عما سألتُه عنه ووجدتُه قد سأل أباه عن مَدّخله ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدعْ منه شيئاً ،

. ٣٠ حياة العسمابة

<sup>(</sup>١) عظيم البدن في تماسك وانسجام (٢) أي : رؤوس العظام ٠

<sup>(</sup>٣) اى : غليظ الأصابع ، (٤) أى : شديد تجافى القدمين عن الأرض ،

<sup>(</sup>٥) املسهما ، (٦) أي : إذا رفع قدميه عن الأرض رفعهما بقوة ،

<sup>(</sup>۷) ای : سریع ، (۸) موضع منحدر ،

<sup>(</sup>٩) ای : جوانب فمه ، (١٠) حسن الخلق ،

<sup>(</sup>۱۱) أي : بالغ في الاعراض ، (۱۲) أي : يضحك ،

<sup>(</sup>١٣) اى : البرد والمعنى يضحك فتبرز اسنانه البيضاء النقية كانها البرد النازل من السحب .

قال الحسين: سألت أبى عن دخول رسول الله عَلَيْكُ فقال: «كان دخولُه لنفسه مأدوناً له فى ذلك ، وكان إذا أوى إلى منزله جزّاً دخولَه ثلاثة أجزاء: جزءاً لله وجزءاً لاهله ، وجزءاً لنفسه ، ثم جزّاً جزاه بينه وبين الناس فرد ذلك على العامة والخاصة لا يدّخر عنهم شيئاً ، وكان من سيرته فى جزء الأمّة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم فى الدين ، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ، ومنهم ذو الحوائج ، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسالته عنهم وإخبارهم بالذى فيتشاغل بهم ويقول: «ليبلغ الشاهدُ الغائب ، وأبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغى عاجته ؛ فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم القيامة » ، لا يُذكر عنده إلا ذلك ، ولا يقبل من أحد غيرة ، يدخلون عليه رُوّاداً ولا يفترقون إلا عن ذوق – ويخرجون أدلة – يفترقون إلا عن ذوق – ويخرجون أدلة – يغنى على الخير ،

قال: وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه ؟ فقال: « كان رسول الله عَلَيْهُ يَخْرُن لسانه إلا بما يعنيه ، ويؤلفهم ولا ينفرهم ، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوى على أحد منهم بشرة ولا خُلُقه ، يتفقّد أصحابه ، ويسأل الناس عمّا في الناس ، ويحسن الحسن ويقويه ، ويقبّح القبيح ويوميّه ، معتدل الأمر غير مختلف ، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يعلوا ، لكلّ حال عنده عتاد ، ولا يقصر عن الحق ولا يجوزه ، الذين يلونه من الناس خيارهم ، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة ، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة ،

قال: فسألته عن مجلسه كيف كان ؟ فقال: «كان رسول الله عَلَيْ لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ولا يُوطن الأماكن (١) وينهى عن إيطانها ، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ويأمر بذلك ، يعطى كل جلسائه نصيبه ، لا يحسب جليسه أنَّ أحداً أكرم عليه منه ، من جالسه أو قاومه (٢) في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول ، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فسار لهم أبأ وصاروا عنده في الحق سواء ، مجلسة مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة ، لا تُرفع فيه الأصوات ، ولا تُؤبن (٣) فيه الحرم ، ولا تُنثَى

<sup>(</sup>۱) أى : لا يجعل الرجل موطناً في المجلس يخصه به بل كان يسوى بينهم جميعاً في المجالس كما يسوى بينهم في سائر الأمور ،

<sup>(</sup>٢) قاومه : أي وقف معه قائماً ، (٣) تؤبن : تعاب ،

فلتاته (١) . متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى ، متواضعين يوقّرون فيه الكبير ويرحمون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ، ويؤثرون ذا الحاجة ، ويحفظون الغريب » .

قال: فسألته عن سيرته في جلسائه فقال: «كان رسول الله عَلَيْكُم دائم البِشْر، سهل الخُلُق، لين الجانب، ليس بفظ، ولا غُليظ، ولا سخَّاب، ولا مزَّاح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يُؤْيس منه راجيه، ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والإكثار، وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداً ولا يعيّره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كانما على رؤوسهم الطير، فإذا تكلم سكتوا وإذا سكت تكلم أطرق جلساؤه كانما على رؤوسهم الطير، فإذا تكلم مسكتوا وإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصير للغريب على الجَفُوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونه (٢) في المنطق، ويقول: إذا رأيتم صاحب حاجة فأرفدوه (٣)، ولا يقبل ليستجلبونه (٢) في المنطق، ويقول: إذا رأيتم صاحب حاجة فأرفدوه (٣)، ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء ولا يقطع على أحد حسديثه حتى يَجُور في قطعه بنهى أو قيام».

قال: فسألته كيف كان سكوته ؟ قال: «كان سكوته على أربع: الحلم، والحذر، والتقدير، والتفكير؛ فأما تقديره ففى تسويته النظر والاستماع بين الناس وأمَّا تذكُّره – أو قال: تفكُّره – ففيما يبقى ويفنى، وجُمع له عَلَيْكُ الحلم والصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزّه، وجُمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسنى، والقيامُ لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة عَلَيْكَ ،

وقد روی هذا الحدیث بطوله الترمذی فی الشمائل عن الحسن بن علی رضی الله عنهما قال: سالتُ خالی: فذکره، وفیه حدیثه عن أخیه الحسین عن أبیه علی ابن أبی طالب، وقد رواه البیهقی فی الدلائل عن الحاکم بإسناده عن الحسن قال: سألتُ خالی هند بن أبی هالة، فذکره، کذا ذکر الحافظ ابن کثیر فی البدایة (٢ سألتُ خالی هند بن أبی هالة، فذکره، کذا ذکر الحافظ ابن کثیر فی البدایة (٣ / ٣٠) قلت: وساق إسناد هذا الحدیث الحاکم فی المستدرك (٣ / ٦٤٠) ثم قال ، ، ، فذکر الحدیث بطوله، وأخرجه أیضاً الرویانی والطبرانی وابن عساکر کما فی کنز العمال (٤ / ٣٢) والبغوی کما فی الإصابة (٣ / ٢١١)، وفیما ذکر فی الکنز فی آخره: وجُمع له الحذر فی اربع: أخذه بالحسنی لیُقتدی به، وترْكُ القبیح

<sup>(</sup>١) أي : لا تذاع فلتاته ولا تشاع زلاته .

<sup>(</sup>٢) يستدرجونه في الكلام لما فيه من حلاوة وطلاوة ،

<sup>(</sup>٣) فارفدوه : اعينوه ،

ليُتنَاهى عنه ، واجتهاده الرأى فيما أصلَح أمته ، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة ، وهكذا ذكره في المجمع ( ٨ / ٢٧٥ ) عن الطبراني :

### الآثار في صفة الصحابة الكرام رضى الله عنهم

أخرج ابن جريج وابن أبى حاتم عند السّدِّى فى قوله تعالى : ﴿ كنتم خير أَمَةُ أَخْرِجَتْ لَلنّاس ﴾ (١) قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( لو شاء الله لقال : « أنتم » فكنّا كلّنا ولكن قال : « كنتم » خاصّة فى أصحاب محمد عَيِّكُ ومَنْ صنع مثل صنيعهم (٢) ، كانوا خير أمّة أخرجَتْ للنّاس ) ، وعند ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال : ذُكر لنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ هذه الآية : ( كُنتُمْ خَيْر أُمّة أُخْرِجَتْ للنّاس ) الآية ، ثم قال : ( يا أيّها الناس ، من سرَّه أن يكون من تِلكم الآية فليؤد شرط الله منها ) ، كذا فى كنز العمال ( ١ / ٢٣٨ ) ،

وأخرج أبو نُعيم في الحلية ( ١ / ٣٧٥ ) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( إِنَّ الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً عَلَيْهُ فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه ، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار الله له أصحاباً ، فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه عَيْلُهُ ، فما رآه المؤمنون حسناً فهو حسن وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح ) وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب ( ١ / ٢ ) عن ابن مسعود رضى الله عنه بمعناه ولم يذكر : ( فما رآه المؤمنون - إلى آخره ) وأخرجه الطبالسي ( ص ٣٣ ) أيضاً نحو حديث أبي نُعيم ،

وأخرج أبو نُعيم أيضاً عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : ( من كان مُستّناً فليستنَّ بمن قد مات ، أولئك أصحاب محمد عَلَيْ كانوا خير هذه الأمّة ، أبَّرها قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عَلِيه ونقل دينه ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية : ١١٠

<sup>(</sup>٢) ذكر الإمام الطبرى في تفسير قوله تعالى : ﴿ كنتم خير أمة ﴾ للعلماء اقوالاً اختار منها أنهم اصحاب النبي عُلِي واستدل بما رواه بسنده عن الحسن قال : سمعت رسول الله علي يقول : « الا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله » وقد سوى الإمام الطبرى بين ما لو قال أنتم خير أمة وكنتم خير أمة فلم يجعل بين الاسلوبين فرقاً مستدلاً على ذلك بقوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْا أَنْتُم قَلِيلاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُم قَلِيلاً فَكُثْرُكُم ﴾ انظر جه ٤ ص ٥٤ ،

فتشبّهوا باخلاقهم وطرائقهم ؛ فهم أصحاب محمد عَلِي كانوا على الهدى المستقيم والله ربّ الكعبة : كذا في الحلية ( ١ / ٣٠٥ ) ، وأخرج أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( أنتم أكثر صياماً وأكثر صلاةً وأكثر اجتهاداً من أصحاب رسول الله عَيْت وهم كانوا خيراً منكم !! قالوا : لم يا أبا عبد الرحمن ، قال : هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة ) كذا في الحلية ( ١ / ١٣٦ ) ، وأخرج أيضاً عن أبي وأئل قال : سمع عبد الله رجلاً يقول : أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة ؟ وقال عبد الله : ( أولئك أصحاب الجابية (١) ، اشترط خمس مائة من المسلمين أن لا يرجعوا حتى يُقتلوا ، فحلقوا رؤوسهم ولقُوا العدو فقتلوا إلاً مخبرٌ عنهم » كذا في حلية الأولياء (١ / ١٣٥ ) ،

وأخرج أيضاً عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سمع رجلاً يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة ؟ فأراه قبر النبي عَلَيْ وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما فقال: (عن هؤلاء تسال) كذا في الحلية (١/٣٠٧).

وأخرج ابن أبى الدنيا عن أبى أراكة يقول: صليتُ مع على رضى الله عنه صلاة الفجر، فلما انفتل عن يمينه مكث كان عليه كآبة ، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رُمْح صلَّى ركعتين ثم قلب يده فقال: ﴿ والله لقد رأيت أصحاب محمد عَلِي أله فما أرى اليوم شيئاً يُشبههم !! لقد كانوا يُصبحون صُفْراً شُعْناً غُبْراً بين أعينهم كأمثال رُكب المعزى ، قد باتوا الله سُجْداً وقياماً ، يتلون كتاب الله ، يتراوحون (٢) بين جباههم وأقدامهم ، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادُوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم ، والله لكان القوم باتوا غافلين ) !! ثم نهض فما رُئي بعد ذلك مفتراً (٣) يضحك حتى قتله ابن مُلْجَم عدو الله الفاسق ، كذا في البداية ( ٨ / ٢ ) ، وأخرجه أيضاً أبو نُعيم في الحلية ( ١ / ٢٧ )

واخرج ابو نعيم ( ١ / ٨٤ ) أيضاً عن أبي صالح قال : دخل ضرار بن ضمرة

ع٣٤ الصحابة

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في معجم البلدان الجابية بكسر الباء وتخفيف الياء قرية من اعمال دمشق من ناحية الجولان ١، هـ وقد كانت مركزاً هاماً للجيوش الإسلامية في عصر عمر وقد خطب فيها خطبته المشهورة ،

<sup>(</sup>٢) المعنى أنهم كانوا يطيلون السجود ليستريحوا من عناء الوقوف ويطيلون الوقوف ليستريحوا من عناء السجود والله أعلم ،

<sup>(</sup>٣) مفتراً: فاتِّعاً فمه ،

الكناني على معاوية فقال له: صف لي علياً ، فقال: أوتُعْفيني يا أمير المؤمنين؟ قالَ: لا أُعفيك ، قال : ( أما إِذْ لابد ؟ فإِنَّه كان - والله - بعيد (١) المدى ، شديد (٢) القوى ، يقول فَصْلاً (٣) ويحكم عدلاً ، يتفجَّر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحية ، يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويستأنسُ بالليل وظلمته ، كان - والله -غزير العَبْرة (١٤) ، طويل الفكرة ، يقلُّب كفّه (٥) ويخاطب نفسه ، يُعجبه من اللباس ما قَصُر ، ومن الطعام ما جَشُب (٦) ، كان - والله - كأحدنا يُدنينا إذا أتيناه ، ويُجيينا إذا سألناه ، وكان مع تقرُّبه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له ، فإن تبسم فَعَنْ ( ٧ ) مثل اللؤلؤ المنظوم ، يُعَظَّمُ أهل الدينَ ، ويُحبُّ المساكين ، لا يطمعُ القويُّ في باطله ، ولا يياسُ الضعيف من عدله ، فأشهدُ بالله لقد رأيتُه في بعض مواقفه -وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه - يميلُ في محرابه قابضاً على لحيته ، يتململ ( ^ ) تململ السليم ( ٩ ) ، ويبكى بكاء الحزين ، فكانى أسمعه الآن وهو يقول : يا ربنا ، يا ربنا ، يتضرع إليه ثم يقول للدنيا : إلى تَغَرَّرْت ؟! إلى تشوفت؟! هيهات هيهات ، غُرَّى غيرى ، قلد بتَتُّك (١٠) ثلاثاً ، فعلمرُك تصيرٌ ، ومجلسُّك حقيرٌ ، وخطرُك يسير (١١) ، آه ، آه ، من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق )!! فُوْكَفْتُ دموع معاوية على لحيته ما يملكها وجعل ينشفها (١٢) بكمه ـ وقد اختنق القوم بالبكاء -- فقال : (كذا كان أبو الحسن رحمه الله ، كيف وَجْدُك (١٣) ، عليه يا ضرار ؟ ) قال : « وَجْد مَنْ ذُبح واحدها في حجْرها ، لا ترقأ دمعتها ، ولا يسكن حزنها ثم قام فخرج ، وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب ( ٣ / ٤٤ ) عن الحرمازي - رجل من همدان عن ضررار الصُدائي بمعناه ٠

40

<sup>(</sup>١) طويل النظر يحسب لكل أمر حسابه ،

<sup>(</sup>٢) شديد الحواس من سمع وبصر وغيرهما ٠

 <sup>(</sup>٣) حقاً وجداً لا هزل فيه ٠
 (٤) العبرة بفتح العين : الدمعة ٠

<sup>(</sup>٥) أي تحسراً على تقصيره في طاعة ربه ،

<sup>(</sup>٦) ما جشب : ما غلظ وخشن ٠

<sup>(</sup>٧) إذا فتح فاه اسفر عن أسنان بيضاء نقية تشبه اللؤلؤ في تألفها ٠

<sup>(</sup> ٨ ) يتململ : يضطرب ويتقلب · ( ٩ ) السليم : الملسوع ·

۱۰) ای : طلقتك ۱

<sup>(</sup> ۱۱ ) ای : شانك يقال فلان ذو خطر ای ذو شان ٠

<sup>(</sup>١٢) نشف الثوب العرق : شربه ٠

<sup>(</sup>١٣) وجدك : حزنك ٠

وأخرج أبو نُعيم عن قتادة قال: سُئل ابن عمر رضى الله عنهما هل كان أصحاب النبى عَلَيْهُ يضحكون ؟ قال: (نعم والإيمانُ في قلوبهم أعظمُ من الجبال) كذا في الحلية (١/ ٣١١) ، وأخرج هناد عن سعيد بن عمر القرشي أنَّ عمر رضى الله عنه رأى رُفْقة من أهل اليمن رحالهم الأدمُ (١) فقال: (من أحبُ أن ينظر إلى شبه كانوا بأصحاب رسول الله عَلَيْهُ فلينظر إلى هـؤلاء) كذا في كنز العـمال (٧/ ٣١٣) .

وأخرج الحاكم في المستدرك ( ٣ / ٢٦٤ ) عن أبي سعيد المُقْبُري قال : لما طُعن أبو عبيدة رضى الله عنه قال : يا معاذُ صلِّ بالناس ، فصلى معاذ بالناس ، ثم مات أبو عبيدة بن الجراح ، فقام معاذ في الناس فقال : ( يا أيها الناس ، توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحاً فإن عبد الله لا يلقى الله تائباً من ذنبه إلا كان حقاً على الله أن يغفر له ، ثم قال : إنكم أيها الناس ، قد فُجعتم برجل - والله - ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبداً قطُّ أقل غمراً (٢) ، ولا أبراً صدراً ، ولا أبعد غائلة (٣) ، ولا أشد حباً للعاقبة ، ولا أنصح للعامة منه ، فترحَّموا عليه ثم أصحروا (١) للصلاة عليه ، فوالله لا يلي عليكم مثله أبداً ) ، فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة رضي الله عنه وتقدُّم معاذ رضي الله عنه فصلِّي عليه ، حتى إذا أتى به قبره دخل قبره معاذ بن جبل وعمرو بن العاص والضحَّاك بن قيس ، فلما وضعوه في لحده وخرجوا فشنّوا عليه التراب ، فقال معاذ بن جبل : ( يا أبا عبيدة ، لأثنينَّ عليك ولا أقول باطلاً أخاف أن يلحقني بها من الله مَقْتٌ : كنتَ - والله -- ما علمتُ من الذاكرين الله كثيراً ، ومن الذين يمشون على الأرض هَوْناً ( ٥) وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ( ٦) ، ومن اللدين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتُروا وكان بين ذلك قواماً ، وكنت والله من المُخبتين (٧) ، المتواضعين ، الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين) .

وأخرج الطبراني عن ربعي بن حراش قال استأذن عبد الله بن عباس على معاوية

<sup>(</sup>١) الادم بضم الهمزة وسكون الدال جمع ادم كاحمر وحمر وهي في الابل البياض مع شدة سوادً المقلتين كما في النهاية لابن الاثير ،

<sup>(</sup>٢) غمراً: أي حقداً ، (٣) غائلة: داهية .

<sup>(</sup>٤) أصحروا: أخرجوا إلى الصحراء . (٥) أي: متواضعين عليهم السكينة والوقار .

<sup>(</sup> ٦ ) أي قالوا قولاً فيه سلامتهم وسلامة من يخاطبهم مع التحلي بالحلم والعفو ٠

<sup>(</sup>٧) الخاشعين .

رضى الله عنهم وقد عَلقت عنده بطون قريش وسعيد بن العاص جالس عن يمينه ، فلما رآه معاوية مقبلاً قال : يا سعيد ، والله لالقَينَ على ابن عباس مسائل يعيى (١) بجوابها ، فقال له سعيد : ليس مثل ابن عباس يعينى بمسائلك ، فلما جلس قال له معاوية : ما تقول في أبي بكر ؟ قال : (رحم الله أبا بكر ، كان والله لقرآن تالياً ، وعن الميل نائياً ، وعن الفحشاء ساهياً ، وعن المنكر ناهياً ، وبدينه عارفاً ، ومن الله خائفاً ، وبالليل قائماً ، وبالنهار صائماً ، ومن دنياه سالماً وعلى عدل البرية عازماً ، وبالمعروف آمراً وإليه صائراً ، وفي الأحوال شاكراً ، ولله في الغدو والرواح ذاكراً ، ولنفسه بالمصالح قاهراً ، فاق أصحابه ورعاً وكفافاً وزهداً وعفافاً وبراً وحياطة وزهادة وكفاءة ، فاعقب الله مَنْ ثَلَبه (٢) اللعائن إلى يوم القيامة ) ،

قال معاوية: فما تقول في عمر بن الخطاب ؟ قال: (رحم الله أبا حفص ، كان و والله - حليف الإسلام ، ومأوى الايتام ، ومحل الإيمان ، ومعاذ الضعفاء ، ومعقل الحنفاء ، للخلق حصنا ، وللناس عونا ، قام بحق الله صابراً محتسباً حتى اظهر الله الدين وفتح الديار ، وذُكر الله في الاقطار والمناهل وعلى التلال وفي الضواحبي والبقاع ، وعند الخني (٣) وقورا ، وفي الشدة والرخاء شكورا ، ولله في كل وقت وأوان ذكروا ، فاعقب الله من يبغضه اللعنة إلى يوم الحسرة ) .

قال معاوية رضى الله عنه: فما تقول فى عثمان بن عفان ؟ قال: (رحم الله ابا عمرو، كان - والله - أكرم الحفّدة، وأوصل البررة، وأصبر الغزاة، هجاداً بالأسلحار، كثير الدموع عند ذكر الله، دائم الفكر فيما يعنيه الليل والنهار، ناهضا إلى كل مكرمة، يسعى إلى كل منجية، فرّاراً من كل مُوبقة، وصاحب الجيش والبئر (٤)، وخَتَن (٥) المصطفى على ابنتيه، فاعقب الله من سبه الندامة إلى يوم القيامة) .

قال معاوية : فما تقول في على بن أبي طالب ؟ قال : ( رحم الله أبا الحسن كان - والله - علم الهدى ، وكهف التقى ، ومحل الحجي (٢) ، وطود البهاء (٧) ،

(٧) البهاء : الحسن والظرف ،

37

<sup>(</sup>١) أي : يعجز ٠

<sup>(</sup>٢) المعنى: أي فصب الله اللعائن على من الحق به العيب والسوء .

<sup>(</sup>٣) الفحش في القول والفعل .

<sup>(</sup>٤) البغر هي بغر رومة وكان عثمان قد اشتراها من يهودي وجعلها للمسلمين ، كما أنه هو مجهز جيش العسرة . (٥) الحتن : بفتح التاء الصهر ، (٦) الحجي : العقل .

ونور السُّرَى (١) فى ظلم الدُّجَى ، داعياً إلى المَحَجَّة العظمى ، عالماً بما فى الصحف الأولى ، وقائماً بالتأويل والذكرى ، متعلِّقاً بأسباب الهدى ، وتاركاً للجَوْر والأذى ، وحائداً عن طرقات الرَّدَى ، وخير من آمن واتقى ، وسيِّد من تقمَّص وارتدى ، وأفضل من حجَّ وسعى ، وأسمح من عدل وسوَّى ، وأخطب أهل الدنيا إلا الأنبياء والنبى المصطفى ، وصاحب القبلتين ، فهل يوازيه موحِّد ؟! وزوج خير النساء ، وأبو السبطين ، لم تَرَ عينى مثله ولا ترى إلى يوم القيامة واللقاء ، من لعنه فعليه لعنة الله والعباد إلى يوم القيامة ) ،

قال: فما تقول في طلحة والزبير؟ قال: ( رحمة الله عليهما ، كانا ، والله ... عفيفَين ، برّين ، مسلمين ، طاهرين ، متطهّرين ، شهيدين ، عالمين ، زلا زلّة والله غافر لهما إن شاء الله بالنّصرة القديمة والصّحبة القديمة والأفعال الجميلة ) ،

قال معاوية: فما تقول في العبّاس؟ قال: (رحم الله أبا الفضل كان والله ، صنو (٢) أبي رسول الله عَلَيْ ، وقرة عين صفي الله ، كهمف الاقوام (٣) ، وسيّد الأعمام ، وقد عَلاَ بصراً بالامور ونظراً بالعواقب ، قد زانه علم ، قد تلاشت الأحساب عند ذكر فضيلته ، وتباعدت الأسباب عند فخر عشيرته ، ولم لا يكون كذلك! وقد ساسه (٤) أكرم من دبّ وهب عبد المطلب ، أفخر من مشي من قريش وركب ) ؟ ، ، ، فذكر الحديث ، قال الهيثمي (٩ / ١٦٠) : رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفهم ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السرى: السيرليلاً ، (٢) أي مثله ، (٣) ماواهم وملاذهم ،

<sup>(</sup>٤) ساسه: أي رباه وتعهده ٠

### باب

### الدعوة إلى الله وإلى رسوله

كيف كانت الدعوةُ إلى الله وإلى رسوله عَلَيْكُ أحَبُّ إلى النبى عَلَيْكُ وإلى الصحابة والله عَلَيْكُ من كل شيء!! وكيف كانوا حريصين على أن يهتدى الناس ويدخلوا في دين الله وينْغَمسوا في رحمة الله ١! وكيف كان سعيهم في ذلك لإيصال الخلق إلى الحق !!

#### 카 카 기

#### حب الدعوة والشغف بها

#### حرص النبي ﷺ على إيمان جميع الناس

اخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ فمنهم شقّى وسعيدٌ ﴾ (١) ، ونحو هذا من القرآن قال : ( إن رسول الله عَلَيْ كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على الهدى ، فاخبره الله عز وجل أنّه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذّكر الأول ، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاءفي الذّكر الأول ، ثم قال الله عز وجل لنبيه على : ﴿ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين \* إنْ نَشَا نَنُزُلُ عَلَيْهم مِن السّماء آية فظلت أعناقُهم لها خاضعين ﴿ (٢) ، قال الهيشمى (٧ / عليهم من السّماء آية فظلت أعناقُهم لها خاضعين ﴿ (٢) ، قال الهيشمى (٧ / محاله وُتَقوا إلا أنَّ علَى بن أبي طلحة قيل لم يسمع من ابن عباس ، انتهى ،

# عرضه يَوالله الدعوة على قومه عند وفاة أبى طالب

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رّهْط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا: إنّ ابن أخيك يشتم الهتنا ويفعل ويفول ويقول

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآيتان : ٣ ، ٤ ،

<sup>(</sup>١) سورة هو د الأية : ١٠٥٠

فلو بعثت إليه فنهيته ، فبعث إليه فجاء النبى عَلَيْكُ فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قَدْرُ مجلس رجل ، فخشى أبو جهل - لعنه الله - إنْ جلس إلى جنب أبي طالب أنْ يكون أرق له عليه ؛ فوثب فجلس فى ذلك المجلس ، ولم يجد وسول الله عَلَيْ مجلساً قُربَ عمه فجلس عند الباب ، فقال له أبو طالب : أى ابن أخى ، ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ؟ قال : وأكثروا عليه من القول ، وتكلّم رسول الله عَلَيْ فقال : «يا عم إنّى أريدهم على كلمة واحدة يقولونها ؟ تدين لهم بها العرب وتُؤدّى إليهم بها العجم ألجزية » ففزعوا لكلمته ولقوله ، فقال القوم : كلمة واحدة 11 نعم وأبيك عشراً ، فقالوا : وما هى ؟ وقال أبو طالب : وأي كلمة هى يا ابن أخى ؟ قال عَلَيْ أو احداً إنْ هذا لشىء عُجَاب » ، قال : ونزلت من وهم يقولون : « أجعَل الآلهة إلها واحداً إنْ هذا لشىء عُجَاب » ، قال : ونزلت من هذا الموضع – إلى قوله : « بَلْ لَمّا يَدُوقُوا عَذَاب » ، وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي وأبن أبى حاتم وابن جرير كلهم فى تفاسيرهم ، ورواه الترمذي وقال : حسن ، كذا فى التفسير لابن كثير ( ٤ / ٢٨ ) ؛ وأخرجه البيهقى ( ٩ / ١٨٨ ) أيضاً والحاكم ( ٢ / ٢٣٤ ) ، معناه وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ، وقال اللهبي : وقال الهبي عصحيح أ هه ، على اللهبي : صحيح أ ، هه ،

عرضه على الكلمة على أبي طالب عند وفاته

وعند ابن إسحاق عن ابن عباس رضى الله عنهما - كما فى البداية ( ٣ / ١٢٣) - قال : لما مَشوا إلى أبى طالب وكلموه وهم أشراف قومه : عُتبة بن ربيعة، وشَيْبة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، وأُمية بن خَلَف ، وأبو سفيان بن حَرب ، فى رجال من أشرافهم ، فقالوا : يا أبا طالب ، إنَّك منَّا حيث قد علمت ، وقد حضرك ما ترى ، وتخوَّفنا عليك ، وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أخيك ، فادْعه فخذ لنا منه وخذ له منّا ليكف عنا ولنكف عنه وليدعنا وديننا وديننا ودينه ،

فبعث إليه أبو طالب فجاءه ، فقال : يا ابن أخى ، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك ، قال : فقال رسول الله عَلَيْهُ : « نعم كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم » ، فقال أبو جهل : نعم وأبيك وعشر كلمات ، قال : « تقولون : لا إله إلا الله ، وتخلعون ما تعبدون من دونه » فصفقوا بأيديهم ، ثم قالوا : يا محمد ، أتريد أنّ تجعلَ الآلهة إلها واحداً ؟ إنّ أمرك لعجب 11 قال : ثم قال بعضهم لبعض : إنّه - والله - ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون ، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ، ثم تقرقوا .

قال : فقال أبو طالب : والله يا ابن أخى ، ما رأيتك سألتهم شططاً ، قال : فطمع رسول الله عَلَيْ فيه ، فجعل يقول له : أيْ عم ، فأنت فُقْلها أستحلُّ لك بها الشفاعة يوم القيامة » فلما رأى حرص رسول الله عَلَيْ قال : يا ابن أخى ، والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى ، وأن تظنَّ قريش أنى إنما قلتها جزّعاً من الموت لقلتها ، لا أقولها إلا لأسرَّك بها ، ، ، فذكر الحديث ، ، ، وفيه راو مبهم لا يُعرف جاله ،

وعند البخارى عن ابن المسيّب عن أبيه أنَّ أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبى عَنَا وعنده أبو جهل فقال : « أي عم ، قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله » ، ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أبا طالب ، أترغب عن ملّة عبد المطلب ؟ فلم يزالا يكلّمانه حتى قال آخر ما كلّمهم به : على ملّة عبد المطلب ؛ فقال النبي عَنَا : « لاستغفرن لك ما لم أنه عنك » فنزلت : ﴿ مَا كَانَ للنبيّ واللّهِ امتوا النبي عَنَا : « لاستغفرن لك ما لم أنه عنك » فنزلت : ﴿ مَا كَانَ للنبيّ واللّه الله مُصحاب أنْ يستغفروا للمُشركين ولَوْ كانوا أولي قُربي مِنْ بعد ما تبيّن لهم أنّهم أصحاب الجحيم ﴿ (١) ، ونزلت : ﴿ إنّك لا تهدى مَنْ أحبَبْتَ ﴾ (١) ، ورواه مسلم ، وأخرجاه أيضاً من طريق آخر عنه بنحوه وقال فيه : فلم يزلْ رسول الله عَنا يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى قال آخر ما قاله : على ملّة عبد المطلب ، وأبى أن يقول : « لا إله إلا الله » فقال النبي عَنا : « أمّا لا ستغفرن لك ما لم أنه عنك » ، يقول : « لا إله إلا الله » فقال النبي عَنا : « أمّا لا ستغفرن لك ما لم أنه عنك » ، فأنزل الله – يعنى بعد ذلك – فذكر الآيتين ،

وهكذا روى الإمام أحمد ومسلم والنّسائي والترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : لا إله الله أشهد لك بها يوم القيامة » ، فقال : لولا أنّ تعيّرني قريش يقولون : ما حمله عليه إلا فزعُ الموت لاقررتُ بها عينك ، ولا أقولها إلا لأقربها عينك ؛ فأنزل الله عز وجل : ﴿ إِنَّك لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ ولكنّ الله يَهْدي مَنْ يَشَاءُ وهُو أعلم بالمُهَتدين ﴾ (٣) ، كذا في البداية (٣ / ١٢٤) ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية : ١١٣ ٠ (٢) سورة القصص الآية : ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية : ٥٦.

#### إنكاره عَلَيْ أن تترك الدعوة إلى الله

وأخرج الطبراني والبخاري في التاريخ عن عقيل بن أبي طالب رضى الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب ، فذكر الحديث كما سياتي في باب تحمّل الشدائد وفيه: فقال له أبو طالب: يا ابن أخصى ، والله ما علمت إنْ كنت لى لمطاعاً، وقد جاء قومك يزعمون أنَّك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم فإنْ رأيت أن تكف عنهم ، فحلّق ببصره إلى السماء فقال: « والله ما أنا باقدر أنْ أدّع ما بعثت به منْ أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار » ، وعند البيهقي أنَّ أبا طالب قال له عَيَّكُ : يا ابن أخي ، إنَّ قومك قد جاؤوني وقالوا كذا وكذا ، فأبق على وعلى نفسك ولا تحمّلني من الأمر مالا أطيق أنا ولا أنت ، كذا وكذا ، فأبق على وعلى نفسك ولا تحمّلني من الأمر مالا أطيق أنا ولا أنت ، فاكفُفْ عن قومك ما يكرهون من قولك ، فظنَّ رسول الله عَيَّكُ أنْ قد بَداً لعمه فيه ، فأل وأخم الشمس عن يميني والقمر عن يساري ما تركت هذا الامر حتى يُظهَرهُ الله أو وضعت الشمس عن يميني والقمر عن يساري ما تركت هذا الامر حتى يُظهَرهُ الله أو أهلكَ في طلبه » ؟ ثم استعبر (١) رسول الله عَيَّكُ فبكي - فذكر الحديث كما سياتي ، «

وأخرج عبد بن حُميد في مسند عن ابن أبي شيبة بإسناده عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: اجتمع قريش يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتّ أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه، ولينظر ماذا يرد عليه، فقالوا: ما نعلم أحداً غير عُتبة بن ربيعة ؛ قالوا: إئته يا أبا الوليد، فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله عَيْكَ، قال: فإن كنت تزعم أن فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله عَيْكَ، قال: فإن كنت تزعم أن حتى نسمع قولك ا! إنّا - والله - ما رأينا سخلة (٢) قط أشام على قومه منك، فرقت جماعتنا، وشتّ أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً وأنّ في قريش كاهناً، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلي أن يقوم في قريش ساحراً وأنّ في قريش كاهناً، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلي أن يقوم

<sup>(</sup>١) اى ظهر عليه الحزن الشديد ، الذى لا يملك معه ان يحبس عينيه من الدمع ،

<sup>(</sup> ٢ ) السخل المولود المحبب إلى أبويه وهو في الأصل ولد الغنم ويقال للأوغاد من الرجال أيضاً سُخِّل وسُخَّالُ ،

بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى !! أيها الرجل ، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلاً ، وإنْ كان إنما بك الباه (١) ، فاختر أيّ نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً ،

فقال رسول الله عَيْكَ : « فَرغت ؟ » قال : نعم ، فقال رسول الله عَيْكَ : «بسم الله الرحمن الرحيم ، كتاب فَصَلَت آياتُه قرآناً عربياً لقوم يعلمون ، ما إلى أن بلغ - فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » ، فقال عتبة : حسّبُك !! ما عندك غير هذا ؟ قال : « لا » ، فرجع إلى قريش فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته ، قالوا : فهل أجابك ؟ فقال : نعم ، ثم قال : لا والذى نصبها بنية (٢) ما فهمت شيئاً ممّا قال غير أنّه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود !! قالوا : ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدرى ما قال ؟! قال : لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة ،

وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم وزاد : وإن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا الويتنا لك فكنت رأساً ما بقيت ، وعنده : أنَّه لما قال : « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » أمسك عتبة على فيه وناشده الرَّحم أن يكفُّ عنه ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم ، فقال أبو جهل : والله يا معشر قريش ، ما نرى عتبة إلا صباً إلى محمد وأعجبه طعامه ، وما ذاك إلا من حاجة أصابته ، انطلقوا بنا إليه ، فأتوه ، فقال أبو جهل : والله يا عتبة ، ما جئنا إلا أنك صبُّوتَ إلى محمد وأعجبك أمره ، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد ، فغضب وأقسم بالله لا يُكلِّم محمداً أبداً ، وقال لقد علمتُم أنى من أكثر قريش مالاً ولكني أتيته - وقصَّ عليهم القصة - فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة ، قرأ « بسم الله الرحمن الرحيم ، حم ، تنزيل من الرحمن الرحيم -حتى بلغ - فإنَّ أعرضوا فُقْل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » . فأمسكت بفيه وناشدته الرَّحم أنْ يكفُّ ، وقد علمتم أنّ محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب !! فخفت أن ينزل عليكم العذاب ، كذا في البداية (٣ / ٦٢ ) ، وأخرجه أبو يَعْلَى عن جابر رضي الله عنه مثل حديث عبد بن حُميد ، وأخرجه نُعيم في الدلائل ( ص ٧٥ ) بنحوه ، قال الهيثمي ( ٦ / ٦ ) : وفيه الأجلحُ الكندي وثَّقه ابن معين وغيره وضعفُّه النِّسائي وغيره ، وبقية رجاله ثقات ، انتهى .

<sup>(</sup>١) الباءُ والباءة والباه القدرة على النكاح ٠

<sup>(</sup>٢) أي اقسم بالله الذي نصب الكعبة للناس قبله .

وأخرج أبو نُعيم في دلائل النبوة (ص٧٦) عن ابن عمر رضى الله عنهما أن قريشاً أجتمعت لرسول الله عَيَالله ورسول الله عَيَالله جالس في المسجد ، فقال عتبة بن ربيعة لهم : دعوني حتى أقوم إليه أكلمه فإني عسى أن أكون أرفق به منكم ، فقام عتبة حتى جلس إليه فقال : يا ابن أخى ، أراك أوسطنا (١) بيتاً ، وأفضلنا مكاناً ، وقد أدخلت على قومك ما لم يُدخل رجل على قومه مثله !! فإن كنت تطلب بهذا الحديث مالاً فذلك لك على قومك أن يُجمع لك حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت تطلب شرّفاً فنحن نشرّفك حتى لا يكون أحد من قومك أشرف منك ، ولا نقطع أمرأ دونك ، وإن كان هذا عن ملم (٢) يصيبك فلا تقدر على النزوع منه بذلنا لك خزائننا حتى نُعْذَر في طلب الطب لذلك منك ، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك ،

فقال رسول الله عَلَيْ حم السَّجْدة ، حتى مرَّ بالسجدة ، فسجد رسول الله عَلَيْ وعتبة مُلْق رسول الله عَلَيْ وعتبة مُلْق يده خَلْف ظهره حتى فرغ من قراءتها ، ثم قام عتبة ما يدرى ما يرجع به إلى نادى قومه ، فلما رأوه مقبلاً قالوا : لقد رجع إليكم بوجه غير ما قام من عندكم ، فجلس إليهم فقال : يا معشر قريش ، قد كلمته بالذى أمرتمونى به حتى إذا فرغت كلمنى بكلام لا والله ما سمعت آذناى مثله قط وما دريت ما أقول له !! يا معشر قريش ، فأطيعونى اليوم واعصونى فيما بعده واتركوا الرجل واعتزلوه ، فوالله ما هو بتارك ما هو عليه ، وخلوا بينه وبين سائر العرب ، فإن يظهر عليهم يكن شرفه شرفكم وعزه عزكم ، وإن يظهروا عليه تكونوا قد كُفيتموه بغيركم ، قالوا : صبأت يا أبا الوليد ، وهكذا ذكره ابن إسحاق بطوله كما ذكر في البداية (٣/ ٣٢) ، وأخرجه البيهقى وهكذا ذكره ابن إسحاق بطوله كما ذكر في البداية (٣/ ٣٢) ، وأخرجه البيهقى عديث غريب جداً من هذا الوجه ،

#### إصراره عَلِي على الجهاد بما بعثه الله

واخرج البخارى عن المسور بن مخرّمة ومروان قالا : خرج رسول الله عليه زمن الحديبية - فذكر الحديث بطوله كما سياتى في هذا الباب في الأخلاق المفضية إلى هداية الناس ، وفيه : فبينما هم كذلك إذ جاء بُديل بن ورّقاء الخزاعي في نفر من قومه

<sup>(</sup>١) أشرفنا ٠

<sup>(</sup>٢) ملم: أي مس من الجن قد أصابك .

من خُزاعة – وكانوا عَيْبَةَ نصح (١) رسول الله عَلَيْكُ من أهل تهامة – فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت، فقال رسول الله عَلَيْكُه: « إنا لم نجىء لقتال أحد، ولكنّا جئنا معتمرين، وإن نَهكَتهُمُ الحرب وأضرت بهم فإن شاؤوا مادد تُهم (٢) مدة ويخلّوا بيني وبين الناس، فإن أظهرُ فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جَمُّوا (٣)، وإن هم أبوا فوالذى نفسى بيده لاقاتلنّهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى (٤)، ولينفذن أمر الله » •

وعند الطبراني عن المسور ومروان مرفوعاً: « يا ويح قريش !! لقد أكلتهم الحرب ، فماذا عليهم لو خُلُوا بيني وبين سائر العرب ، فإن أصابوني كان الذي أرادوا ، وإن الله أظهرني عليهم دخلوا في الإسلام وافرين ، وإن لم يقبلوا قاتلوا وبهم قوة ، فما تظن قريش ؟! فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة » كذا في كنز العمال ( ٢ / ٢٨٧ ) ، وهكذا أخرجه ابن إسحاق من طريق الزُهْري ، وفي حديثه : « فما تظن قريش ؟!فوالله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة » ، كذا في البداية على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة » ، كذا في البداية

أمره عَلَي علياً في غزوة خيبر بالدعوة إلى الإسلام

وأخرج البخارى عن سهل بن سعد رضى الله عنه أنَّ رسول الله عَلَيْ قال يوم خيبر: « لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » قال : فبات الناس يدوكون (٥) ليلتهم أيَّهم يُعطاها ، فلما أصبح الناس غدوا على النبي عَيِّ كلهم يرجو أن يعطاها ، فقال « أين على بن أبي طالب » ؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه ، قال : فأرسل إليه فأتي فبصق رسول الله عَيْ في عينيه ودعا له فبرأ حتى كان لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية ، فقال على : يا رسول الله ، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ، فقال رسول الله عَلَيْ : « انفُذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعُهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعُهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله

<sup>(</sup>١) خاصة سره وموضع ثقته · (٢) أي : امهلتهم مدة ·

<sup>(</sup>٣) جمواً: استراحوا ٠

<sup>(</sup>٤) السالفة : صفحة العنق والمراد حتى ينقطع عنقى من جسدي بالقتل أو بالموت .

<sup>(</sup> ٥ ) أي يخمنون ويخوضون ويتمنون كلهم أنَّ يكون ذلك الرجل ٠

تعالى فيه ، فوالله لئن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمْر النَّعَم » (١) وأخرجه أيضاً مسلم (٢/ ٢٧٩) ، نحوه ،

#### صبره على على دعوة الحكم بن كيسان إلى الإسلام

وأخرج ابن سعد ( ٤ / ١٣٧ ) عن المقداد بن عمرو قال : أنا أسرت الحكم بن كيسان ، فأراد أميرنا ضرب عنقه ، فقلت : دَعْهُ نقْدَمْ به على رسول الله عَلَيْ ، فقدمنا فجعل رسول الله عَلَيْ يدعوه إلى الإسلام فأطال ، فقال عمر : علام تكلّم هذا يا رسول الله ؟ والله لا يسلم هذا « آخر الأبد ، دَعْنى أضرب عنقه ويَقْدَم إلى أمه الهاوية ، فجعل النبي عَلَيْ لا يُقبل على عمر حتى أسلم الحكم ، فقال عمر : فما هو إلا أن رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما تأخّر ، وقلت : كيف أردُ على النبي عَلَيْ أمراً هو أعلم به منى ؟! ثم أقول : إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله ، فقال عمر : فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في الله حتى قتل شهيداً ببئر معونة (٢) ، ورسول الله عَلَيْ راض عنه و دخل الجنان ،

وعنده أيضاً ( ً ٤ / ١٣٨ ) عن الزهرى قال : قال الحكم : وما الإسلام ؟ قال : « تعبد الله وحده لا شريك له وتشهد أن محمداً عبده ورسوله » ، فقال : قد أسلمت ، فالتفت النبى عليه إلى أصحابه فقال : « لو أطعتكم فيه أنفاً فقتلته دخل النار » .

#### قصة إسلام وحشى بن حرب

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بعث رسول الله عَلَيْكُ إِلَى وحشى بن حرب قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام ، فأرسل إليه : يا محمد ، كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلق أثاماً ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مُهاناً ؛ وأنا صنعت ذلك ؟! فهل تجد لي من رخصة ؟ فأنزل الله عز وجل : ﴿ إِلاَّ مَنْ تَابِ وَآمَن وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحاً ، فأولَئِك يُبدِّلُ الله سَيئاتِهم وجل : ﴿

<sup>(</sup>١) حمر النعم: هي الإبل الحمراء وقد كانت عند العرب من أنفس الأموال .

<sup>(</sup>٢) بئر معونة مكان في ارض لجد يقع بين ارض بني عامر وحرة بني سليم وهي إلى حرة بني سليم وهي إلى حرة بني سليم أقرب كما قال ابن هشام في سيرته ، وعندما استشهد سبعين قارئاً من اصحاب النبي على قتلهم المشركون -- من سليم وعصية ورتل وذكوان - غدراً وقد أرسلهم النبي على يدعون الناس إلى الله ويعلمونهم القرآن وقصتهم - في الصحيح وكتب السير -- مشهورة .

حَسَنَات ، وكَانَ الله عَفُوراً رَحِيماً ﴾ (١) ، فقال وحشى : يا محمد ، هذا شرط شديد « إِلاَّ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً » فلعلّى لا أقدر علي هذا ، فانزل الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الله لا يغْفُرُ أَن يُشرِكَ به ويغفرُ ما دون ذَلِكَ لمن يشاء ﴾ (٢) ، فقال وحشى : يا محمد ، هذا أرى بعد مشيئة ، فلا أدرى هل يغفر لى أم لا فهل غير هذا؟ فأنزل الله عز وجل : ﴿ قُلْ يا عبادى الذين أسْرَفُوا على أنفُسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إِنَّ الله يغفر الذنوب جميعاً إِنَّهُ الغفورُ الرحيم ﴾ (٣) ، قال وحشى هذا نعم ، فأسلم ؛ فقال الناس : يا رسول الله ، إنا أصبنا ما أصاب وحشى ، قال : « هي للمسلمين عامّة » ، قال الهيثمى (٧/ ١٠٠٠) : وفيه أبْيَنُ بن سفيان ضعّفه الذهبى ،

وعند البخارى ( ٢ / ٧١٠ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إِن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ، فأتوا محمداً عَلَيْهُ فقالوا : إِن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ، فنزل : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلها آخر ، وَلا يَقْتَلُونَ النَّفَس الَّتِي حَرِمِ الله إلا بالحق ، وَلا يَزْنُونَ ﴾ (٤) ، ونزل : ﴿ قَلْ يَا عِبَادِي الذين أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِم لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة الله ﴾ (٥) ،

#### بكاء فاطمة على تغير لونه عَلَي من أجل المجاهدة على ما بعثه الله

وأخرج الطبرانى وأبو نُعيم فى الحلية والحاكم عن أبى ثعلبة الخُشَنى قال: قدم من رسول الله عَيْنَ من غَزاة له، فد خل المسجد فصلى فيه ركعتين وكان يعجبه إذا قدم من سفره سفر أن يدخل المسجد فيصلى فيه ركعتين يُثَنِّى بفاطمة ثم أزواجه - فقدم من سفره مرة فأتى فاطمة فبدأ بها قبل بيوت أزواجه، فاستقبلته على باب البيت فاطمة فجعلت تقبل وجهه - وفي لفظ: فاه - وعينيه وتبكى، فقال لها رسول الله عَنْنَهُ : « ما يبكيك ؟ » قالت: أراك يا رسول الله ، قد بشحب (٢) لونك،

٤٧

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية : ٧٠ . (٢) سورة النساء الآية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة المزمر الآية : ٥٣ ، (٤) سورة الفرقان الآية : ٦٨ ،

<sup>(</sup>٥) واخرجه أيضاً مسلم (١ / ٧٦ وأبو داود (٢ / ٢٣٨) والنسائي ، كما في العيني (٩ / ١٦١) واخرجه البيهقي (٩ / ٨٩) بنحوه .

<sup>(</sup>٦) شحب : تغير من هزال أو عمل أو جوع أو سفر ، كما ذكر ابن منظور في لسان العرب ،

واخلولقت (۱) ثيابك ، فقال لها رسول الله عَلَيْكَ : « يا فاطمة لا تبك فإنَّ الله بعث أبك بأمر لا يبقى على ظهر الأرض بيت مَدَر ولا وبر (۲) ولا شعر إلا أدخله الله به عزاً و ذلاً حتى يبلغ حيث يبلغ الليل » كذا في كنز العمال (۱/۷۷) ، وقال الهيثمي (۸/۲۲۲) : رواه العلبراني ، وفيه يزيد بن سنان أبو فَرُوة وهو مقارب الحديث مع ضعف كثير - انتهى ، وقال الحاكم (۲/00) : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه (۳) ، وتعقبه الذهبي فقال : يزيد بن سنان هو الرّهاوي ضعفه وأحمد وغيره ، وعُقبة (أي شيخه ) نكرة لا تعرف انتهى ، وذكر عُقبة في اللسان فقال : قال البخاري في صحته نظر ، وذكره ابن حبَّان في الثقات ، انتهى ،

#### حديث تميم الدارى في انتشار دعوة الإسلام

واخرج احمد والطبراني في تميم الداري رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه يقول: « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ، ولا يترك الله بيت مدر ، ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل ، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر » ، وكان تميم الداري يقول: عرفت ذلك من أهل بيتي ، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصبغار والجزية ، كذا في المجمع (٤) ( ٢ / ١٤ ) ، ( ٨ / ٢٦٢ ) ، قال الهيشمي والصبغار والجزية ، كذا أحمد رجال الصحيح ، انتهى ، وأخرج الطبراني نحوه عن المقداد أيضاً ،

#### حرص عمر على رجوع المرتدين إلى الإسلام

واخرج عبد الرزاق عن أنس رضى الله عنه قال : بعثنى أبو موسى بفتح تُسْتَر(°) إلى عمر ، فسألنى عمر .. وكان ستة نفر من بكربن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قلت : يا أمير

<sup>(</sup>١) أي: بليت ،

 <sup>(</sup>٢) البيت من المدر هو البيت الذي يبنى بالطوب اللبن أو الحجارة ، والبيت من الوبر هو
 الخيمة التي تتخذ من جلد الإبل ، والبيت من الشعر هو الخيمة التي تتخذ من جلد الماعز .

<sup>(</sup>٣) يعنى البخارى مسلم ، (٤) أي : مجمع الزوائد للهيثمي ،

 <sup>(</sup>٥) من اعظم مدن خوزستان وهو تعريب شوستر ومعناه التفضيل في الطيب والنزهة ،
 أفاده صفى الدين البغدادي في كتابه مراصد الإطلاع .

المؤمنين ، قوم قد ارتدُّوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم إِلاَّ القتل ، فقال عمر : لأن أكون أخذتُهم سلْماً أحبّ إِلىَّ مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء ، قلت : يا أمير المؤمنين ، وما كنت صانعاً بهم لو أخذتهم ، قال لى : كنت عارضاً عليهم الباب (١) الذى خرجوا منه أن يدخلوا فيه ، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن ، كذا فى الكنز ( ١ / ٧٩ ) ، وأخرجه البيهقى ( ٨ / ٢٠٧ ) أيضاً بمعناه ،

وعند مالك والشافعي وعبد الرزاق وأبي عُبيد في الغريب والبيهقي (ص ٢٠٧) عن عبد الرحمن القاري قال : قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجل من قبل أبي موسى رضى الله عنه ، فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل كان فيكم من مُغربة (٢) خبر ؟ فقال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه ، قال فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ، قال عمر : فهلا حبستموه ثلاثاً ، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً ، واستتبتموه ؛ لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟! اللهم ، إنّى لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني !! .

وعند مُسدد وابن عبد الحكم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدّه قال: كتب عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى عمر رضى الله عنه يساله عن رجل أسلم ثم كفر، ثم أسلم ثم كفر، حتى فعل ذلك مراراً، أيقبلُ منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر أن أقبل منه الإسلام ما قبل الله منهم، اعرض عليه الإسلام فإن قبل فاتركه وإلا فاضرب عنقه، كذا في الكنز (١/ ٧٩)،

بكاء عمر على مجاهدة راهب

وأخرج البيهقى وابن المنذر والحاكم عن أبى عمران الجونى قال: مر عمر رضى الله عنه براهب فوقف ونودى بالراهب فقيل له: هذا أمير المؤمنين ، فاطلّع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا ، فلما رآه عمر بكى ، فقيل له: إنه نصراني ، فقال عمر: قد علمت ولكنى رحمته ، ذكرت قول الله عز وجل : ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ \* تَصلّى نَاراً حَامِيةً ﴾ (٣) ، رحمت نصبه واجتهاده وهو في النار ، كذا في كنز العصال (١٠/ ١٧٥) ،

<sup>(</sup>١) أي : الإسلام الذي ارتدوا عنه .

<sup>(</sup>٢) هل من مغربة بفتح الغين وتشديد الراء وكسر التاء من غير تنوين وهو مثل يضرب والمراد منه هل من خبر غريب تخبرنا به ، انظر هذا المثل في مجمع الأمثال للميداني جـ٣ ص٠٥ رقم المثل ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية الآيتان : ٣ ، ٤ ،

## الدعوة للأفراد والأشخاص دعوة النبي عَلِي لأبي بكر رضي الله عنه

وذكر ابن إسحاق أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لقى رسول الله عَلَيْ فقال : أحقُ ما تقول قريش يا محمد من تَرْك آلهتنا ، وتسفيهك عقولنا ، وتكفيرك آباءنا ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : « بلى (٢) ، إنّى رسول الله ونبيّه ، بعثنى لأبلغ رسالته ، وأدعوك إلى الله بالحق فوالله إنه للحق ، أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له ، ولا تعبد غيره ، والموالاة على طاعته » وقرأ عليه القرآن ، فلم يقرّ ولم ينكر ، فأسلم وكفر بالأصنام، وخلع الأنداد، وأقر بحق الإسلام، ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدّق ، وكفر بالأصنام، وخلع الأنداد، وأقر بحق الإسلام، ورجع أبو بكر وهو مؤمن التميمى أن والله الله عَلَيْ قال ابن إسحاق : حدّ ثنى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمى أن رسول الله عَلَيْ قال : « ما دعوتُ أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كَبُوة (٣) ، وتردّد ونظر إلا أبا بكر ، ما عَكم (٤) عنه حين ذكرته ولا تردد فيه » – عكم : أى تلبّث ،

وهذا الذى ذكره ابن إسحاق فى قوله: « فلم يقر ولم ينكر » مُنْكَر ، فإن ابن إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله عَيْك قبل البَعْثة ، وكان يعلم من

ای الجبلین

<sup>(</sup>٢) أي : احق أنك مخطىء كما تزعم قريش في دعوتهم لترك الهتهم وتسفيه عقولهم . . . المخ فاجاب النبي ﷺ بقوله بلي أي لست مخطئاً .

<sup>(</sup>٣) كبوة : أي تردد وتوقف · (٤) عكم : أي ما تمهل في قبوله ·

صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق فكيف يكذب على الله ؟! ولهذا بمجرد ما ذكر له أنّ الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلعشم ولا عكم ، وقد ثبت في صحيح البخارى عن أبي الدرداء رضى الله عنه في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما من الخصومة وفيه : فقال رسول الله عنها : « إنّ الله بعثني إليكم فقلتم : كذبت ، وقال أبو بكر : صدق ، وواساني بنفسه وماله ؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي ؟ » مرّتين ؟ فما أوذي بعدها ، وهذا كالنص على أنّه أول من أسلم ، كذا في البداية ( ٣ / ٢٦ و ٢٧ ) ،

#### دعوته عَيْ لعمر بن الخطاب رضى الله عنه

أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: اللّهمُ أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام »، فجعل الله دعوة رسوله عَلَيْهُ لعمر بن الخطاب ، فبنى عليه الإسلام وهدم به الأوثان ، قال الهيثمى ( ٩ رسوله عَلَيْهُ لعمر بن الخطاب ، فبنى عليه الإسلام وهدم به الأوثان ، قال الهيثمى ، وعند الطبراني من حديث تُوْبان - فذكر الحديث كما سياتي في باب تحمّل الصحابة الشدائد في سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر ، وفيه : وأخذ رسول الله عَلَيْهُ بضَبْعَيه (١) وهزه وقال : « ما الذي تريد ؟ وما الذي جئت ؟ » فقال له عمر : اعرض على الذي تدعو إليه ، فقال : « تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً على الذي تدعو إليه ، فأل ننا عمر رضى الله عنه : أتحبُّون أن أعلمكم أول إسلامي؟ عن أسلم قال : قال لنا عمر رضى الله عنه : أتحبُّون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قلنا : نعم ، قال : كنت من أشد الناس عداوة إلى رسول الله عَلَيْهُ ، قال : فأتيت النبي عَلِيْهُ في دار عند الصَّفا ، فجلست بين يديه ، فأخذ بمجمع قميصمي ثم قال : النبي عَلَيْهُ في دار عند الصَّفا ، فجلست بين يديه ، فأخذ بمجمع قميصمي ثم قال : أنك رسول الله قال : فكبر المسلمون تكبيرة سُمعت في طرق مكة - فذكر الحديث ، وأخرجه البزار أيضاً بسياق آخر كما سياتي ،

#### دعوته عَيْد الله عنه الله عنه

أخرج المدائني عن عمرو بن عثمان قال : قال عثمان دخلت على خالتي أعرج المدائني عن عمرو بن عثمان سول الله عَلَيْكُ فجعلت أنظر إليه - وقد

<sup>(</sup>۱) عضدیه ۰

ظهر من شأنه يومئذ شيء -- ، فأقبل على فقال : « مالك يا عثمان ؟ » قلت : أعجب منك ومن مكانك فينا وما يقال عليك ، قال عثمان : فقال : « لا إِله إِلا الله » - فالله يعلم لقد اقشعررت - ثم قال : ﴿ وَفَى السماء رزقُكم وما تُوعدونَ ، فَورَب السماء والأرض إِنّهُ لَحَق مثل ما أنكُم تَنْطقُونَ ﴾ (١) ، ثم قام فخرج فخرجت خلفه وادركته فأسلمت ، كذا في الاستيعاب (٤ / ٢٢٥) ،

#### دعوته عَيْكَ لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه

ذكر ابن إسحاق أنَّ على بن أبى طالب رضى الله عنه جاءوهما ـ أى النبى عَلَيْ وخديجة رضى الله عنها -- يصليان ، فقال على : يا محمد ، ما هذا ؟ قال : « دين الله الذى اصطفى لنفسه وبعث به رسله ، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، وإلى عبادته ، وأن تكفر اللاَّت والعُزْى » ، فقال على : هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم ، فلست بقاض أمراً حتى أحدث به أبا طالب ؟ فكره رسول الله عليه أن يفشى عليه سرَّة قبل أن يستعلن أمره ، فقال له : يا على ، إذ لم تسلم فاكتم ، فمكث على تلك الليلة ، ثم إنَّ الله أوقع في قلب على الإسلام فاصبح غادياً إلى رسول الله حتى جاءه ، فقال : ماذا عرضت على يا محمد ؟ فقال له رسول الله عَلَيْ : « تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وتكفر باللات والعزى ، وتبرأ من الأنداد » ، ففعل على وأسلم، ومكث يأتيه على خوف من أبى طالب ، وكتم على إسلامه ولم يظهره ، كذا في البداية ( ٣ / ٢٤ ) ،

وعند أحمد وغيره عن حَبَّة العُرنى قال : رأيت علياً يضحك على المنبر ، ولم أره ضحك ضحكاً أكثر منه حتى بدت نواجذه ، ثم قال : ذكرت قول أبى طالب ، ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله عَنِي ونحن نصلى ببطن نَخْلة فقال : ماذا تصنعان يا ابن أخى ؟ فدعاه رسول الله عَنِي إلى الإسلام فقال : ما بالذى تصنعان بأس ولكن لا تعلونى استى (٢) أبداً ، فضحك تعجباً لقول أبيه ثم قال : اللَّهم لا أعترف (٣) عبداً من هذه الأمة عَبدك قبلى غير نبيك - ثلاث مرات - لقد صليت قبل أن يصلى الناس سبعاً ، قال الهيثمى ( ٩ / ١٠٢ ) : رواه أحمد وأبو يعلى باختصار ، والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن ، انتهى ،

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآيتان: ٢٢ ، ٢٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) مقعدتي ، والهمزة فيها همزة وصل والمعنى لا يكون من تحتى وهو ابن أخى محمد اعلى منى وهو من الكنايات اللطيفة .

<sup>(</sup>٣) لعل الصواب لا أعرف عبداً أو لا أعترف أنْ عبداً .

#### دعوته على لعمرو بن عبسة رضى الله عنه .

أخرج أحمد ( ٤ / ١١٢ ) عن شدّاد بن عبد الله قال : قال أبو أمامة : يا عمرو بن عبسة بائ شَيء تَدِّعي أنك رُبْعُ (١) الإسلام ؟ قال : إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان شيئاً ، ثم سمعت عن رجل يخبّر أخباراً بمكَّة ويحدِّث أحاديث ، فركبت راحلتي حتى قدمت مكة فإذا أنا برسول الله عَيالية مستَخْفياً ، وإذا قومه عليه جُرآء ، تلطُّفت له فدخلت عليه فقلت : ما أنت ؟ قال : « أنا نبكى الله » ، فقلت : وما نبى الله ؟ قال : « رسسول الله » قال : قلت : آلله أرسلك ؟ قال : « نعم » قلت : بأى شيء أرسلك ؟ قال : « بأن يوحَّد الله ولا يُشَركُ « حرَّ وعبد » - أو عبد وحر - وإذا معه أبو بكر ابن أبي قُحافة وبلال مولى أبي بكر ، قلت : إنّي متبعك ، قال : « إنك لا تستطيع ذلك يومك (٢) هذا ، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي » ، قال فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت · فخرج رسول الله عَيْكُ مهاجراً إلى المدينة ، فجعلت أتخبُّر الأخبار حتى جاءً رَكبَة من يثرب ، فقلت : ما هذا المكمَّى الذي أتاكم ؟ قالوا : أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك وحيل بينهم وبينه ، وتركُّنا الناسُ إليه سراعاً ، قال عمرو بن عبسة : فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة فدخلت عليه فقلت : يا رسول الله ، أتعرفني ؟ قال : « نعم ، ألست أنت الذي أتيتني بمكة ؟ » قال : قلت : بلي ، فقلت : يا رسول الله ، علمني مِّما علمك الله وأجهل (٢) - فذكر الحديث بطوله ، وهكذا أخرجه ابن سعد ( ٤ / ١٥٨ ) عن عمرو بن عبسة مطوَّلاً ، وأخرجه أيضاً أحمد ( ٤ / ١١١ ) عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة - فذكر الحديث وفيه : قلت: بماذا أرسلك ؟ فقال: « بأن تُوصل الأرحام، وتُحقّن الدماء، وتُؤمّن السبل، وتُكسر الأوثان ، ويُعبد الله وحده لا يشرك به شيء » . قلت : نعْمَ ما أرسلك به وأشهدُك أنى قد آمنت بك وصدَّقتك ، أفأمكث معك أم ما ترى ؟ فقال : « قد ترى

<sup>(</sup>۱) أى رابع أربعة بدليل قوله فى أواخر الحديث « فقلت من معك على هذا ؟ فقال : حر وعبد - أو عبد وحر - وإذا معه أبو بكر بن أبى قحافة وبلال مولى أبى بكر » فالرسول أولهم وأبو بكر ثانيهم وبلال ثالثهم وزعم عمرو بن عبسة أنه رابعهم ٠

<sup>(</sup>٢) أى في هذا الوقت فاليوم يطلق ويراد به الوقت مطلقاً طال أم قصر وله سبع إطلاقات أو أكثر تراجع في كتب اللغة ،

<sup>(</sup>٣) أي وأنا أجهله ٠

دعوته عَيْنَ لِخالد بن سعيد بن العاص رضى الله عنه

وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه ، فأرسل في طلبه فأتى به ، فأنبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه ، وقال : والله لأمنعنك القوت ، فقال خالد : إن منعتنى فإن الله يرزقنى ما أعيش به ، وانصرف إلى رسول الله عَلَيْ فكان يلزمه ويكون معه ؛ كذا في البداية (٣/٣) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٨) ، من طريق الواقدى عن جعفر بن محم بن خالد بن الزبير عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان - فذكره وفي حديثه : وأرسل أبوه في طلبه من بقي من ولده ممن لم يسلم ورافعاً مولاه فوجدوه ، فأتوا به أباه - أبا أحَيْحة - فأنبه وبكته وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه ، ثم قال : اتبعت محمداً وأنت ترى خلاقه قومه وما جاء به من عيب آلهتهم وعيبهم من مضى من آبائهم ؟ فقال خالد : قد صدق - والله - واتبعته ، فغضب أبوه - أبو أحيحة - ونال منه وشتمه ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) أي هاجرت هجرتي إلى المدينة ،

<sup>(</sup>٢) الحقو بفتح الحاء هو الموضع الذي يربط عنده الإزار والسروال ٠

اذهب يا لكنع (١)! حيث شئت والله لأمنعنك القوت ، قال خالد : فإن منعتنى فإن الله عز وجل يرزقنى ما أعيش به ، فأخرجه وقال لبنيه : لا يكلّمه أحد منكم إلا صنعت به ما صنعت به ، فانصرف خالد إلى رسول الله عنك فكان يلزمه ، ويكون معه ، وأخرجه ابن سعد (٤/٤) عن الواقدى عن جعفر بن محمد عن محمد ابن عبد الله نحوه مطولاً ، وهكذا ذكره في الاستيعاب (١/١٤) من طريق الواقدى وزاد : وتغيب عن أبيه في نواحي مكّة حتى خرج أصحاب رسول الله عن الي أرض الحبشة في الهجرة الثانية ، فكان خالد أول من هاجر إليها ، وأخرج الحاكم اللي أرض الحبشة في الهجرة الثانية ، فكان خالد أول من هاجر إليها ، وأخرج الحاكم لئن رفعني الله من مرضى هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة (٢) ببطن مكة أبداً ، فقال المن رفعني الله من مرضى هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة (٢) ببطن مكة أبداً ، فقال المن رفعني الله من مرضى هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة (٢) ببطن مكة أبداً ، فقال المن رفعني الله من مرضى هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة (٢) ببطن مكة أبداً ، فقال المن سعيد عند ذلك : اللهم لا ترفعه ، فتوفي في مرضه ذلك ، وهكذا أخرجه ابن سعيد عند ذلك : اللهم لا ترفعه ، فتوفي في مرضه ذلك ، وهكذا أخرجه

#### دعوته على الله عنه

أخرج مسلم والبيهقى ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم ضماد مكة وهو رجل من أزدشنوءة وكان يرقى (٣) من هذه الرياح ، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون : إنَّ محمداً مجنون فقال : أين هذا الرجل ؟ لعلَّ الله أن يشفيه على يدى ، فلقيت محمداً فقلت : إنى أرقى من هذه الرياح وإنَّ الله يشفى على يدى من شاء فهلم ؛ فقال محمد : « إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ، من يهده الله فلا مضل له ومن يُضْلُلْ فلا هادى له ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » - ثلاث مرات ، فقال : والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء ، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات ، فهلم يدك أبايعك على الإسلام ، فبايعه رسول الله عليه ؛ فقال له : وعلى قومى ، فبعث النبى على حيشاً فمروا بقوم ضماد ، فقال : صاحب الجيش للسرية : هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئاً ؟ فقال رجل منهم : فقال : صاحب الجيش للسرية : هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئاً ؟ فقال رجل منهم : أصبت منهم منهم منهم قوم ضماد ، وفي رواية ، فقال أصبت منهم منهم أنهم قوم ضماد ، وفي رواية ، فقال السبت منهم منهم أنهم قوم ضماد ، وفي رواية ، فقال المنبت منهم منهم أنهم قوم ضماد ، وفي رواية ، فقال المنبت منهم منهم أنهم قوم ضماد ، وفي رواية ، فقال المنبت منهم منهم أنهم قوم ضماد ، وفي رواية ، فقال المنبت منهم منه وانهم قوم ضماد ، وفي رواية ، فقال المنبت منهم منهم أنهم قوم ضماد ، وفي رواية ، فقال المنبت منه منه وانهم قوم ضماد ، وفي رواية ، فقال المنبت منه من هؤلاء القوم شيئاً وقول المنبت منه منه المنهم أنه وانهم قوم ضماد ، وفي رواية ، فقال المنبت منهم منه واله المنهم أنهم المنهم أنه المنهم أنهم المنهم المن

<sup>(</sup>۱) ای : یالئیم،

<sup>(</sup>٢) أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية التي ارضعته على فكان المشركون ينسبونه إليه تهكماً به واستخفافاً بدعوته .

<sup>(</sup>٣) كان يعالج الناس بالرقى من الجن والسيحر والأمراض التي تنشأ عنه ويسمونها الرباح .

<sup>(</sup>٤) المطهرة إناء يوضع فيه الماء الذي يتطهر به وتسمى إداوة .

له ضماد : أعد على كلماتُك هؤلاء ، فلقد بلغنَ قاموس البحر (١) ، كذا في البداية (٣) . (٣) . (٣) .

وأخرجه أيضا النسائى والبَعَوى ومُسَدّد فى مسنده كما فى الإصابة ( ٢ / ٢٠ ) ، وأخرجه أبو نعيم فى دلائل النبوّة ( ص ٧٧ ) من طريق الواقدى ، قال : حدْثنى محمد بن سُليط عن أبيه عن عبد الرحمن العدوى قال : قال ضماد : قدمت مكة معتمراً فجلست مجلساً فيه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمّية بن خَلَف ، فقال أبو جهل : هذا الرجل الذى فرق جماعتنا ، وسفّه أحلامنا ، وأصلُ من مات منا ، وعاب آلهتنا ؛ فقال أمية : الرجل : الرجل مجنون غير شك ، قال ضماد : فوقعت فى نفسى كلمته وقلت : إنى رجل أعالج من الريح ، فقمت من ذلك المجلس وأطلب نفسى كلمته فوجدته جالساً خلف رسول الله عَلَي فلم أصادفه ذلك اليوم حتى كان الغد ، فجعته فوجدته جالساً خلف المقام يصلّى، فجلست حتى فرغ ثم جلست إليه فقلت : يا ابن عبد المطلب ، فأقبل على فقال : ما تشاء ؟ فقلت : إنى أعالج من الريح ، فإن أحببت عالجتك ولا تُكبرن ما بك فقد عالجت من كان به أشد مما بك فبرا ، وسمعت قومك يذكرون فيك خصالاً سيئة : من تسفيه أحلامهم ، وتفريق جماعتهم ، وتضليل من مات منهم ، وعيب سيئة : من تسفيه أحلامهم ، وتفريق جماعتهم ، وتضليل من مات منهم ، وعيب سيئة : من تسفيه أحلامهم ، وتفريق جماعتهم ، وتضليل من مات منهم ، وعيب الهتهم ، فقلت : ما فعل هذا إلا رجل به جنّة ،

فقال رسول الله عَلَيه : « الحمد الله أحمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمداً عبده ورسوله » ، قال ضماد : فسمعت كلاماً لم أسمع كلاماً قط أحسن منه فاستعدته الكلام فاعاد على ، فقلت : إلام تدعو ؟ قال : « إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له ، وتخلع الأوثان من رقبتك ، وتشهد أنى رسول الله » ، فقلت : فماذا لى إن فعلت ؟ قال : « لك الجنة » ، قلت : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأخلع الأوثان من رقبتى وأبراً منها ، وأشهد أنك عبد الله ورسوله ، فأقمت مع رسول الله على عبد الرحمن العدوى : فبعث رسول الله على بن أبى طالب رضى الله عنه فى سرّية وأصابوا عشرين بعيراً بموضع واستاقوها ، وبلغ على بن أبى طالب أنهم قوم ضماد فقال : ردّوها إليهم ، فُردّت ،

<sup>(</sup>١) اي بلغت أكثره أو غايته والقاموس بالفارسية هو البحر ٠

#### دعوته عَيْكَ لُحُصَين والدعمران رضى الله عنهما

أخرج ابن خُزَيْمَة عن عمران بن خالد بن طُلَيق بن محمد بن عمران بن حصين قال : حدثني أبي عن أبيه عن جهد : أن قريشاً جاءت إلى الحُصين - وكانت تعظّمه . فقالوا له : كلَّم لنا هذا الرجل فإِنَّه يذكر آلهتنا ويسبُّهم ، فجاؤوا معه حتى جلسوا قريباً من باب النبي عَلِيك ، فقال : « أوسعوا للشيخ -- وعمران وأصحابه متوافرون --فقال حُصين : ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم الهتنا وتذكرهم ، وقد كان أبوك حصينة (١) وخيراً ؟ فقال : « يا حُصَين ، إِنَّ ابي وأباك في النار ، يا حصين ، كم تعبد من إله » قال : سبعاً في الأرض وواحداً في السماء ، قال : « فإذا أصابك الضرّ من تدعو ؟ » قال : الذي في السماء قال : « فإذا هلك المال من تدعو ؟ » قال : الذي في السماء ، قال : « فيستجيب لك وحده وتشركهم معه ، أرضيته في الشكر ام تخاف أن يغلب عليك ؟ » قال : ولا واحدة من هاتين ؛ قال : وعلمت أنَّى لم أكلم مثله ، قال : « يا حُصَين ، أسلم تسلم » ، قال : إِنَّ لى قوماً وعشيرة فماذا اقول ؟ قال : « قل : اللَّهمَّ ، استهديك لأرشد أمرى وزدني علماً ينفعني » ، فقالها حصين فلم يقم حتى أسلم ، فقام إليه عمران فقبَّل رأسه ويديه ورجليه ، فلما رأى ذلك النبي ﷺ بكي ، وقال : « بكيت من صنيع عمران ، دخل حصين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته ، فلمَّا أسلم قضَى حقَّه فدخلني من ذلك الرُّقَّة » · فلما أراد حصين أن يخرج قال لأصحابه : « قوموا فشيَّعوه إلى منزله » فلما خرج من سُدَّة الباب رأته قريش فقالوا : صبأ !! وتفرقوا عنمه كذا في الإصابة · ( TTV / 1 )

#### دعوته ﷺ لرجل لم يسمُّ

أخرج أحمد عن أبى تميمة الهجيمى عن رجل من قومه أنه أتى رسول الله عَلَيْكُ او قال الله عَلَيْكُ - وأتاه رجل فقال : أنت رسول الله ؟ - أو قال أنت محمد - ؟ فقال : « نعم » ، قال : ما تدعو ؟ قال : « أدعو (٢) الله عز وجل وحده ، مَنْ إذا كان لك ضُرِّ فدعوته كشفه عنك ، ومن إذا أصابك عام (٣) فدعوته أنبت لك ، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت (٤) فدعوته ردَّ عليك » ، فأسلم

<sup>(</sup>١) يقال رجل حصينة إذا كان متحصناً ، بدين آبائه حليماً متعقلاً ،

<sup>(</sup>۲) ای اعبده ، (۳) ای جدب ،

<sup>(</sup>٤) اى ضاعت منك الدابة ،

الرجل ثم قال: أوصيني يا رسول الله ، فقال: « لا تسبنَّ شيئاً » - أو قال: « أحداً » ، شكَّ الحكم - قال: « أحداً » ، قال شكَّ الحكم - قال: فما سببتُ بعيراً ولا شاة منذ أوصاني رسول الله عَيْكِيد . قال الهيشمي ( ٨ / ٧٢ ): وفيه الحكم بن فُضَيل وثَّقه أبو داود وغيره وضعّفه أبو زُرعة وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح أ ، ه. ،

#### دعوته ﷺ لمعاوية بن حَيْدة رضي الله عنه

أخرج ابن عبد البرّ في الاستيعاب -- وصحّحه -- عن معاوية بن حيّدة القُشيرى قال: أتيت رسول الله عَيَّة فقلت: يا رسول الله ، ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد الأنامل -- وطبّق بين كفّيه إحداهما على الأخرى -- أن لا آتيك ولا آتى دينك! فقد أتيك أمراً لا أعقل شيئاً إلا ما علمنى الله ، وإنى أسالك بوجه الله العظيم بم بعثك ربّنا إلينا ؟ قال: « بدين الإسلام » ، قال: وما دين الإسلام ؟ قال: « أن تقول: أسلمت وجهى لله وتخلّيت ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وكلّ مسلم عملاً على كلّ مسلم محرّم ، أخوان نصيران ، لا يقبل الله ممّن أشرك بعد ما أسلم عملاً حتى يفارق المشركين ، ما لى أمسك بحُجزكم عن النّار؟ ألا وإنّ ربى داعّى وإنّه سائلي هل بلّغت عبادى ؟ فأقول: ربّ قد بلّغت ، ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم ، ألا شم إنّ أول شيء ينبيء عن أحدكم ثم إنّكم تُدعون مُفدَمة أفواهكم بالفدام (١) ، ثم إنّ أول شيء ينبيء عن أحدكم تُحُسّن يَكْفك » - وذكر تمام الحديث ،

فهذا هو الحديث الصحيح بالإسناد الثابت المعروف ، وإنما هو لمعاوية بن حيدة لا لحكيم أبى معاوية ، وقد أخرج قبله حديث حكيم هذا أنه قال : يا رسول الله ؟ ربنا بم أرسلك ؟ قال : « تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وكل مسلم على كل مسلم محرم ، هذا دينك ، وأينما تكن يكفك »، هكذا ذكره ابن أبى خيثمة ، وعلى هذا الإسناد عول فيه وهو إسناد ضعيف ، كذا فى الاستيعاب ( ١ / ٣٢٣ ) ، وقال الحافظ فى الإصابة ( ١ / ٣٥٠ ) : ولكن يحتمل أن يكون هذا آخر ولا بعد فى أن يتوارد اثنان على سؤال واحد ، ولا سيما مع تباين المخرج ، وقد ذكره ابن أبى عاصم فى الوحدان ، وأخرج الحديث عن عبد الوهاب بن نجدة وهو الحوطى شيخ ابن أبى خيثمة فيه ، انتهى ،

<sup>(</sup>١) الفدام ما يشد على فم الأبريق والكوز لتصفية الشراب ،

#### دعوته عَلِي الله عنه بن حاتم رضى الله عنه

أخرج أحمد عن عدى بن حاتم قال: لما بلغنى خروج رسول الله عَلِي كرهت خروجه كراهية شديدة ، فخرجت حتى وقعت ناحية الروم - وفى رواية : حتى قدمت على قيصر - قال : فكرهت مكانى ذلك أشد من كراهتى للروجه ، قال : قلمت : والله لولا (۱) أتيت هذا الرجل فإن كان كاذباً لم يضرنى وإن كان صادقاً علمت ، قال : فقدمت فأتيته ، فلما قدمت قال الناس : عدى بن حاتم ، عدى بن حاتم !! قال : فدخلت على رسول الله عَلَي فقال لى : « يا عدى بن حاتم ، أسلم تسلم - ثلاثاً - قال : قلت : إنّى على دين ، قال : « أنا أعلم بدينك منك » نقلت : أنت أعلم بديني منى ؟! قال : « نعم ، ألست من الرَّكوسية (۲) وأنت تأكل مرباع (۳) قومك ؟» قلت : بلى ، قال : « هذا لا يحل لك فى دينك » ، قال : فلم عند أن قالها فتواضعت لها ، فقال : أما إنّى أعلم الذى يمنعك من الإسلام ، تقول : يعد أن قالها فتواضعت لها ، فقال : أما إنّى أعلم الذى يمنعك من الإسلام ، تقول : لم أرها وقد سمعت بها ، قال : « فوالذى نفسى بيده ليتمَّنَ الله هذا الأمر حتى لم أرها وقد سمعت بها ، قال : « فوالذى نفسى بيده ليتمَّنَ الله هذا الأمر حتى كسرى بن هُرْمُز » ، قال : قلت : كسرى بن هُرْمُز ؟ قال : « نعم كسرى بن هرمر ، مقال : « نعم كسرى بن هرمز ، قال : « نعم كسرى بن هرمز » الله أحد » وليقبله أحد » و

قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة تأتى من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار ، ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى ، والذى نفسى بيده لتكونن الثالثة ، لأن رسول الله عليه قد قالها ، كذا في البداية ( ٥ / ٦٦ ) وأخرجه البغوى أيضاً في معجمه بمعناه ، كما في الإصابة ( ٢ / ٤٦٨ ) .

وأخرج أحمد أيضاً عن عدى بن حاتم ، قال : جاءت خيل رسول الله عَلَيْهُ وأنا بعقرب (°) فأخلذوا عمَّتى وناساً فلما أتوا بهم رسول الله عَلَيْهُ قال : فصُفُوا له ، قالت : يا رسول الله ، بان الوافد (۲) ، وانقطع الولد ، وأنا عجوز كبيرة ما بى من

<sup>(</sup>١) لولا هنا حرف تحضيض وهو الامر بشدة بمعنى هلا .

<sup>(</sup>۲) ملة تشبه النصرانية من جهة والصابئة عباد النجوم من جهة اخرى · كما أفاده ابن منظور في لسان العرب · (۳) أي أنك تأخذ من قومك وحدك ربع الغنيمة وهذا ظلم لهم ·

<sup>(</sup>٤) الظعينة المرأة المسافرة •

<sup>(</sup>٥) اسم موضع ٠ (٦) بان الوافد : انقطع الزائر وابتعد ٠

خد مة ، فَمُنَّ على مَنَ الله عليك ، فقال : « ومن وافدك ؟ » قالت : عدى بن حاتم ، قال : « الذى قر من الله ورسوله ؟ » قالت : فَمُنَّ على ، فلما رجع ورجُلٌ إلى جنبه نرى أنه على — قال : سَليه حُمْلاناً ، قال : فسالته فامر لها ، قال هدى : فاتتنى فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها وقالت ، إيته راغباً أو راهباً ، فقد أتاه فلانا فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه ، قال : فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان — أو صبى — ، فلكر قربهم منه — ، فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر ، فقال له : « يا عدى بن حاتم ، ما أقرك (١) ؟! أقرك أن يقال : لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله وجل ؟! » الله ؟! ، ما أفرك ؟ أفرك أن يقال : « إن المغضوب عليهم اليهود ، وإن قال فالله الله فالله عن وجل ؟! »

قال: ثم سألوه: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أما بعد فلكم أيّها الناس أن ترضخوا من الفضل، ارتضخ امرؤ بصاع، ببعض صاع، بقبضة، ببعض قبضة » — قال شعبة: « وأكثر علمى أنه قال: ( بتمرة ، بشق تمرة ) وإنّ أحدكم لاقى الله فقائل ما أقول: الم أجعلك سميعاً بصيراً ؟ ألم أجعل لك مالاً وولداً ؟ فماذا قدّمت؟ فينظر من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، فلا يجد شيئاً، فما يتّقى النار إلا بوجهه، فاتقوا النّار ولو بشق تمرة ، فإنّ لم تجدوه فبكلمة ليّنة ، إنى لا أخشى عليكم الفاقة ؛ لينصرنّكم الله وليعطينّكم — أو ليفتحنّ عليكم - حتى تسير الظّعينة بين الحيرة ويثرب ، أو أكثر ، ما تخاف السرق على ظعينتها » ، وقد رواه الترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك ، وأخرج البيهقى شيئاً منه من آخره ، وهكذا أخرجه البخارى مختصراً كما في البداية ( ٥ / ٥٠ ) ،

#### دعوته عَيْكَ لذى الجَوْشَن الضبابي رضى الله عنه

أخرج الطبرانى عن ذى الجَوْشَن الضبابى قال: أتيت النبى عَلَيْكُ بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس (٢) لى يقال لها « القَرْحاء » ، فقلت: يا محمد ، قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه (٣) ، قال: « لا حاجة لى فيه وإن أردت أقيضك (٤) بها الختارة من

<sup>(</sup>١) ما الذي حملك على الفرار،

<sup>(</sup>٢) يطلق الابن على الذكر والانثى أحياناً فيما لا يعقل من الحيوان والطير ٠

<sup>(</sup>٣) لتستعمله في الركوب ٠

<sup>(</sup>٤) أبدلك بها ٠

دروع بدر فعلت " ، فقلت : ما كنت لأقيضه اليوم بُغرة (١) ، قال : « لا حاجة لى فيه » ثم قال : « يا ذا الجوشن ، ألا تسلم فتكون من أول أهل هذا الأمر ؟ » فقلت : لا ، قال : « لم ؟ » قال : قلت أ : رأيت قومك قد ولعوا (٢) بك ، قال : « فكيف بلغك من مصارعهم ببدر ؟ » قلت : قد بلغنى (٣) ، قال : « فإنا نُهدى (٤) لك » ، قلت : إن تغلب على الكعبة وتقطنها ، قال : « لعلك إن عشت ترى ذلك ، ثم قال : « يا بلال ، خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة » ، فلما أدبرت قال : « أما إنّه من خير فرسان بنى عامر » ، قال : فوالله إنّى بأهلى بالغور إذ أقبل راكب ، فقلت : ما فعل الناس ؟ قال : والله قد غلب محمد على الكعبة وقطنها ، فقلت : هبَلَتْنى أمى ولو أسلمت يومئذ ثم أساله الحيرة لأقطعنيها !! ،

وفى رواية: فقال له النبى عَلَيْكَ : « ما يمنعك من ذلك ؟ » قال : رأيت قومك قد كذّبوك وأخرجوك وقاتلوك فانظر ماذا تصنع ؟ فإن ظهرت عليهم آمنت بك واتبعتك ، وإن ظهروا عليك لم أتبعك ، قال الهيثمي ( ٦ / ١٦٢ ) : رواه عبد الله ابن أحمد وأبوه - ولم يسق المتن والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح ، وروى أبو داود بعضه ، انتهى .

#### دعوته الله عنه الخصاصية رضى الله عنه

اخرج ابن عساكر عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت رسول الله عَلَيْ فدعانى الله الإسلام، ثم قال لى: « ما اسمك » قلت: نذير، قال: « بل أنت بشير » فأنزلنى بالصَّفَة، فكان إذا أتته هدية أشركنا فيها وإذا أتته صدقة صرفها إلينا، فخرج ذات ليلة فتبعته فأتى البقيع فقال: « السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنّا بكم لاحقون، وإنا لله وإنّا إليه راجعون - لقد أصبتم خيراً بجيلاً (٥)، وسبقتم شرّاً (١) طويلاً »، ثم التفت إلى فقال: « من هذا؟ » فقلت: بشير، فقال: « أما ترضى إن أخذ الله سمعك وقلبك وبصرك إلى الإسلام من بين ربيعة الفَرَس الذين يقولون: إن أخذ الله مع لائتفكت (٧) الأرض بأهلها »، قلت: بلسى، يا رسول الله، قال:

11

<sup>(</sup>١) ما كنت لأرضى بها بديلاً من الخيل الجياد ٠

<sup>(</sup>٢) شغلواً بقتالك وتكذيبك ٠

<sup>(</sup>٣) بلغني ما بلغني وعرفت ما عرف الناس من أمرك وأمرهم ٠

<sup>(</sup>٤) أي نبين لك الخير وننصح لك بان تدخل في الإسلام ٠

<sup>(</sup>٥) أي واسعاً ، (٦) سبقتم شرأ طويل المدى لم يصل إليكم ، (٧) انقلبت ،

« ما جاء بك ؟ » قلت : خفت أن تُنكب أو تصيبك هامة من هوام الأرض (١) . وعنده أيضا والطبراني والبيهقي : « يا بشير ، ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك إلى الإسلام من بين ربيعة ؛ قوم يرون أن لولاهم لائتفكت الأرض بمن عليها » • كذا في المنتخب ( ٥ / ١٤٦ ) •

#### دعوته ﷺ لرجل لم يسمُّ

أخرج أبو يَعْلَى عن حرب بن سُريج قال : حدثنى رجل من بلُعدوية ، قال : حدثنى جدى قال : انطلقت إلى المدينة فنزلت عند الوادى ، فإذا رجلان بينهما عنز واحدة وإذا المشترى يقول للبائع : أحسن مبايعتى ، قال : فقلت فى نفسى : هذا الهامشى الذى قد أضل الناس أهو هو ؟ قال : فنظرت فإذا رجل حسن الجسم ، عظيم الجبهة ، دقيق الأنف ، دقيق الحاجبين ، وإذا من ثُغرة (٢) نحره إلى سُرته مثل الحيط الأسود شعر أسود ، وإذ هو بين طمرين قال : فدنا منا فقال : السلام عليكم ، فرددنا عليه ، فلم ألبث أن دعا المشتري فقال : يا رسول الله ، قل له : يحسن مبايعتى ، فمد يده وقال : « أموالكم تملكون ، إنّى أرجو أن ألقى الله عز وجل يوم القيامة لا يطلبنى أحد منكم بشيء ظلمته فى مال ولا فى دم ولا عرض إلا بحقه ، رحم الله أمراً سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل الأخذ ، سهل العطاء ، سهل القضاء ، سهل التقاضى » ، ثم مضى ،

فقلت: والله لأقضين هذا فإنه حسن القول ، فتبعته فقلت: يا محمد ، فالتفت إلى بجميعه (٣) فقال: « ما تشاء ؟ » فقلت: أنت الذى أضللت الناس وأهلكتَهم وصدَدتهم عمَّاكان يعبد آباؤهم ؟ قال: « ذاك الله » ، قال: ما تدعو إليه؟ قال: « أشهد أن لا إله إليه؟ قال: « أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّى محمد رسول الله ، وتؤمن بما أنزله علَّى ، وتكفر باللاَّت والعُزَّى ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة » قال: «يردّ غنينا على فقيرنا » ؛ قال: قلت: فم الشيء تدعو إليه ، قال: فلقد كان وما في الأرض أحد يتنفس قال: قلت: نعم الشيء تدعو إليه ، قال: فلقد كان وما في الأرض أحد يتنفس أبغض إلى منه ، فما برح حتى كان أحب إلى من ولدى ووالدى ومن الناس أجمعين ، قال: فقلت: قد عرفت ؟ » قلت نعمم ؛ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأنّى محمد رسول الله ، وتؤمن بما أنزل على » ، قال: قلت:

<sup>(</sup>١) دوابها المؤذية كالحيات والاقارب .

<sup>(</sup>٢) ثغرة النحر ما فوق الصدر ٠ (٣) اي بكل جسمه وهذه كانت عادته على ٠

نعم ، يا رسول الله إِنِّى أرد ماءً عليه كثير من الناس فأدعوهم إلى ما دعوتنى إليه ، فإنِّى أرجو أن يتَّبعوك ، قال : نعم ، فادعهم » ؛ فأسلم أهل ذلك الماء رجالهم ونساؤهم ، فمسح رسول الله عَلَيْكُ رأسه ، قال الهيثمى ( ٩ / ١٨ ) وفيه : راوٍ لم يسم ، وبقية رجاله وُثُقوا ، انتهى ،

وأخرج أحمد عن أنس بن مالك أن النبى عَيَلِكُ دخل على رجل من بنى النجار يعوده ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ : « يا خال ، قل : ( لا إِله إِلا الله ) ، فقال : خال أنا أو عم " ؛ فقال النبى عَلِكُ : « لا ، بل خال » ؛ فقال : قل : ( لا إِله إِلا الله ) » ، قال هو خير لى ؟ قال : « نعم » ، قال الهيثمى ( ٥ / ٣٠٥ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ،

وأخرج البخارى وأبو داود عن أنس رضى الله عنه أن غلاماً من اليهود كان يخدم النبى عَلَيْكُ فمرض ، فأتاه يعوده ، فقعد عند رأسه فقال له : « أسلم » فنظر إلى أبيه وهو عنده ، فقال أطع أبا القاسم ؛ فأسلم ، فخرج النبى عَلَيْكُ وهو يقول : « الحمد لله الذي أنقذه بي من النار » كذا في جمع الفوائد ( ١ / ١٢٤ ) ،

وأخرج أحمد وأبو يعلى عن أنس أنَّ النبى عَلَيْكُ قال لرجل : « أسلم تسلم » ، قال : إنَّى أجدنى كارهاً ، قال : « إِن كنت كارهاً » ، قال الهيثمى ( ٥ / ٣٠٥ ) : رجالهما رجال الصحيح ،

#### دعوته على لله عنه تحافة رضى الله عنه

أخرج الطبراني عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما كان يوم الفتح قال رسول الله على أله وحاله الله على أله وحالة أله وحاله الله على أسماء وعند ابن سعد (٥/ ٤٥١): عن أسماء قالت: لما دخل العسميح، انتهى ، وعند ابن سعد (٥/ ٤٥١): عن أسماء قالت: لما دخل رسول الله على مكة واطمأن وجلس في المسجد أتاه أبو بكر بأبي قحافة ، فلما رآه رسول الله على قال: «يا أبا بكر ، ألا تركت الشيخ حتى أكون أنا الذي أمشى إليه ؟ » قال: يا رسول الله ، هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى إليه ، فأجلسه رسول الله على بين يديه ووضع يده على قلبه ثم قال: «يا أبا قحافة ، أسلم رسول الله على فالله وشهد شهادة الحق قال: وأدخل عليه ورأسه ولحيته كأنهما تعامة (١) ، فقال رسول الله على « غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد » (٢) ،

<sup>(</sup>١) نبت ابيض الزهر والثمر ٠

<sup>(</sup>٢) أي غيروه بالحناء ونحوها من الالوان إلا اللون الاسود فإنه يعد بالنظر إليه : مثلة .

## دعوته عليه الفراد المشركين ممَّن لم يسلم دعوته عليه الصلاة والسلام لأبي جهل

أخرج البيهقى عن المغيرة بن شعبة قال : إِنَّ أول يوم عرفت فيه رسول الله عَلَيْكُ فقال أنى أمشى أنا وأبو جهل بن هشام فى بعض أزقة مكة ، إذ لقينا رسول الله عَلَيْكُ فقال رسول الله عَلَيْكُ لابى جهل : « يا أبا الحكم ، هَلُمَّ إلى الله وإلى رسوله ، أدعوك إلى الله » ، فقال أبو جهل : يا محمد ، هل أنت مُنته عن سب آلهتنا؟! هل تريد إلا أن نشهد أنَّك قد بلغت ؟! فننحن نشهد أن قد بلغت ، فوالله لو أنّى أعلم أنَّ ما تقول حقّ لا تبعتك ،

فانصرف رسول الله عَلَيْ وأقبل على ققال: والله إنى لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعنى شيء: أنَّ بنى قُصَي قالوا: فينا الحجابة (١) فقلنا: نعم، ثم قالوا: فينا السقاية (٢)، فقلنا: نعم، ثم قالوا: فينا السقاية (٣)، فقلنا: نعم، ثم قالوا: فينا اللّواء (٤)، فقلنا: نعم، ثم قالوا: فينا اللّواء (٤)، فقلنا: نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكّت الرُّكَب (٥)، قالوا: منا نبى، والله لا أفعل!! كذا في البداية (٣/ ٦٤)،

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة بنحوه ، كما في الكنز (٧ / ١٢٩) وفي حديثه : « يا أبا الحَكَم هَلُمَّ إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه ، أدعوك إلى الله » ٠

#### دعوته عليه الصلاة والسلام للوليد بن المغيرة

وأخرج إسحاق بن راهوًيه عن ابن عباس رضى الله عنهما أنَّ الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله عَلَيْ فقرأ عليه القرآن ، فكانه رق له ، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم ، إنَّ قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ، قال: لم ؟ قال: ليعطوكه ، فإنَّك أتيت محمداً لتعرض (١) ما قبله ، قال: قد عَلمت قريش أنى من أكثرهم مالاً ، قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنَّك مُنكر له ، قال: وماذا أقول ؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالاشعار منى ، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منى ولا باشعار الجن ،

<sup>(</sup>١) حمل مفاتيح البيت والقيام بخدمته .

<sup>(</sup>٢) اي سقاية الحجيج ١

<sup>(</sup>٣) أي هم رؤساء الدار التي كانوا يجتمعون فيها للمشورة •

<sup>(</sup>٤) راية الحرب ، (٥) أي تلاصقت وهو كناية عن التساوي في الفضل ٠

<sup>(</sup>٦) أي لتاخذ شيئاً بما في يديه في نظير اتباعث له ٠

والله ما يشبه الذى يقول شيئاً من هذا ، ووالله إن لقوله الذى يقول حلاوة ، وإن عليه لطلاوة (١) ، وإنه لمثمر أعلاه ، مُعْدق (٢) أسفله ، وإنه ليَعلَوا ولا يُعلَى ، وإنه ليحطم ما تحته ، قال : لا يرضى عنك قومَك حتى تقول فيه ، قال : قف عنى حتى أفكر فيه ، فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يُؤثر (٣) ، يأثره عن غيره ، فنزلت : ﴿ ذَرْنَى فَيه ، فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يُؤثر (٣) ، يأثره عن غيره ، فنزلت : ﴿ ذَرْنَى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (٤) \* وَجَعَلتُ له مَالاً مُحْدُوداً \* وَبَنينَ شَهُوداً ﴾ (٥) . هكذا رواه البيهقى عن الحاكم عن عبد الله بن محمد الصنعانى بمكة عن إسحاق ، وقد رواه حمّاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة - مرسلا - فيه أنه قرأ عليه : ﴿ إِنَّ الله يأمرُ بالعَدْلُ والإحسان وإيتاء ذي القربي ، ويَنْهَى عَنِ الفَحْشَاء والمُنكر والبَغْي ، بالعَدْلُ والإحسان وإيتاء ذي القربي ، ويَنْهَى عَنِ الفَحْشَاء والمُنكر والبَغْي ، يعظُكُمْ لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) ، كذا في البداية (٣ / ٢٠ ) ، وأخرجه ابن جرير عن عكرمة كما في التفسير لابن كثير (٤ / ٤٤٣) .

#### دعوته عَلَيْهُ الاثنين (٧)

أخرج ابن عساكر عن معاوية رضى الله عنه قال : خرج أبو سفيان إلى بادية له مردفاً هنداً ، وخرجت أسير أمامهما وأنا غلام علي حمارة (^) لى إذ سمعنا رسول الله على ، فقال أبو سفيان : أنزل يا معاوية حتى يركب محمد ، فنزلت عن الحمارة وركبها رسول الله على فسار أمامنا هنيهة ، ثم التفت إلينا فقال : « يا أبا سفيان بن حرب ، ويا هند بنت عُتبة ، والله لتموتن ثم لتبعثن ، ثم ليدخلن المحسن الجنة والمسيء النار ، وأنا أقول لكم بحق وإنَّكم لأول من أُنذرتم » ، ثم قرأ رسول الله عَلَيْ : (٩) ، هقال له أبو سفيان : أفرَعْت يا محمد ؟ قال : نعم ، ونزل رسول الله عَلَيْ عن الحمارة وركبتها ، وأقبلت هند على أبى سفيان فقالت ألهذا الساخر أنزلت ابنى ؟ قال : لا وركبتها ، وأقبلت هند على أبى سفيان فقالت ألهذا الساخر أنزلت أبنى ؟ قال : لا وركبتها ، وأقبلت هند على أبى سفيان فقالت ألهذا الساخر أنزلت أبنى ؟ قال : لا

<sup>(</sup>١) حسناً وبهاءً ،

 <sup>(</sup>٢) كثير غزير ومعنى قوله هذا أن القرآن أوله كآخره في غزارة الخير وكثرة الفوائد .

 <sup>(</sup>٣) يتناقله الكهان فيما بينهم .
 (٤) أي لا ند له في الغني والشرف .

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر الآيات : ١١ ...١٦ . (٦) سورة النحل الآية : ٩٠.

<sup>(</sup>٧) ذكر فيما مضى دعوته الافراد وهنا يذكر دعوته إثنين إثنين ولا حاجة لهذا التقسيم .

<sup>(</sup> ٨ ) لعله قال حمار لان أنثى الحمار لا يقال لها حمارة في اللغة الفصحي وإنما أتان ٠

<sup>(</sup>٩) سورة فصلت الآيات : ١ - ١١٠

أيضاً مثله ، قال الهيثمي ( ٦ / ٦ ) : حُمَيد بن مُنْهب لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ،

وأخرج ابن سعد (٣/٥٥) عن يزيد بن رومان قال: خرج عثمان بن عفان وطلحة بن عُبيد الله رضى الله عنهما على إثر الزبير بن العوام رضى الله عنه ، فدخلا على رسول الله عليهما الإسلام ، وقرأ عليهما القرآن ، وأنبأهما بحقوق الإسلام ، ووعدهما الكرامة من الله ، فآمنا وصدقا ، فقال عثمان يا رسول الله ، قدمتُ حديثاً من الشام ، فلما كنا بين مَهعان والزرقاء فنحن كالنيام إذا مناد نادينا أيّها النيام ، هُبوا فإن أحمد قد خرج بمكة ، فقدمنا فسمعنا بك ، وكان إسلام عثمان قديماً قبل دخول رسول الله عَلَيْ دار الأرقم ،

وأخرج ابن سعد ( ٣ / ٢٤٧ ) عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار قال : قال عمار بن ياسر رضى الله عنه : لقيت صهيب بن سنان رضى الله عنه على باب دار الأرقم ورسول الله فيها فقلت له : ما تريد ، قال لى : ما تريد أنت ، فقلت : أردت أن أدخل على محمد فاسمع كلامه ، قال : وأنا أريد ذلك ، فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا ، ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا ، ثم خرجنا ونحن ممنت ممنت عمار وصهيب بعد بضعة وثلاثين رجلاً ، رضى الله عنهم ،

وأخرج ابن سعد (٣/ ٢٠٨) عن خُبيب بن عبد الرحمن قال: خرج أسعد ابن زُرَارة وذَكُوان بن عبد قيس إلى مكة يتنافران إلى عُتبة بن ربيعة، فسمعا برسول الله عَيْكُ فأتياه، فعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن، فأسلما ولم يقربا عتبة بن ربيعة، ورجعا إلى المدينة؛ فكانا أول من قدم بالإسلام بالمدينة،

## عرضه عَلَي الدعوة على الجماعة مبالغة رؤساء قريش في إظهار العناد والتحدي

أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة ، وأبا سفيان بن حرب، ورجلاً من بنى عبد الدار ، وأبا البَخْترى أخا بنى الأسد ، والأسود بن عبد المطلب بن أسد ، وزَمْعة بن الأسود ، والوليد بن المغيرة ، وأبا جهل بن هشام ، وعبد الله بن أبى أمية ، وأمية بن خلف ، والعاص بن وائل ، ونبيها ومُنبَّها ابنى الحجَّاج السَّهُميَيْن، اجتمعوا — أو من اجتمع منهم — بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ، فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلِّموه وخاصموه حتى تُعذروا (١) فيه ،

77

<sup>(</sup>١) أي حتى لا يكون له عذر بعد ذلك إذا ما اتخذتم في شانه ما يرده عنكم .

فبعثوا إليه أنَّ أشراف قومك قد اجتمعوا لكُ ليكلموك ، فجاءهم رسول الله عَلِيّه سريعا وهو يظن أنه قد بدا في أمره بداء (١) – وكان عليهم حريصًا يحب رُشدهم ، ويَعزَّ عليه عَنتُهم (٢) – حتى جلس إليهم ، فقالوا : يا محمد ، إنَّا قد بعثنا إليك لنُعذر فيك ، وإنَّا – والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك !! لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين ، وسفَهت الأحلام ، وشتمت الآلهة ، وفرقت الجماعة ، فما بقى من قبيح إلاَّ وقد جئته فيما بيننا وبينك – فإنْ كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإنْ كنت إنّما تطلب الشرف فينا سوَّدْناك علينا ، وإنْ كنت تريد ملكاً ملّكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رَثيًّا تراه قد غلب عليك – وكانوا يسمُون التابع من الجنَّ « الرئّي » – فربما كان ذلك ، بذلنا أموالنا في طلب الطبً يسمُون التابع من الجنَّ « الرئّي » – فربما كان ذلك ، بذلنا أموالنا في طلب الطبً حتى نبرئك منه أو نُعذر فيك ،

فقال رسول الله عَلَيْكُه : « ما بى ما تقولون ، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثنى إليكم رسولاً وأنزل على كتاباً ، وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ، فبلغتكم رسالات ربى ، ونصحت لكم ، فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » - أو كما قال رسول الله على الله

فقالوا: يا محمد ، فإنْ كنت غير قابل منّا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحدٌ من الناس أضيق بلاداً ، ولا أقل مالاً ، ولا أشد عيشاً منا ؛ فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك بما بعثك به فليُسيِّر عنا هذه الجبال التي قد ضيَّقت علينا ، وليبسط لنا بلادَنا وليُفَجَّر فيها أنهاراً كانهار الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضى من آبائنا ، وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصى بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاً ؛ فنسألهم عمّا تقول أحق هو أم باطل ؟ فإن صنعت ما سألناك وصدَّقوك صدَّقناك ، وعرفنا به منزلتك عند الله وأنَّه بعثك رسولاً كما تقول ، فقال له رسول الله عَيَّكُه : « ما بهذا بعثت ، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به ، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ؛ فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردُّوه على الصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني

<sup>(</sup>١) اي بدا في الأمر الذي جاء به شيءٌ لم يعلمه من قبل ٠

<sup>(</sup>٢) إعراضهم وجمودهم على دين آبائهم تقليداً لهم من غير وعي ولا إدراك .

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك ، فسل وبك أن يبعث ملكاً يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك ، وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة ، ويغنيك بها عما نراك تبتغى – فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه – حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم ، فقال لهم رسول الله عَيْلَة : « ما أنا بفاعل ، ما أنا بالذى يسأل ربه هذا ، وما بعثت إليكم بهذا ، ولكن الله بعثنى بشيراً ونذيراً ؛ فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » .

قالوا: فاسقط السماء كما زعمت أنَّ ربك إِن شاء فعل ذلك ، فإِنَّا لن نُؤمن لك إلا أن تفعل، فقال لهم رسول الله عَلَيْ : «ذلك إلى الله إِنْ شاء فعل بكم ذلك » ، فقالوا: يا محمد ، أمَّا علم ربك أنَّا سنجلس معك ونسالك عمَّا سالناك عنه ونطلب منك ما نطلب ؟ فيقدم إليك ويعلمك ما تُراجعنا به ، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به ، فقد بلغنا أنَّه إِنَّما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له « الرحمن » وإنَّا — والله — لا نؤمن بالرحمن أبدًا ، فقد أعذرنا إليك يا محمد ال أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تُهلكنا ، وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله ، وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قييلاً (١) .

فلما قالوا ذلك قام رسول الله عَلَيْ عنهم ، وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم — وهو ابن عمته عاتكة ابنة عبد المطّلب — فقال: يا محمد ، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ، ثم سالوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك ، ثم سألوك أنْ تُعجّل لهم ما تُخوفهم به من العذاب ؛ فوالله لا أؤمن بك أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سلّمًا ، ثم ترقى به وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتى معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنّك كما تقول ، وايْمُ الله لو فعلت ذلك لظننت أنّى لا أصدقك ، ثم انصرف عن رسول الله عَلَيْه ، وانصرف رسول الله عَلَيْه إلى أهله حزينًا أسفًا لما فاته ممّا كان طمع فيه من قومه حين دَعوه ، وكما رأى من مباعدتهم إيّاه ، وهكذا رواه زياد بن

<sup>(</sup>۱) اى معاينة ٠٠٠ أو كفيلاً أو شهيد أو باصناف من الملائكة ياتون قبيلاً ، أو ضمناء يضمنون لنا إتيانك به وهذه الاقوال الخمسة ذكرها القرطبي في تفسيره ،

عبد الله البكًائي عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما - فذكر مثله سواء ؛ كذا في التفسير لابن كثير ( ٣/٣) والبداية (٣/٥٠) .

دعوته عَلِي الله الحَيْسم وفتية من بني عبد الأشهل

وأخرج أبو نُعيم عن محمد بن لبيد أخى بنى الأشهل قال : لَّما قدم أبو الحَيْسم أنس بن رافع مكة - ومعه فتيةٌ من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن مُعاذ فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم : « هل لكم إلى خير مما جئتم له ؟ » فقالوا : وما ذاك؟ قال : « أنا رسول الله بعثني الله إلى العباد أدعوهم إلى الله أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا ، ونزَّل علىَّ الكتاب » · ثم ذكر الإسلام ، وتلا عليهم القرآن · فقال إياس بن معاذ – وكان غلامًا حَدَثًا – : أيُّ قوم ، هذا – والله – خير مما جئتم له . فأخذ أبو الحيسم أنس بن رافع حفنة من البطحاء وضرب بها وجه إياس بن معاذ ، وقال : دعنا منك ، فلعمري لقد جئنا لغير هذا ، فصمت إياس وقام رسول الله عليه وانصرفوا إلى المدينة ، فكانت وقعة « بُعاث » الأوس والخزرج ، ثم لم يلبث إياس بن معاذ أنْ هَلَك ، قال محمود بن لبيد : فأخبرني مَنْ حضره من قومي عند موته : أنَّهم لم يزالوا يسمعونه يهلِّل الله ، ويكبِّره ، ويسبِّحه ، حتى مات ، فما يشكُّون أنْ قد مات مسلمًا ، لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله عَلَيْكُ ما سمع ؛ كذا في كنز العمال (١١/٧) ، وأخرجه أيضًا أحمد والطبراني ، ورجاله ثقات ، كما قال الهيثمي (٦/٣٦) ، وأسنده أيضًا ابن إسحاق في المغازي عن محمود بن لبيد بنحوه ، رواه جماعة عن ابن إسحاق وهو من صحيح حديثه كما قال في الإصابة (١/١) .

عرضه على الجامع

دعوته عليه الصلاة والسلام لعشيرته الأقربين وبطون قريش

أخرج ابن سعد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما أنزل الله : ﴿ وَأَنْذُرْ عَشْيَرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) ؛ خرج النبي عَلَيْكُ حتى علا المَرْوة ثم قال : « يا آل فهر » فجاءته قريش ، فقال أبو لهب بن عبد المطلب : هذه فهر عندك فقُلْ ، فقال : « يا آل غالب » ، فرجع بنو محارب وبنو الحارث ابنا فهر ، فقال : « يا آل لؤى بن غالب » ،

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية : ٢١٤٠

فرجع بنو تَيْم الأدرم بن غالب ، فقال : « يا آل كعب بن لؤى » ، فرجع بنو عامر بن لؤى ، فقال : « يا آل مُرَّة بن كعب » ، فرجع بنو عَدى بن كعب وبنو سهم وبنو جُمَح بن عمرو بن هُصيَص بن كعب بن لؤى ، فقال : « يا آل كلاب بن مرة » ، فرجع بنو مخزوم بن يقظة بن مُرَّة وبنو تَيْم بن مرة ، فقال : « يا آل قصى » ، فرجع بنو رُهْرة بن كلاب ، فقال : « يا آل عبد مناف » ! فرجع بنو عبد الدار بن قُصى وبنو أسد بن عبد العزى بن قصى وبنو عبد بن قصى ، فقال أبو لهب : هذه بنو عبد مناف عندك فقل ، فقال رسول الله عَيْكُ : « إِنَّ الله أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين مناف عندك فقل ، فقال رسول الله عَيْكُ : « إِنَّ الله أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين وأنتُم الأقربون من قريش ، وإنى لا أملك لكم من الله حظا ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا : ( لا إِله إِلا الله ) فاشهد بها لكم عند ربكم وتدين لكم العرب وتذّل لكم العجم » ، فقال أبو لهب : تبًا لك فلهذا دعوتنا ؟! فانزل الله : ﴿ تبّت يَدَا أبِي العجم » ، فقال أبو لهب : تبًا لك فلهذا دعوتنا ؟! فانزل الله : ﴿ تبّت يَدَا أبِي لهَ الله بَوْل : خَسرت يدا أبي لهب ، كذا في الكنز ( ١ / ٢٧٧ ) ،

وأخرج أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما أنزل الله : ﴿ وَأَنْدُو عَشْيَولَكُ الْأَقْرَبِينَ ﴾ أتى النبى عَلَيْهُ فصعد عليه ، ثم نادى : « يا صباحاه » ، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجىء إليه وبين رجل يبعث رسوله ، فقال رسول الله عَلِيّة : « يا بنى عبد المطلب ، يا بنى فهر ، يا بنى كعب ، أرأيتم لو أخبرتكم أنَّ خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتمونى ؟ » قالوا : نعم ، قال : « فإنّى نذير لكم بين يدى (٢) عذاب شديد » ، فقال أبو لهب : تبًا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله عز وجل : ﴿ تبّت يَدا أبِي لَهُب وَتَب ﴾ ، وأخرجه الشيخان نحوه كما في البداية (٣ / ٣٨) ،

عرضه عَلَيْكُ الدعوة في مواسم الحج وعلى قبائل العرب عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة على بنى عامر وبنى محارب أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة (ص١٠١) عن عبد الله بن كعب بن مالك

٧٠

<sup>(</sup>١) سورة المسد الآية : ١ .

<sup>(</sup>٢) أى فإنى أبلغكم رسالة ربى وأنا حريص على إيمانكم حتى لا يصيبكم عذاب ليس بينه وبينكم إلا وقت قصير فقد روى الإمام أحمد فى مسنده أن الرسول على قال : « بعثت أنا والساعة جميعًا إن كادت لتسبقنى » .

رضى الله عنهما قال: أقام رسول الله على ثلاث سنين من نبوته مستخفياً ، ثم أعلن في الرابعة ، فدعا عشر سنين يوافى الموسم ، يتبع الحاج فى منازلهم : بعكاظ ومبحنة ، وذى المجاز (١) ، يدعوهم إلى أنْ يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه عزَّ وجل ولهم الحبّة ، فلا يجد أحداً ينصره ، حتى إنَّه يسأل عن القبائل ومنازلهم قبيلة قبيلة ، حتى انتهى إلى بنى عامر بن صعصعة فلم يلق من أحد من الأذى قط ما لقى منهم حتى خرج من عندهم وإنَّهم ليرمونه من ورائه ، حتى انتهى إلى بنى مُحارب بن خصفة ، فوجد فيهم شيخاً ابن مائة سنة وعشرين سنة ، فكلمه رسول الله عَيْك ودعاه إلى الإسلام وأنْ يمنعه حتى يبلغ رسالة ربه ، فقال الشيخ : أيها الرجل ، قومك أعلم ببناك ، والله لا يؤوب (١) بك رجل إلى أهله إلا آب بشر ما يؤوب به أهل الموسم (٣) ، فأغن عنا نفسك ، وإن أبا لهب لقائم يسمح كلام المحاربي ثم وقف أبو لهب على فاغن عنا نفسك ، وإن أبا لهب لقائم يسمح كلام المحاربي ثم وقف أبو لهب على صابىء كذاب ، قال المحاربي : أنت – والله – أعرف به ، هو ابن أخيك ولحمتك (١) لعلاجه ، فلم يرجع أبو لهب بشيء ، غير أنه إذا رآه وقف على حتى من أحياء العرب لعلاجه ، فلم يرجع أبو لهب بشيء ، غير أنه إذا رآه وقف على حتى من أحياء العرب لعلاجه ، فلم يرجع أبو لهب بشيء ، غير أنه إذا رآه وقف على حتى من أحياء العرب لعلاجه ، فلم يرجع أبو لهب بشيء ، غير أنه إذا رآه وقف على حتى من أحياء العرب

#### عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة على بني عبس

وأخرج أبو نعيم (ص ١٠٢) أيضاً من طريق الواقدى عن عبد الله بن وابصة العبسى عن أبيه عن جده قال : جاءنا رسول الله عَيَّا في منازلنا بمنى – ونحن نازلون بالجَمْرة الأولى التى تلى مسجد الخَيْف وهو على راحلته مُرْدفاً خلفه زيد بن حارثة – فدعانا ، فوالله ما استجبنا له ولا خير لنا ، قال : وقد كنّا سمعنا به وبدعائه فى الموسم ، فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له ، وكان معنا مَيْسرة بن مسروق العبسى ، فقال : أحلف بالله لو صدّقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحُل به وسط رحالنا

۷١

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت الحموى في معجم البلدان قال الواقدى : عكاظ بين نخلة والطائف وذو المجاز خلف عرفه ومجنة بمر الظهران ، وهذه أسواق قريش والعرب ولم يكن فيه أعظم من عكاظ ، قالوا : كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شوال ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم فيه عشرين يوماً من ذى القعدة ثم تنتقل إلى سوق ذى المجاز فتقيم فيه إلى آيام الحج أ ، هـ جـ ٤ ص ١٤٢ . (٢) لا يرجع ، (٣) الموسم الحج ، (٤) قطعة منك ،

<sup>(</sup>٥) قال ابن منظور في لسان العرب اللمة واللمم كلاهما الطائف من الجن ٠٠ ثم قال واللمم الجنون وقيل طرف من الجنون يلم بالإنسان ٠

لكان الرأى ، فأحلف بالله ليظهرنَّ أمره حتى يبلغ كلَّ مبلغ ، فقال له القوم ، دَعْنا عنك لا تعرَّضنا لما لا قبل لنا به ، فطمع رسول الله عَلَيْك في مَيْسرة فكلمه ، فقال مَيْسرة : ما أحسن كلامك وأنوره ! ولكنَّ قومي يخالفونني ، وإنَّما الرجل بقومه فإن لم يعضدوه فالعداء أبعد (١) .

فانصرف رسول الله على وخرج القوم صادرين إلى أهليهم ، فقال لهم ميسرة : ميلو بنا إلى فَدَك فإن بها يهود نسائلهم عن هذا الرجل ، فمالوا إلى يهود فأخرجوا سُفْراً لهم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله عَلَيْ : النبى الأمى العربى ، يركب الجمل ، ويجتزىء بالكسرة ، وليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد (٢) ولا بالسبط (٣) ، في عينه حُمْرة ، مشرَّب (٤) اللون ، فإنْ كان هذا هو الذى دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه ، فإنًا نحسده فلا نتبعه ، ولنا منه في مواطن بلاء عظيم ولا يبقى أحد من العرب إلا اتَّبعه أو قاتله ، فكونوا من يتبعه ، فقال مَيْسرة : يا قوم ، إنّ هذا الأمر بين ، قال القوم : نرجع إلى الموسم فنلقاه ، فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعه أحد منهم ، فلما قدم رسول الله على الله المدينة وحجَّ حجّة الوداع لقيه مَيْسرة فعرفه ، فقال يا رسول الله ، والله ما زلت حريصاً على اتَّباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان ، وأبى الله إلا ما ترى من تأخير إسلامي ، وقد مات عامة النَّفر الذين كانوا معى فأين مدخلهم يا نبى الله ؟ فقال رسول الله عَلى أنهام فحسن إسلامه ، وكان اله عند أبى بكر رضى الله عنه مكان ، وذكره في البداية (٣ / ١٤٥) عن الواقدى باسناده مثله ،

## عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة على كِندة

وأخرج أبو نُعيم في الدلائل ( ص ١٠٣ ) أيضاً من طريق الواقدى حدثنى محمد بن عبد الله بن كَثير بن الصَّلْت عن ابن رومان وعبد الله بن أبى بكر وغيرهما رضى الله عنهم قالوا: جاء رسول الله عَلَامَ كندة في منازلهم بعُكاظ، فلم يأت حياً

<sup>(</sup>١) المعنى إن لم ينصره قومه وهم أحباؤه لا ينصره أعداؤه من باب أولى ، ولعله قصد بالعداء من سوى قومه مطلقاً .

<sup>(</sup>٢) قال في اللسان الجعد في الشعر خلاف السبط وقيل هو القصير .

<sup>(</sup>٣) وقال في اللسان وشعر سَبْط وسَبطُ مسترسل غير جعد والمعنى أن شعره بين القصر والطول ٠

من العرب كان ألين منهم ، فلمًا رأى لينهم وقوة جَبْههم (١) له جعل يكلمهم ويقول : « أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له ، وأن تمنعسوني مما تمنعون منه أنفسكم ، فإن أظهر فأنتم بالخيار » ، فقال عامتهم ما أحسن هذا القول !! ولكنّا نعبد ما كان يعبد آباؤنا ، قال أصغر القوم : يا قوم ، اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تسبقوا إليه ، فوالله إن أهل الكتاب ليُحدّثون أن نبياً يخرج من الحَرَم قد أظلٌ زمانُه ، وكان في القوم إنسان أعور فقال : أمسكوا على ، أخرجته عشيرته وتؤونه ؟! أنتم تحملون حرب العرب قاطبة ؟! لا ، ثم لا ، فانصرف عنهم حزيناً ، فانصرف القوم إلى قومهم فخبروهم ، فقال رجل من اليهود : والله إنَّكم مخطئون بخطئكم ، لو سبقتم إلى هذا الرجل لسدتُم العرب ، ونحن نجد صفته في كتابنا ، فوصفه القوم الذين رأوه كل ذلك يصدقونه بما يصف من صفته ، ثم قال : نجد مخرجه بمكة ودار هجرته يثرب ، فأجمع القوم ليوافوه في الموسم قابل ، فحبسهم سيد لهم عن حج تلك السنة فلم يواف أحد منهم ، فمات اليهودي فسُمع عند موته يُصدَّق بمحمد السنة فلم يواف أحد منهم ، فمات اليهودي فسُمع عند موته يُصدَّق بمحمد ويؤمن به ،

### عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة على بني كعب

وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة ( ص ١٠٠ ) عن عبد الرحمن العامرى عن أشياخ من قومه قالوا : أتانا رسول الله عَلَيْ ونحن بسوق عُكاظ ، فقال : « مِنْ القوم ؟ » قلنا من بني عامر بن صَعْصَعة ، قال : « من أيِّ بني عامر ؟ » قلنا : بنو كعب بن ربيعة ، قال : « كيف المنعة فيكم ؟ » قلنا : لا يُرام ما قبلنا ، ولا يُصطلى بنارنا (٢) قال : فقال لهم : « إنَّى رسول الله ، فإنْ أتيتكم تمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي ؟ ولم أكره أحداً منكم على شيء » ، قالوا : ومنْ أيِّ قريش أنت ؟ قال : « من بني عبد المطلب » ، قالوا : فأين أنت من بني عبد مناف ؟ قال : « هم أول من كذّبني وطردني » ، قالوا : ولكنّا لا نطردك ولا نُؤمن بك ، ونمنعك حتى تبلغ رسالة كذّبني وطردني أن فنزل إليهم والقوم يتسوقون إذ أتاهم بُحْرة بن قيس القُشيري فقال : من هذا الذي أراه عندكم ؟ أنكره (٣) ، قالوا : محمد بن عبد الله القرشي ، قال : ما لكم وله ؟ قالوا : زعم لنا أنَّه رسول الله ، يطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه ،

<sup>(</sup>۱) أي التفاتهم ٠

<sup>(</sup>٢) المعنى أى لا ينال منا أحد شيئاً إلا بإرادتنا ولا يحظى منا أحد بشيء لا نريد أن نعطيه إياه وهو كناية عن القوة والمنعة ، (٣) أي لا أعرفه ،

قال : فماذا رددتم عليه ؟ قالوا : قلنا في الرَّحب والسُّعة ، نُخرجك إلى بلادنا ونمنعك مما نمنع به أنفسنا ، قال بُجْرة : ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق يرجع بشيء أشّر من شيء ترجعون به ، بدأتم لتنابذ (١) الناس ، وترميكم (٢) العرب عن قوس واحدة ، قومه أعلم به ، لو آنسوا (٣) منه خيراً لكانوا أسعد الناس به ، تعمدون إلى رَهيق (٤) قوم قد طرده قومه وكذَّبوه فتؤونه وتنصرونه ، فبئس الرأي رأيتم !! ثم أقبل على رسول الله عَلَيْكُ فقال : قُم فالحق بقومك ، فوالله لولا أنَّك عند قومي لضربت عنقك ، قال : فقام رسول الله عَلِي الله عَلِي ناقته فركبها ، فغمز الخبيثُ بُجُوة شاكلتها (٥) فقمصت (٦) برسول الله عَلَي فالقته ، وعند بني عامر يومئذ ضباعة بنت عامر بن قُرط - كانت من النسوة اللاَّتي أسلمن مع رسول الله عَلَا بمكة - جاءت زائرة إلى بني عمها ، فقالت : يا آل عامر ، - ولا عامر لى - أيُصنع هذا برسول الله عَلَيْ بين أظهركم لا يمنعه أحدٌ منكم ؟ فقام ثلاثة نفر من بني عمِّها إلى بُجرة واثنين أعاناه ، فأخذ كل رجل منهم رجلاً فجلد به الأرض ، ثم جلس على صدره ثم علوا وجوههم لطمأ ، فقال رسول الله عَلِي : « اللَّهم بارك على هؤلاء ، والعن هؤلاء » قال : فاسلم الثلاثة الذين نصروه فقتلوا شهداء ؛ وهلك الآخرون لعناً • واسم الاثنين اللَّذين نصراً بُجْرة ابن فراس ؛ حزن بن عبد الله ، ومعاوية بن عبادة ، وأما الثلاثة الذين نصروا رسول الله عَيْكُ فغطريف ، وغَطفان ، ابنا سهل ، وعُروة بن عبد الله . وأخرجه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى في مغازيه عن أبيه به كما في البداية (٣/ .(121

وعند ابن إسحاق عن الزُّهْرى أنَّه أتى بنى عامر بن صَعْصَعة ، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه ، فقال له رجل منهم - يقال له بَحيرة ابن فراس - : والله لو أنى أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب ، ثم قال له : أرأيت إنْ نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : « الأمر لله يضعه حيث يشاء » ، قال : فقال له : أفنهدُف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ؟ لاحاجة لنا نامرك فأبوا عليه ، فلما صَدر (٧) الناس رجعت بنو

<sup>(</sup>١) اي فعلتم ما يشتمكم به الناس ويسبونكم عليه ،

 <sup>(</sup>۲) ای تحاربکم مجتمعة ، (۳) ابصروا وعلموا

<sup>(</sup> ٤ ) الرهيق السفيه والضعيف ، ( ٥ ) شاكلتها : خاصرتها ،

<sup>(</sup>٦) وثبت ونفرت ، (٧) رجع ،

عامر إلى شيخ لهم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافى معهم المواسم ، فكانوا إذا رجعوا إليه حدَّ ثوه بما يكون فى ذلك الموسم ، فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان فى موسمهم فقالوا : جاءنا فتى من قريش أحد بنى عبد المطلب يزعم أنه نبى ، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا ، قال : فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال : يا بنى عامر ، هل لها من تلاف (١) ؟هل لذُنابها من مطلب (٢) ؟ والذى نفسُ فلان بيده ما تقوَّلها إسماعيلى (٣) قط ، وإِنها لحق فأين رأيكم كان عنكم ؟ كذا فى البداية (٣ / ١٣٩) ،

وذكره الحافظ أبو نعيم (ص ١٠٠ ) عن ابن إسحاق عن الزُّهْرى من قوله : فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم ، إلى آخره ،

وأخرج ابن إسحاق أيضاً عن الزهرى : أنَّه عليه السلام أتى كندة فى منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مُلَيح ، فدعاهم إلى الله عزّ وجلّ وعرض عليهم نفسه ، فأبوا عليه ،

## عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة على بني كُلْب

وعن محمد بن عبد الرحمن بن حُصين : أنَّه أتى كَلْبَا فى منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله ، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه ، حتى إنَّه ليقول : يا بنى عبد الله ، إنَّ الله قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم .

#### عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة على بني حنيفة •

وعن عبد الله بن كعب بن مالك رضى الله عنهما: أنَّ رسول الله عَلَيْهُ أتى بنيى حنيفة في منازلهم ، فدعاهم إلى الله ، وعرض عليهم نفسه ، فلم يك أحدٌ من العرب اقبح رداً عليه منهم ، كذا في البداية (٣/ ١٣٩) .

عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة على بكر

وأخرج الحافظ أبو نُعَيم عن العباس رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله عَلَيْهُ : « لا أرى لى عندك ولا عند أخيك مَنَعَة ، فهل أنت مخرجي إلى السوق غداً حتى نقرً في منازل قبائل الناس»، وكانت مجمع العرب ، قال فقلت : هذه كِنْدة ولفُّها(٤)

<sup>(</sup>١) أي لهذه الحادثة من تفاد أو المعنى هل هذه المسالة تمر عليكم دون أن تفكروا فيها فتتفادوا اخطارها .

<sup>(</sup>٢) هل لطريقها من مطلب وذنابة الطريق وجهه وهو تحسر على ما فاتهم ٠

<sup>(</sup>٣) اي ما قالها رجل من بني إسماعيل قبله ٠

<sup>(</sup>٤) اللف كما في اللسان الحزب والطائفة ٠

وهى أفضل من يحج البيت من اليمسن ، وهذه منازل بكر بن وائل ، وهذه منازل بنى عامر بن صَعْصَعة ، فاختر لنفسك ؟ قال فبدأ بكندة فأتاهم فقال «ممَّن القوم؟ » قالوا : من أهل اليمن ، قال : « من أى اليمن ؟ » قالوا : من كندة ، قال « من أى كندة ؟ » قالوا : من بنى عمرو بن معاوية ، قال : « فهل لكم إلى خير ؟ » قالوا : وما كندة ؟ قال : « تشهدون أن لا إله إلا الله ، وتقيمون الصلاة ، وتؤمنون بما جاء من عند الله » ، قال عبد الله بن الاجلح : وحدَّثنى أبى عن أشياخ قومه أنَّ كندة قالت له : إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : « إنَّ الملك لله يجعله حيث يشاء » ، فقالوا : اجتتنا لتصدّنا عن الهتنا وننابذ العرب ، إلحق بقومك فلا حاجة لنا بك ،

فانصرف من عندهم فأتى بكر بن واثل فقال: « ممَّن القوم ؟ » قالوا: من بكر ابن واثل ، قال : « من أى بكر بن واثل ؟ » قالوا: من بنى قيس بن ثعلبة ، قال: « كيف العدد ؟ » قالوا: كثير مثل الثرى ، قال: « فكيف المنعة ؟ » فقالوا: لا منعة ، جاورنا فارس فنحن لا نمتنع منهم ولا نُجير عليهم ، قال: « فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم ، وتستنكحوا نساءهم ، وتستعبدوا أبناءهم أن تسبحوا الله ثلاثا وثلاثين وتحمدوه ثلاثا وثلاثين وتكبّروه أربعاً وثلاثين» قالوا: ومن أنت ؟ قال: « أنا رسول الله » ثم انطلق فلما ولي عنهم قال الكلبى: وكان عمّه أبو لهب يتبعه فيقول للناس: لا تقبلوا قوله ، ثم مر أبو لهب فقالوا: هل تعرف هذا الرجل ؟ قال: نعم هذا في الذروة منا ، فعن أى شأنه تسألون ؟ فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا: زعم أنه « رسول الله » ، قال: الأ لا ترفعوا برأسه قولاً ، فإنّه مجنون يهذى من أمّ رأسه ، قالوا: قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر ، كذا في البداية ( ٣ / ١٤٠) ،

عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة على قبائل بمنى

وأخرج ابن إسحاق عن ربيعة بن عبّاد رضى الله عنه قال: إنى لغلام شاب مع أبى بمنى ، ورسول الله عُلِيكة يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: « يا بنى فلان ، إنى رسول الله إليكم ، آمركم أنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد ، وأن تؤمنوا بى ، وتصدّقوا بى ، وتمنعونى حتى أبيّن عن الله ما بعثنى به » ، قال: وخلفه رجل أحول وضىء ، له غديرتان (١) ، عليه حُلة عدنية (١) ، فإذا فرغ رسول الله عليه من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل:

<sup>(</sup>١) خصلتان من الشعر ، (٢) نسبة إلى عدن من بلاد اليمن ،

يا بنى فلان ، إِنَّ هذا إِنما يدعوكم إلى أنْ تسلخوا (١) اللاَّت والعُزَّى من أعناقكم ، وحلفاءكم من الجن من بنى مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ، ولا تسمعوا منه ، قال : فقلت لأبي : يا أبت ، من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول ؟ قال : هذا عمه عبد العُزَّى بن عبد المطلب أبو لهب ، كذا في البداية (٣/ ١٣٨) ، وأخرجه أيضاً عبد الله بن أحمد والطبراني عن ربيعة بعناه ، قال الهيثمي ، (٦/ ٣) وفيه : حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف ووثَّقه ابن مَعِين في رواية ، انتهى ، قلت : وفي رواية ابن إسحاق رجل لم يُسمَّ ،

واخرج الطبراني عن مُدْرك قال: حججت مع أبي ، فلما نزلنا مني إذا نحن بجماعة فقلت لأبي : ما هذه الجماعة ؟ قال: هذا الصابيء فإذا رسول الله عَيْكُ يَقُلُكُ يَقُول : « يا أيُّها الناس ، قولوا: لا إِله إِلاَّ الله تفلحوا » قال الهيثمي ( ٦ / ٢١ ) : ورجاله ثقات ،

وأخرج البخارى فى التاريخ أبو زُرعة والبغوى وابن أبى عاصم والطبرانى عن الحارث بن الحارث الغامدى رضى الله عنه قال : قلت لأبى ونحن بمنى : ما هذه الجماعة ؟ قال : هؤلاء اجتمعوا على صابىء لهم ، قال : فتشرَّفتُ (٢) ، فإذا برسول الله عَلَيْ يدعو الناس إلى توحيد الله ، وهم يردون عليه الحديث ، كذا فى الإصابة (١/ ٧٥٠) ،

وأخرج الواقدى عن حسّان بن ثابت رضى الله عنه قال : حججت والنبى عَلَيْكُم يدعو الناس إلى الإسلام وأصحابه يعذّبون ، فوقفت على عمر يعذب جارية بنى عمرو ابن المؤمّل ، ثم ثبت على زنّيرة فيفعل بها ذلك ؛ كذا في الإصابة ( ٤ / ٣١٢ ) .

#### عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة على بني شيبان

وأخرج أبو نعيم فى الدلائل (ص ٩٦) عن ابن عباس عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: لما أمر الله عزّ وجلّ نبيه عُلِيه أنْ يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دَفَعْنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدّم أبو بكر فسلّم - وكان أبو بكر مقدّماً فى كل حين وكان رجلاً نسّابه - فقال: ممّن القوم؟ قالوا: من ربيعة، قال: وأيّ ربيعة أنتم؟ ٠٠٠٠

<sup>(</sup>۱) اى تنقضوا العهد الذى بينكم وبين اللات والعزى فلا تعبدوهما وتنقضوا العهد الذى بينكم وبين ما تعبدونهم من الجن من بنى مالك بن اقيش ، (۲) تطلعت من علو ،

فذكر الحديث بطوله وفيه قال: ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار، وإذا مشايخ لهم أقدار وهيئات، فتقدَّم: أبو بكر فسلم – قال على: وكان مقدَّماً في كل حين فقال لهم أبو بكر: ممَّن القوم: قالوا: نحن بنو شيبان بن ثعلبة، فالتفت إلى رسول الله على فقال: بأبى أنت وأمى ليس بعد هؤلاء من عزَّ في قومهم، وكان في القوم: مفروق بن عمرو، وهانيء بن قبيصة، والمثنَّى بن حارثة، والنعمان بن شريك، وكان أقرب القوم إلى أبى بكر مفروق بن عمرو، وكان مفروق قد غلب عليهم بياناً ولساناً، وكانت له غديرتان تسقطان على صدره، وكان أدنى القوم مجلساً من أبى بكر، فقال له أبو بكر: كيف العدد فيكم ؟ فقال له: إنَّا لنزيد على الألف ولن يُغلب ألف من قلة، قال: فكيف المنعة فيكم ؟ قال علينا الجُهد ولكل قوم جَدّ، قال أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوِّكم؟ قال مفروق: إنَّا أشدُّ ما نكون غضباً حين نَلْقَى، وإنَّا أشدُّ ما نكون لقاءً إذا غضبنا، وإنا لنؤثر الجياد(١) على الأولاد، والسلاح على اللقاح (٢)، والنصرُ من عند الله، يُديلينا مرة ويُديل علينا مرة ؛ لعلك أخو قريش؟ قال أبو بكر: إنْ كان بلغكم أنَّه رسول الله عَلَيْكَ، فها هو ذا ، فقال مفروق: قد بلغنا أنَّه يذكر ذلك،

ثم التفت إلى رسول الله عَلَيْ فقال : إلام تدعويا أخا قريش ؟ فتقد مرسول الله عَلَيْ فجلس ، وقام أبو بكر يظلّله بثوبه ، فقال رسول الله عَلَيْ : « أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده ، وأنى رسول الله ، وأن تؤونى ، وتمنعونى ، وتنصرونى حتى أؤدى عن الله تعالى ما أمرنى به ، فإن قريشاً قد تظاهرت (٣) على أمر الله ، وكذّبت رسوله ، واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغنى الحميد » قال له : وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله عَيْكَ : ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ ربَّكُمْ علَيكُمْ ، ألا تشركوا به شَيئاً ، وبالوالدين إحْساناً ﴾ - إلى قوله تعالى ﴿ فَتَفرَّقَ بِكَمْ عَن سَبِيلِهِ ، ذَلِكُمُ وصَّاكُمْ به لعَلَكُمْ تتَقَوَن ﴾ (١٠) ،

فقال له مفروق : وَإِلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فوالله ما هذا من كلام أهل

<sup>(</sup>١) الجياد: الخيل السريعة ،

<sup>(</sup>٢) اللقاح جمع لقحة وهي الناقة الحلوب ،

<sup>(</sup>٣) تعاونت بعضها مع البعض على محاربة الله بتكذيب رسوله وصد النَّاس عن دعوته ٠

<sup>(</sup>٤) سورة الانعام الآيات: ١٥١ -- ١٥٣٠٠

الأرض ولو كان من كلامهم لعَرفناه ، فتلا رسول الله عَلِيَّة : ﴿ إِنَّ الله يَأْمُر بالعدل والإحسان ﴾ \_ إلى قوله تعالى \_ ﴿ لعلَّكُم تذكّرون ﴾ (١) .

فقال له مفروق : دعوت - والله - يا قرشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، ولقد أفك (٢) قوم كذَّبوك وظاهروا عليك .

وكأنه أحبَّ أنْ يَشركه في الكلام هانيء بن قبيصة فقال : وهذا هانيء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا ، فقال له هانيء : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ، وصدقت قولك ، وإني أرى أنَّ تركَنا ديننا واتَّباعنا إِياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لم نتفكر في أمرك ، وننظر في عاقبة ما تدعونا إليه - زلّة في الرأى ، وطَيْشة في العقل ، وقلة نظر في العاقبة ، وإنَّما تكون الزَّلة مع العَجَلة ، وإنَّما منْ وراثنا قوماً نكره أنْ نعقد عليهم عقداً ، ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر ،

وكأنَّه أحب أنْ يشركه في الكلام المثنى بن حارثة فقال : وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا ، فقال المثنى ، قد سمعت مقالتك ، واستحسنت قولك يا أخا قريش ، وأعجبنى ما تكلمت به ، والجواب هو جواب هانىء بن قبيصة ، إنَّما نزلنا بين صيرين (٣) : أحدهما اليمامة ، والأخرى السَّماوة ،

فقال له رسول الله عَلَيْ « وما هذان الصَّيران ؟ » فقال له : أما أحدهما فطُفوف ( ؟ ) البر وأرض العرب ، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى ، وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أنْ لا نُحدث حدثاً ، ولا نؤوى مُحدثا ( ٥ ) .

ولعًل هذا الأمر الذي تدعونا إليه ممَّا تكرهه الملوك ، فأمَّا ما كان مما يلى بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول ، وأما ما كان مما يلى بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور ، وعذره غير مقبول ، فإن أردت أن ننصرك مما يلى العرب فعلنا ،

فقال رسول الله عَيَّا : « ما أساتم الرد إذْ أفصحتم بالصدق ، إنه لا يقوم بدين الله إلا مَنْ حاطه من جميع جوانبه » ، ثم نهض رسول الله عَيَّا قابضاً على يد أبى بكر ، ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج ، فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله عَيَّا ، قال على رضى الله عنه : وكان صدُقاً صُبُراً - رضوان الله عليهم أجمعين - ، كذا فى

٧٩

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية : ٩٠ ، (٢) أفك : كذب ،

<sup>(</sup>٣) الصير: هو الماء الذي يحضره القوم ٠

<sup>(</sup>٤) الطفوف: جمع طف وهو ما اشرف من الأرض ٠

<sup>(</sup>٥) المحدث: القاتل،

دلائل النبوة لأبي نُعيم ، وقال في البداية (٣/ ١٤٢) : رواه أبو نُعيم والحاكم والبيهقي ، والسيّاق لأبي نُعيم – فذكر الحديث وفيه بعد قوله : « إِنَّه لا يقوم بدين الله إلا مَنْ حاطه من جميع جوانبه » ثم قال رسول الله عَيْلَة : « أرأيتم ؟ إِن لم تلبثوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم ، ويُفرشكم بناتهم ، أتسبّحون الله وتقدّسونه ؟ » فقال له النعمان بن شريك : اللّهم وإنَّ ذلك لك يا أخا قريش ، فتلا رسول الله عَلَيْه : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبشّراً ونذيراً \* ودَاعِياً إِلَى الله بإذنه وسَراجاً منيراً ﴾ (١) ،

ثم نهض رسول الله عَلَيْ قابضاً على يدى أبى بكر رضى الله عنه ، قال على رضى الله عنه : ثم التفت إلينا رسول الله عَلَيْ فقال : « يا على أية أخلاق للعرب كانت فى الجاهلية ، - ما أشرفها ؟! - بها يتحاجزون (٢) فى الحياة الدنيا » ، قال : ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج ؛ فما نهضانا حتى بايعوا النبي عَلَيْ ؛ قال على : وكانوا صُدَقاء صُبَراء ، فسر رسول الله عَلَيْ من معرفة أبى بكر بانسابهم ، قال : فلم يلبث رسول الله عَلَيْ إلا يسيراً حتى خرج إلى أصحابه فقال لهمم : واحمدوا الله كثيراً » فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس ، قتلوا ملوكهم ، واستباحوا عسكرهم ، وبى نُصروا » ، قال ابن كثير فى البداية (٣ / ١٤٥) : هذا واستباحوا عسكرهم ، وبى نُصروا » ، قال النبوة ومحاسن الأخلاق ، ومكارم الشيم ، وفصاحة العرب ،

وقد ورد هذا من طريق أخرى وفيه أنَّهم لما تحاربوا هُمْ وفارس والتقوا معهم بقُراقر - مكان قريب من الفرات - جعلوا شعارهم اسم محمد عَلَيْكُ فُنصروا على فارس بذلك ، وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام ، انتهى ، وقال الحافظ ابن حجر في فتح البارى ( ٧ / ١٥٦ ) : أخرج الحاكم وأبو نُعيم والبيهقى في الدلائل بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما : حدثنى على بن أبي طالب رضى الله عنه ، فذكر شيئاً من هذا الحديث ،

عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة على الأوس والخزرج

وأخرج أبو نُعيم في الدلائل (ص ١٠٥) من طريق الواقدى عن إسحاق بن حباب عن يحيى بن يعلى قال: قال على بن أبي طالب رضى الله عنه يوماً - وهو

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيتان : ٤٥، ٢٤.

<sup>(</sup>٢) يتحاجزون : يمنع بعضهم بعضاً من الاعتداء .

يذكر الأنصار وفضلهم وسابقتهم - ثم قال: إنّه ليس بمؤمن من لم يحبّ الأنصار ويعرف لهم حقوقهم ، هم - والله - ربّوا الإسلام كما يُربي الفَلُو في غنائهم بأسيافهم وطول ألسنتهم وسخاء أنفسهم ، لقد كان رسول الله عَيْلِهُ يخرج في المواسم فيدعو القبائل ، ما أحدٌ من الناس يستجيب له ويقبل منه دعاءه ، فقد كان يأتي القبائل بمجنّة وعُكاظ وبمني حتى يستقبل القبائل يعود إليهم سنة بعد سنة ، حتى إنّ القبائل منهم من قال : ما آنْ لك أن تياس منا ؟ من طول ما يعرض نفسه عليهم ، حتى أراد الله عزّ وجلٌ ما أراد بهذا الحيّ من الأنصار فأعرض عليهم الإسلام ، فاستجابوا وأسرعوا ووقوا ونصروا وواسوا - فجزاهم الله خيراً - قدمنا عليهم ، فنزلنا معهم في منازلهم ، ولقد تشاحُوا فينا ، حتى إن كانوا ليقترعون علينا ، ثم كنّا في أموالهم أحقّ بها منهم ولية بذلك أنفسهم ؛ ثم بذلوا مهج أنفسهم دون نبيهم عَيْلُهُ وعليهم أجمعين ،

وأخرج أبو نُعيم أيضاً في الدلائل ( ص ١٠٥ ) عن أمِّ سعد بنت سعد بن الربيع رضى الله عنهما قالت : أقام رسول الله عَلَيْ بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله عز وجل فيؤذى ويُشتم ، حتى أراد الله عز وجل بهذا الحي من الأنصار ما أرد من الكرامة، فانتهى رسول الله عَلَيْ إلى نفر ، منهم عند العقبة وهم يحلقون رؤوسهم ، قلت : من هم يا أمَّة ؟ قالت : ستة نفر أو سبعة ، منهم من بنى النجار ثلاثة : أسعد بن زُرارة وابنا عفراء ، ولم تُسمِّ لى من بقى ، قالت : فجلس رسول الله عَلَيْ إليهم : فدعاهم إلى الله عز وجل ، فقرأ عليهم القرآن ، فاستجابوا لله ولرسوله ، فوافوا قابل وهى العقبة الأولى ؛ ثم كانت العقبة الآخرة ، قلت لأم سعد : وكم كان رسول الله عَلَيْ أقام بمكة ؟ قالت : أما سمعت قول أبى صرْمة قيس بن أبى أنس ؟ قلت : لا أدرى ما قال ، فأنشدنى قوله :

تَوَى فى قريش بِضْعَ عشْرَة حَجَّة يُذكِّرُ لو لاَقَى صديقاً مواتيا وذكر الأبيات كما سياتى فى باب النُصرة من حديث ابن عباس رضى الله

عنهما ،
وأخرج أبو نُعيم أيضاً في الدلائل (ص ١٠٥) عن عقيل بن أبي طالب رضى
الله عنه ، والزَّهري رضى الله عنه قال : لما اشتد المشركون على رسول الله عَلَيْهُ قال
لعمّه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : « يا عم ، إِنَّ الله عزّ وجلّ ناصر دينه بقوم
يهون عليهم رَغْمُ قريش عزاً في ذات الله تعالى ، فامضِ بي إلى عُكاظ ، فأرنى منازل
أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله عزّ وجلّ ، وأن يمنعوني ويؤوني حتى أبلغ عن الله
عزّ وجلّ ما أرسلني به » ، قال : فقال العباس : يا ابن أخى ، امضٍ إلى عُكاظ فأنا

ماض معك حتى أدلّك على منازل الأحياء ، فبدأ رسول الله عَلَيْ بتُقيف ، ثم استقرى القبائل في سنته ، فلما كان العام المقبل - وذلك - حين أمر الله تعالى أن يعلن الدعاء - لقي الستة نفر الخزرجيين والأوسيين : أسعد بن زُرارة ، وأبو الهيثم بن التَّيِّهان ، وعبد الله بن رواحة ، وسعد بن الربيع ، والنعمان بن حارثة ، وعبادة بن الصامت ، فلقيهم النبي عَلَيْ في أيام منى عند جمرة العقبة ليلاً ، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل ، وإلى عبادته ، والموازرة على دينه الذي بعث به أنبياء ورسله ، فسألوه أنْ يعرض عليهم ما أوحى إليه ، فقرا رسول الله عَلَيْ سورة إبراهيم : فرق القوم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً ، إلى آخر السورة - فرق القوم وأخبتوا (١) حين سمعوا وأجابوه ،

فمرّ العباس بن عبد المطلب وهو يكلّمهم ويكلّمونه ، فعرف صوت النبي عَلِيُّهُ فقال : ابن أخى ، من هؤلاء الذين عندك ؟ قال : يا عم ، سكان يثرب : الأوس والخزرج قد دعوتهم ما دعوت إليه من قبلهم من الأحياء فاجابوني وصدقوني ، وذكروا أنَّهم يخرجونني إلى بلادهم ، فنزل العباس بن عبد المطلب وعقل راحلته ثم قال لهم : يا معشر الأوس والخزرج ، هذا ابن اخى . وهو احبُّ الناس إلى . فإن كنتم صدَّقتموه وآمنتم به وأردتم إخراجه معكم فإني أريد أن آخذ عليكم موثقاً تطمئن به نفسي ولا تخذلوه ولا تغرُّوه ؛ فإنَّ جيرانكم اليهود ، واليهود له عدّو ، ولا آمن مكرهم عليه ، فقال أسعد بن زرارة - وشقُّ عليه قول العباس حين أتُّهم عليه سعداً وأصحابه - قال : يا رسول الله ، الذن لنا فلنجبه غير مُخْشنين بصدرك ولا متعرَّضين لشيء مما تكره إلا تصديقاً لإجابتنا إياك ، وإيماناً بك ، فقال رسول الله عَيْكَ : « أجيبوه غير مُتَّهمين » ، فقال أسعد بن زُرارة ... وأقبل على رسول الله عَلِيْكُ بوجهه - فقال : يا رسول الله ؟ إِنَّ لكل دعوة سبيلاً ، إِنْ لينُّ وإِنْ شدةٌ ، وقد دعوت اليوم إلى دعوة متجهِّمة للناس متوعِّرة عليهم ، دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك على دينك وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك ، ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والأرحام القريب والبعيد وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك ، ودعوتنا ونحن جماعة في دار عز ومُنَعّة لا يطمع فيها أحد أن يرأس علينا رجل من غيرنا قد أفرده قومه وأسلمه (٢) أعمامه وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك ، وكل هؤلاء الرتب مكروهة عند الناس إلا من عزم الله على رشده والتمس الخير في عواقبها وقد

 <sup>(</sup>۱) خشعوا ۱ (۲) أى فارقوه واعتزلوه ۱

أجبناك إلى ذلك بالسنتنا وصدورنا ، وأيدينا ، إيماناً بما جئت به ، وتصديقاً بمعرفة ثبتت في قلوبنا ، نبايعك على ذلك ونبايع ربنا وربّك ، يد الله فوق أيدينا ، ودماؤنا دون دمك ، وأيدينا دون يدك ، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا ، فإنْ نفى بذلك فلله نفى وإن نغدر فبالله نغدر ونحن به أشقياء ، هذا الصدق منا يا رسول الله : والله المستعان ،

ثم أقبل على العباس بن عبد المطلب بوجهه فقال : وأما أنت أيّها المعترض لنا بالقول دون النبى على العباس بن عبد المطلب بوجهه فقال : وأما أنت أيّها المعترض لنا الناس إليك ، فنحن قد قطعنا القريب إلينا والبعيد وذا الرحم ، ونشهد أنه رسول الله الله أرسله من عنده ، ليس بكذاب ، وأنّ ما جاء به لا يشبه كلام البشر ، وأما ما ذكرت أنّك لا تطمئن إلينا في أمره حتى تأخذ مواثيقنا فهذه خصلة لا نردها على أحد أرادها لرسول الله عَلَي ، فخذ ما شئت ، ثم التفت إلى النبي عَلَي فقال : يا رسول الله ، خذ لنفسك ما شئت ، واشترط لربك ما شئت ، فذكر الحديث بطوله في بيعهم ،

وستاتي أحاديث البيعة في البيعة على النُّصْرة ، وأحاديث الباب في باب النُّصْرة في ابتداء أمر الأنصار إن شاء الله تعالى ،

#### عرضه ﷺ الدعوة في السوق

أخرج أحمد عن ربيعة بن عبّاد من بنى الدّيل - وكان جاهلياً فأسلم - قال: رأيت رسول الله عَلَيْ فى الجاهلية فى سوق ذى المجاز وهو يقول: «يا أيّها الناس، قولوا، لا إِله إِلا الله تفلحوا»، والناس مجتمعون عليه، وراءه رجل وضىء الوجه أحول، ذو غديرتين يقول: إنّه صابىء كاذب، يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا: هذا عمّه أبو لهب، وأخرجه البيهقى بنحوه كذا فى البداية (٣/١٤) وقال الهيثمى (٢/٢): رواه أحمد وابنه والطبراني فى الكبير بنحوه والأوسط باختصار بأسانيد، وأحد أسانيد عبد الله بن أحمد ثقات الرجل، انتهى، وعَزَاه الجافظ فى الفتح (٧/٥٦) إلى البيهقى وأحمد، وقال: صحّعه ابن حبان، الخافظ فى الفتح (٧/٥٦): وفى رواية: ورسول الله عَلِي في منه وهو يتبعه، وفى رواية: والناس منقصفون (١) عليه، فما رأيت أحداً يقول شيئاً وهو لا يسكت، وفى رواية: والناس منقصفون (١) عليه، فما رأيت أحداً يقول شيئاً وهو لا يسكت، انتهى، وقد تقدم له طريق فى عرضه عَلِي الدعوة على القبائل،

۸٣

ر ١ ) منقصفون : أي متتابعون ومتزاحمون حتى يقصف بعضهم بعضاً من القصف وهو الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام ،

وأخرج الطبراني عن طارق بن عبد الله قال : إنّى بسوق ذي المجاز إذْ مرّ رجل شاب عليه حُلّة من برد أحمر وهو يقول : « يا أيها الناس ، قولوا : لا إِله إِلا الله تُفلحوا » ورجل خلفه قد أدمى عرقوبيه وساقيه يقول : يا أيّها الناس ، إِنّه كذاب فلا تطيعوه ، فقلت : من هذا ؟ قال : غلام بنى هاشم الذي يزعم أنّه « رسول الله » وهذا عمه عبد العُزّى ، فذكر الحديث ، قال الهيثمي ( ٢ / ٢٣ ) وفيه : أبو حباب الكلبي وهو مدلّس ، وقد وثّقه ابن حبّان ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، انتهى ،

وأخرج أحمد عن رجل من بنى مالك بن كنانة قال : رأيت رسول الله عَلَيْه بسوق ذى المجاز يتخلّلها يقول : « يا أيها الناس ، قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » ، قال : وأبو جهل يَحثى عليه التراب ويقول : لا يُغوينّكم هذا عن دينكم ، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللاّت والعْزّى ؛ وما يلتفت إليه رسول الله عَلَيْك ، قلت : انْعَتْ لنا رسول الله عَلَيْك ،

قال : بين بُردين أحمرين ، مربوع ، كثير اللحم ، حسن الوجه ، شديد سواد الشّعر ، أبيض شديد البياض ، سابغ (۱) الشّعر ، قال الهيثمي ( ۲ / ۲۱ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، انتهى ، وأخرجه البيهقى أيضاً بمعناه إلا أنه لم يذكر نعته عَلَيْ كما في البداية ( ۳ / ۱۳۹ ) ، وقال : كذا قال في هذا السياق أبو جهل ، وقد يكون وهما ، ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا ، وأنهما كانا يتناوبان على أذاته عَلَيْ ، انتهى ، وقد تقدّم عرضه عَلَيْ الدعوة في سوق عكاظ في عرضه الدعوة على القبائل ،

# عرضه عَلَي الدعوة على عشيرته الأقربين ما قاله عليه الصلاة والسلام لفاطمة وصفية وغيرهما

وأخرج أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما نزلت : ﴿ وَانْدُرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢) ، قام رسول الله تَنْ فقال : « يا فاطمة ابنة محمد ، يا صفية ابنة عبد المطلب يا بنى عبد المطلب ، لا أملك لكم من الله شيئاً ، سلونى من مالي ما شئتم » انفرد بإخراجه مسلم .

جمعه عليه الصلاة والسلام عشيرته وأهل بيته على الطعام للدعوة إلى الله وأنْدُرْ وأخرج أحمد أيضاً عن على رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَأَنْدُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ جمع النبى تَلَاقُ من أهل بيته فاجتمع ثلاثون ، فأكلوا وشربوا

<sup>(</sup>١) سابغ الشعر: أي مسترسل الشعر . (٢) سورة الشعراء الآية : ٢١٤ .

قال: وقال لهم: « من يضمن عنى دَيْنى ومواعيدى ، ويكون معى فى الجنة ، يكون خليفتى فى أهلى ؟ » فقال رجل: يا رسول الله ، أنت كنت بحراً من يقوم بهدا ؟ قال: ثم قال الآخر - ثلاثاً - قال: فعرض ذلك على أهل بيته ، فقال على رضى الله عنه: أنا ،

وأخرج أحمد أيضاً عن على رضى الله عنه قال: جمع رسول الله عَلَيْكُ - أو دعا رسول الله عَلَيْكُ - بنى عبد المطلب وهم ره ط ، وكلّهم ياكل الجَذَعة ويشرب الفَرَق ، فصنع لهم مداً من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقى الطعام كما هو كأنه لم يُمس ، ثم دعا بغُمر (١) فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يُمس أو لم يُشرب ، وقال : « يا بنى عبد المطلب ، إنى بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم ، فأيّكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبى ؟ » فلم يقم إليه أحد ، قال : فقمت إليه - وكنت أصغر القوم - قال : فقال : اجلس ثم قال - ثلاث مرات على ذلك أقوم إليه فيقول : اجلس ، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدى ، كذا في التفسير لابن كثير (٣ / ٢٠٠٠) ،

وأخرج البزّار عن على رضى الله عنه قال : لما نزلت ﴿ وَأَنْدُوْ عَشْيَر تَكُ الْأُقْرَبِينَ ﴾ قال رسول الله عَلَي الله عنه الله على ، اصنع رجل شاة بصاع من طعام ، واجمع لى بني هاشم » – وهم يومئذ أربعون رجلاً ، أو أربعون غير رجل – قال : فدعا رسول الله عَلَي بالطعام ، فوضعه بينهم ، فأكلوا حتى شبعوا ، وإنَّ منهم من يأكل الجذعة بإدامها ؛ ثم تناول القدح فشربوا منه حتى رُووا – يعنى من اللّبن – ، فقال بعضهم : ما رأينا كالسّحر – يروون أنه أبو لهب الذى قاله – فقال : « يا على ، اصنع رجل شاة بصاع من طعام ، وأعدد قعبًا من لبن ، قال : ففعلت ، فأكلوا كما أكلوا كما أكلوا في المرة الأولى ، وفضل كما فضل في المرة الأولى ، وفضل كما فضل في المرة الأولى ، وفضل كما فضل في المرة من طعام ، وأعدد قعبًا من لبن » ففعلت ، فقال : « يا على اجمع لى بني هاشم » ، فجمعتهم فأكلوا وشربوا ، فبدرهم رسول الله عَلَي فقال : « يا على اجمع لى بني هاشم » ، فجمعتهم فأكلوا وشربوا ، فبدرهم رسول الله عَلَي المنطق، فقلت : أنا يا رسول الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله والله والله ، وأحمد باختصار ، والطبراني في الأوسط باختصار أيضًا ، ورجال أحمد والله ظه ، وأحمد باختصار ، والطبراني في الأوسط باختصار أيضًا ، ورجال أحمد وأحد إسنادى البزّار رجال الصحيح غير شَريك ، وهو ثقة ، انتهى ،

<sup>(</sup>١) الغمر هو القدح الصغير ٠

وأخرجه أيضًا ابن أبى حاتم بمعناه وفى حديثه: فقال: « أيّكم يقضى عنى دَيْنى ، ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط (١) ذلك بماله ، قال: وسكت أنا لسن (٢) العباس ، ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس ، فلّما رأيت ذلك قلت: أنا يا رسول الله ، قال: وإنّى يومئذ لا سوأهم هيئة ، وإنى لأعمش العينين ، ضخم البطن ، خَمْش الساقين ، كذا فى التفسير لابن كثير (٣ / ٣٥١) ، وأخرجه البيهقى فى الدلائل وابن جرير بابسط من هذا السياق بزيادات أخر بإسناد ضعيف ، كما فى التفسير لابن كثير (٣ / ٥٠) ، وقد تقدّم الحديث بسياق آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما فى عرض الدعوة على المجامع (ص ، ٩ ) ،

# عرضه سلى الدعوة في السفر دعوته عليه الصلاة والسلام في سفر الهجرة

أخرج أحمد ( ٤ / ٧٤ ) عن ابن سعد رضى الله عنهما وسعد الذى دل رسول الله على طريق ركوبة قال ابن سعد : حدّثنى أبى أنّ رسول الله على أتاهم ومعه أبو بكر رضى الله عنه وكانت لأبى بكر عندنا بنت مسترضعة (٣) ، وكان رسول الله عنه أراد الاختصار فى الطريق إلى المدينة فقال له سعد : هذا الغائر من ركوبة وبه لصًان من أسلم يقال لهما : المهانان ، فإن شئت أخذنا عليهما ، فقال رسول الله عَلَيْهُ ، « خُذْ بنا عليهما » ، قال سعد : فخرجنا حتى أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه : هذا اليمانى : فدعاهما رسول الله عَلَيْهُ فعرض عليهما الإسلام ، يقول لصاحبه : هذا اليمانى : فدعاهما رسول الله عَلَيْهُ فعرض عليهما الإسلام ، وأسلما ، ثم سألهما عن أسمائهما فقالا : نحن المهانان ، فقال : « بل أنتما المكرمان » وأمرهما أن يقدما عليه المدينة ، فذكر الحديث ، قال الهيثمى : ( ٢ / ٨٥ ) : رواه عبد الله بن أحمد ، وابن سعد اسمه : عبد الله ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ،

دعوته عليه الصلاة والسلام للأعرابي في سفر

وأخرج الحاكم أبو عبد الله النَّيْسابورى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنا مع رسول الله عَلَيْكُ : « أين مع رسول الله عَلَيْكُ : « أين

۲٨

<sup>(</sup>١)أي أن يستغرق دينه ما معه من مال وكان رجلاً شحيحًا .

۲) ای من اجل کبر سنه .

<sup>(</sup>٣) ترضعها امرأة منا فإن العرب كانوا يرسلون أبناءهم إلى قبائل غير قبائلهم ليسترضعوا فيها .

تريد ؟ » قال : إلى أهلى ، قال : « هل لك إلى خير ؟ » قال : ما هو ؟ قال : هل « تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله » قال : هل من شاهد على ما تقول ؟ قال : « هذه الشجرة » فدعاها رسول الله تنافي وهي علي شاطىء الوادى ، فأقبلت تخد (۱) الأرض خذًا فقامت بين يديه ، فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال ، ثم أنها رجعت إلى منبتها ، ورجع الأعرابي إلى قومه فقال : إن يتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك ، وهذا إسناد جيد ولم يُخرِّجوه ولا رواه الإمام أحمد ، كذا في البداية (٢ / ١٢٥) ، وقال الهيئمي (٨ / ٢٩٢) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يَعْلَى أيضًا والبزار ، انتهى ،

دعوته عليه الصلاة والسلام لبريدة بن الحصيب ومن معه في سفر الهجرة

وأخرج ابن سعد (٤ / ٢٤٢) عن عاصم الأسلمى قال: لما هاجر رسول الله عَلَيْ من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغَميم أتاه بُرَيْدة بن الحُصَيْب، فدعاه رسول الله عَلَيْ إلى الإسلام فأسلم هو ومن معه - وكانوا زُهاء ثمانين بيتًا ، ، فصلى رسول الله عَلَيْ العشاء فصلوا خلفه ،

## مشيه عَلَي القدمين للدعوة

خروجه عليه الصلاة والسلام ماشيا إلى الطائف

أخرج الطبراني عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال: لما توفى أبو طالب خرج النبي عَيَّاتُهُ إلى الطائف ماشيًا على قدميه يدعوهم إلى الإسلام ، فلم يجيبوه ، فانصرف ، فأتى ظلَّ شجرة فصلًى ركعتين ثم قال: « اللَّهم إنَّى أشكو إليك ضعف قوتى ، وهوانى على الناس ، أرحم الراحمين ، أنت أرحم الراحمين ، إلى من تكلنى ؟ إلى عدو يتجهمنى أم إلى قريب ملكته أمرى ؟ إن لم تكن غضبان على فلا أبالى ، غير أن عافيتك أوسع لى ، أعوذ بوجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة - أن ينزل بي غضبك ، أو يحل بي سخطك ، لك العتبي (٢) عليه أمر الدنيا والآخرة - أن ينزل بي غضبك ، أو يحل بي سخطك ، لك العتبي (٢) حتى ترضى ولا قوة إلا بالله » قال الهيثمي (٦ / ٥٠) وفيه : ابن إسحاق وهو مدلس ثقة ، وبقية رجاله ثقات ، انتهى ، وسيأتي الحديث من طريق الزهرى ، وغيره معلولاً في تحمَّل الشدائد والأذايا في الدعوة إلى الله ،

<sup>(</sup>١) تشقها شقًا ،

<sup>(</sup>٢) اصل العتبي رجوع المستعتب بكسر التاء إلى محبة صاحبه والعتبي ايضًا الرضا يقال اعتبه اعطاه العتبي ورجع إلى مسرته .

## الدعوة إلى الله تعالى في القتال ما قاتل عليه الصلاة والسلام قومًا حتى دعاهم

أخرج عبد الرازق عن ابن عباس رضى الله عنهما: ما قاتل رسول الله عَلَيْكَة قومًا حتى دعاهم ، وكذلك رواه الحاكم فى المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ؛ ورواه أحمد فى مسنده ، والطبرانى فى معجمه ، كذا فى نصب الراية (٢ / ٢٧٨) ، وقال الهيثمى (٥ / ٣٠٤) : رواه أحمد وأبو يَعْلَى والطبرانى بأسانيد ، ورجال أحدها رجال الصحيح ، انتهى ، وأخرجه أيضًا ابن النجار كما فى كنز العمال (٢ / ٢٩٨) ؛ والبيهقى فى سننه (٩ / ١٠٧) ،

أمره عليه الصلاة والسلام البعوث بتأليف الناس ودعوتهم

وأخرج ابن مَنْده وابن عساكر عن عبد الرحمن بن عائذ رضى الله عنه قال: كان رسول الله عَيَالَة إذا بعث بَعْثًا قال: « تألفوا الناس ولا تُغيروا عليهم حتى تدعوهم ، فما على الأرض من أهل بيت مَدر ولا وبر إلا تاتونى بهم مسلمين احب إلى من أن تأتونى بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم » • كذا في الكنز (٢/٢١) • وأخرجه أيضًا ابن شاهين والبغوى كما في الإصابة (٣/٢٥١) ، والترمذي (١/ ١ و ١٩٥) .

### أمره عليه الصلاة والسلام أمير السرية بالدعوة

وأخرج أبو داود (ص ٣٥٨) واللفظ له ، ومسلم (٢ / ٨٢) وابن ماجة (ص ٢١٠) والبيهقى (٩ / ١٨٤) عن بُريدة رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَيْكَ إِذَا بعث أميرًا على سَرِيّة أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصّة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرًا ، وقال : « إِذَا لقيت عدوَّك من المشركين فادعهم إلى أحد ثلاث خصال – أو خلال – فأيتها أجابوك إليها فأقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أنَّ لهم ما للمهاجرين ، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم ينكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي كان يجرى على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفيء (١) والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوا فاقبل منهم يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوا فاقبل منهم

<sup>(</sup>١) الفيء هو ما أخذ من العدو من غير قتال والغنيمة ما أخذ من العدو بالقتال ٠

وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ، وإذا. حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ، فإنَّكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم » ، قال الترمذى : حديث بريدة حديث حسن صحيح ، وأخرجه أيضًا أحمد والشافعي والدارمي والطحاوي وابن حبّان وابن الجارود وابن أبي شيبة وغيرهم كما في كنز العمال (٢ / ٢٩٧) ،

## أمره عليه الصلاة والسلام عليًا بأن لا يقاتل قومًا حتى يدعوهم إلى الإسلام

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: بعث رسول الله عَلَيْ على بن أبي طالب رضى الله عنه إلى قوم يقاتلهم، ثم بعث إليه رجلاً فقال: « لا تدعه من خلفه وقل له: لا تقاتلهم حتى تدعوهم » ، قال الهيثمى (٥ / ٣٠٥): رجال الصحيح غير عثمان ابن يحيى القرقساني وهو ثقة أ ، ه .

وأخرج ابن راهَوية عن على رضى الله عنه أن النبى عَلَيْ بعثه وجها (١) ثم قال لرجل: «الحق ولا تَدْعُه من خلفه ، فقل: إن النبى عَلَيْ يامرك أن تنتظره ؛ وقل له: لا تقاتل قومًا حتى تدعوهم » . كذا في كنز العمال (٢ / ٢٩٧) ، وعند عبد الرازق عن على رضى الله عنه أن النبى عَلَيْ قال له حين بعثه: « لا تقاتل قومًا حتى تدعوهم » ؛ كذا في نصب الراية (٢ / ٣٧٨) ، وقد تقدَّم (ص ٦٢) في حديث سهل بن سعد رضى الله عنه عند البخارى وغيره أن النبي عَلَيْ قال لعلى رضى الله عنه يوم خيبر: « انفُذ على رسْلك (٢) حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله تعالى فيه ، فوالله ، لأن يهدى الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حُمْر النَّعُم » ،

### أمره عليه الصلاة والسلام فروة القطيعي بالدعوة في القتال

وأخرج ابن سعد وأحمد وأبو داود والترمذى (٢ / ١٥٤ ) وحسّنه ، والطبرانى والحاكم عن فروة بن مُسيك القطيعى رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله عنه الله عنه قال : أتيت رسول الله عنه عنه فقال : « بلى » ؛ عنه فقلت : يا رسول الله ، ألا أقاتل من أدبر من قومى بمن أقبل منهم؟ فقال : « بلى » ؛ ثم بدا لى فقلت : يا رسول الله ، لا ، بل هم أهل سبأ ، هم أعز وأشد قوة ، فأمرنى رسول الله عَمْ في قتال سبأ ، فلما خرجت من عنده أنزل الله في سبأ ما

<sup>(</sup>١) أي إلى ناحية من النواحي. ١

أنزل ، فقال رسول الله عَلَيْ : « ما فعل القطيعي ؟ » فأرسل إلى منزلى فوجدنى قد سرت فردنى ، فلما أتيت رسول الله عَلَيْ وجدته قاعدًا وحوله أصحابه فقال : « ادعُ القوم ، فمن أجاب منهم فأقبل ومن أبى فلا تعجل عليه حتى يُحدَث إلى » فقال رجل من القوم يا رسول الله ، ما سبأ أرض أو امرأة ؟ قال : « ليست بأرض ولا أمرأة ، ولكن رجل ولد عشرة من العرب ، فأما ستة فتيامنوا وأما أربعة فتشاءموا فأما الذين تشاءموا : فالأزد ، وكندة ، تشاءموا : فلخم ، وجُدام ، وغسّان ، وعاملة ، وأما الذين تيامنوا : فالأزد ، وكندة ، وحمير ، والأشمار ، والأنمار ، ومَذْحج » فقال : يا رسول الله ، وما أنمار ؟ قال : « هم الذين منهم : خَتْعَم ، وبحيلة » ، كذا في كنز العمال (١ / ٢٦٠) ،

وعند أحمد أيضًا وعبد بن حُميد عن فروة رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله عَلَيْ : « نعم ، عَلَيْ فقلت : يا رسول الله ، أقاتل بمُقبل قومى مُدبرهم ؟ قال رسول الله عَلَيْ : « نعم ، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم » ، فلما ولّيت دعانى فقال : لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام » فقلت : يا رسول الله ، أرأيت بسبا ؟ أواد هو أم جبل أو ما هو ؟ قال : « لا ، بل هو رجل من العرب وُلد له عشرة » — فذكر الحديث ، وهذا إسناد حسن وإن كان فيه أبو حباب الكلبي وقد تكلّموا فيه ، لكن رواه ابن جرير عن أبي كريب عن العبقرى عن أسباط من ابن نصر عن يحيى بن هانىء المرادى عن عمه أو عن أبيه سن العبقرى عن أسباط من قوة بن مُسيك على رسول الله عَلَيْ فذكره ، كذا في التفسير لابن كثير (٣ / ٣) ) ،

أمره عليه الصلاة والسلام خالد بن سعيد بالدعوة حين بعثه إلى اليمن

وأخرج الطبراني عن خالد بن سعيد رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله عَلَيْكُ إلى اليمن ، فقال : « من لقيت من العرب فسمعت فيهم الأذان فلا تعرِض لهم ، ومن لم تسمع فيهم الأذان فادعهم إلى الإسلام » ، قال الهيثمى (٥/ ٣٠٧) وفيه : يحيى بن عبد الحميد الحمّاني وهو ضعيف ،

ردَّه عليه الصلاة والسلام الذين سبُوا في القتال بغير الدعوة إلى مأمنهم وأخرج البيهقي (٩ / ١٠٧) عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله عَلَيْ : « هل دعوتموهم إلى الله عَلَيْ : « هل دعوتموهم إلى الإسلام ؟ » فقالوا : لا ، فقال لهم : « هل دعوكم إلى الإسلام ؟ » فقالوا : لا ، قال : « خلُوا سبيلهم حتى يبلغو مأمنهم » ثم قرأ رسول الله عَلَيْ هاتين الآيتين : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشّرًا وَنذيرًا \* وَدَاعيًا إِلَى الله بإذنه وسراجًا مُنيرًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيتان : ٤٦، ٤٧.

# إرساله ﷺ الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله بعثه عليه الصلاة والسلام مصعبًا إلى المدينة

أخرج أبو نعيم فى الحلية (١ / ٧ ، ١) عن عُروة بن الزبير رضى الله عنهما: أنَّ الأنصار لما سمعوا من رسول الله عَيَّكُ قوله ، وأيقنوا واطمأنَّت أنفسهم إلى دعوته ، فصد قوه وآمنوا به -- كانوا من أسباب الخير ، وواعدوه الموسم من العام القابل فرجعوا إلى قومهم بعثوا إلى رسول الله عَيْكُ أن ابعث إلينا رجلاً من قبلك ، فيدعو الناس إلى كتاب الله فإنه أدنى أن يُتبع ، فبعث إليهم رسول الله عَيْكُ مُصَعَب بن عُمير رضي الله عنه أخا بنى عبد الدار ، فنزل فى بنى غَنْم على أسعد بن زُرارة يحد شهم ويقص عليهم القرآن ، فلم يزل مصعب عند سعد بن معاذ يدعو ويهدى الله على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس ولا محالة ، وأسلم أشرافهم ، وأسلم عمرو ابن الجموح ، وكسرت أصنامهم ، ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله عَيْكُ وكان يُدعى المُقرىء ،

وأخرجه الطبراني عن عروة رضى الله عنه مطوّلاً ، فذكر عرضه عَلَيْ الدعوة على الأنصار كما سيأتي في ابتداء أمر الأنصار - رضى الله عنهم - وفيه : فرجعوا إلى قومهم فدعوهم سرًا ، وأخبروهم برسول الله عَلَيْ والذي بعثه الله به ( ودعا إليه بالقرآن ) حتى قلّ دار من دور الأنصار إلاّ أسلم فيها ناس لا محالة ، ثم بعثوا إلى رسول الله عَيْكُ أن ابعث إلينا رجلاً من قبلك ، فيدعو الناس بكتاب الله ، فإنّه أدنى أن يُتبع ، فبعث إليهم رسول الله عَيْكُ مُصّعب بن عمير أخا بني عبد الدار ، فنزل في بني غنّم على أسعد بن زرارة ، فجعل يدعو الناس ، ويفشو الإسلام ، ويكثر أهله ، وهم في ذلك مستخفون ، بدعائهم ، ثم ذكر دعوة مصعب لسعد بن معاذ وإسلامه وإسلام بني عبد الأشهل كما سيأتي في دعوة مصعب ، ثم قال : ثم إنّ بني النجار وإسلام بني عبد الأشهل كما سيأتي في دعوة مصعب ، ثم قال : ثم إنّ بني النجار

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية : ١٩٠

أخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن زرارة ، فانتقل مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ ، فلم يزل يدعو ويهدى ( الله ) على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة ، وأسلم أشرافهم ؛ وأسلم عمرو بن الجموح ، وكسرت أصنامهم ، فكان المسلمون أعز أهلها ، وصلح أمرهم ، ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله عَيْلِة وكان يُدعى المُقرئ ، قال الهيثمى ( ٦ / ٤٢) وفيه : ابن لهيعة وفيه ضعف ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات ، انتهى ،

وهكذا أخرجه أبو نُعيم في الدلائل (ص ١٠٨) بطوله ، وقد أخرجه أبو نُعيم في الخلية (١٠٨) عن الزُّهري بمعنى حديث عروة عنده مختصرًا ، وفي حديثه : أنهم بعثوا إلى رسول الله عَيَّكُ مُعاذ بن عَفْراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلاً من قبلك فليدُع الناس بكتاب الله ، فإنه قمن - أي حقيق - أن يُتبع ، فبعث إليهم رسول الله عَيْبُ مصعب بن عمير رضى الله عنه - فذكر مثله ،

## بعثه عليه الصلاة والسلام أبا أمامة إلى قومه باهلة

واخرج الطبراني عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : بعثني رسول الله عليه المومى ادعوهم إلى الله عزّ وجلْ ، وأعرض عليهم شرائع الإسلام ، فاتيتهم وقد سقوا إبلهم وحلبوها وشربوا ، فلما راوني قالوا : مرحبًا بالصَّدِيّ ابن عَجْلان ، قالوا : بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل ، قلت : لا ، ولكن آمنت بالله ورسوله ، وبعثني رسول الله علي الله علي الرسلام وشرائعه ، فبينا نحن كذلك إذ جاؤوا بقصعتهم فوضعوها واجتمعوا حولها فاكلوا بها ، قالوا : هَلَمٌ يا صُدى ، قلت بقصعتهم فوضعوها واجتمعوا حولها فاكلوا بها ، قالوا : هَلَمٌ يا صُدى ، قلت قالوا : وما قال ؟ قلت : نزلت هذه الآية ﴿ حُرِّمت عَلَيكُم الميتةُ وَالدُّم وَحُم الْإِسلام ويأبون ، قلت لهم : ويحكم ، إيتوني بشربة من ماء فإني شديد العطش ، الإسلام ويأبون ، قلت لهم : ويحكم ، إيتوني بشربة من ماء فإني شديد العطش ، وضربت برأسي في العمامة ونمت في الرمضاء في حرِّ شديد ، فاتاني آت في منامي وضربت برأسي في العمامة ونمت في الرمضاء في حرِّ شديد ، فاتاني آت في منامي القدح زجاج لم يَرَ الناس أحسن منه ، وفيه شراب لم يَرَ الناس آلف (٢) منه ، فامكنني منها فشربتها ، فحيث فرغت من شرابي استيقظت ، ولا والله ما عطشت ولا فامكنني منها فشربتها ، فحيث فرغت من شرابي استيقظت ، ولا والله ما عطشت ولا عرفت عرفت عرفت عرفت من شرابي استيقظت ، ولا والله ما عطشت ولا عرفت عرفت عرفت عرفت من شرابي استيقظت ، ولا والله ما عطشت ولا عرفت عرفت عرفت عرفت عرفت عرفت عرفت بشير بن شريح

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية : ٣ ٠ (٢) اطعم وأوفق ٠

وهو ضعیف أ ، هـ وأخرجه ابن عساكر أیضًا بطوله مثله كما فی كنز العمال (۷ / ٥٤٥) ، وأخرجه أبو یعلی مختصرًا وزاد فی آخره : ثم قال لهم رجل منهم : أتاكم رجل من سَرَاة (۱) قومكم فلم تتحفوه (۲) ؟ فأتونی بلبن ، فقلت : لا حاجة لی به ، وأریتهم بطنی فأسلموا عن آخرهم ، ورواه البیهقی فی الدلائل وزاد فیه : أنه أرسله إلی قومه باهلة ، كذا فی الإصابة (۲ / ۱۸۲) ، وأخرجه الطبرانی بإسنادین ، وأسناد الأولی حسن ، فیها : أبو غالب وقد وُثِّق — انتهی ، وأخرجه الحاكم فی المستدرك (۳ / ۱۶۲) ، وقال الذهبی : وصدقه ضعَّفه ابن معین ،

### بعثه عليه الصلاة والسلام رجلاً إلى بني سعد

وأخرج ابن أبى عاصم عن الأحنف بن قيس رضى الله عنه قال: بينما أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان رضى الله عنه إذ أخذ رجل من بني ليث بيدى ، فقال: الا أبشرك ؟ قلت: بلى ، قال: أتذكر إذ بعثنى رسول الله عَيَّكُ إلى قومك فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه فقلت أنت: إنك لتدعونا إلى خير وتأمر به ، وإنه ليدعو إلى الخير؟ فبلغ ذلك النبي عَيَّكُ فقال: « اللهم اغفر للأحنف » ، فكان الأحنف يقول: فما شيء من عملى أرْجَى عندى من ذلك - يعنى دعوة النبي عَيَّكُ في الإصابة (١٠،١٠) وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ١١٤) بنحوه ،

وأخرجه أيضًا أحمد والطبراني وفي حديثهما : إذ بعثني رسول الله عَيْكُ إلى قومك من بني سعد أدعوهم إلى الإسلام فقلت : والله ، ما قال إلاَّ خيرًا ، – أو لا أسمع إلاَّ حسنًا – فإني رجعت وأخبرت النبي عَيَّكُ مقالتك ، فقال : « اللَّهم اغفر للأحنف » ، قال : فما أنا لشيء أرْجَى مني لها ، قال الهيثمي (١٠ / ٢) : رجال أحمد رجال الصحيح غير على بن زيد وهو حسن الحديث ،

بعثه عليه الصلاة والسلام رجلاً إلى رجل من عظماء الجاهلية

وأخرج أبو يَعْلَى عن أنس رضى الله عنه قال : بعث رسول الله عَلِي رجلاً من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى ، فقال : إيش (٣) ربُك الذي تدعوني ؟ من حديد هو ؟ من نحاس هو ؟ من فضة هو ؟ من ذهب هو ؟

<sup>(</sup>١) سراة : أشراف ٠

<sup>(</sup>٢) فلم تقدموا إليه تحفة يعني هدية من طعام ونحوه تكرمونه بها ٠

<sup>(</sup>۳) ایش: ای ای شیء ربك هذا،

فاتى النبى عَلَيْ فاخبره ، فاعاده النبى عَلَى الثانية ، فقال مثل ذلك ، فاتى النبى عَلَى فاخبره ، فقال رسول فاخبره ، فارسله إليه الثالثة ، فقال مثل ذلك ، فاتى النبى عَلَى فاخبره ، فقال رسول الله عَلَى عارض الله عَلَى صاحبك صاعقة فأحرقته » فنزلت هذه الآية : ﴿ وَيُرسلُ الصّواعق فيصيبُ بها مَن يَشاءُ وهَمْ يُجَادِلُونَ في الله وهو شديد المحال في (٧ / ٤٢) : رواه أبو يعلى والبزّار بنحوه إلا أنه قال المحالي فيه : يا رسول الله ، إنّه أعتى من ذلك ، وقال : فرجع إليه الثالثة ، قال : فاعاد عليه ذلك الكلام ، فبينا هو يكلمه إذ بعث الله سحابة حيال رأسه ، فرعدت ، فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه ، وبنحو هذا رواه الطبراني في الأوسط ، وقال : فرعدت وأبرقت ، ورجال البزّار رجال الصحيح ، غير ديلم بن غزوان وهو ثقة ، وفي رجال أبي يَعْلَى والطبراني : على بن الصحيح ، غير ديلم بن غزوان وهو ثقة ، وفي رجال أبي يَعْلَى والطبراني : على بن الصحيح ، غير ديلم بن غزوان وهو ثقة ، وفي رجال أبي يَعْلَى والطبراني : على بن الصحيح ، غير ديلم بن غزوان وهو ثقة ، وفي رجال أبي يَعْلَى والطبراني : على بن الصحيح ، غير ديلم بن غزوان وهو ثقة ، وفي رجال أبي يَعْلَى والطبراني : على بن الصحيح ، غير ديلم بن غزوان وهو ثقة ، وفي رجال أبي يَعْلَى والطبراني ، على الله عنه الأذان فلا تعرض لهم ، ومن لم تسمع فيهم الأذان فادعهم إلى الإسلام ... في الدعوة إلى الله تعالى في القتال ، وسيأتي بَعْلُه عنه عمرو بن مرة الجُهني إلى قومه ،

إرساله عَلَي السرايا للدعوة إلى الله تعالى بعثه عليه السلام عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل للدعوة

أخرج الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: دعا النبى على عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، فقال: « تجهّز فإنّى باعثك فى سرّية » فذكر الحديث ، وفيه: فخرج عبد الرحمن حتى لحق باصحابه فسار حتى قدم دومة الجندل(٢) فلما دخلها دعاهم إلى الإسلام ثلاثة أيام ، فلما كان اليوم الثالث أسلم الأصبع بن عمرو الكلبى رضى الله عنه وكان نصرانيا وكان رأسهم ، فكتب عبد الرحمن مع رجل من جهينة ، يقال له: رافع بن مكيث إلى النبى على يخبره ، فكتب إليه النبى على أن تزوّج ابنة الأصبغ ، فتزوّجها ؛ وهى تُماضر التى ولدت له بعد ذلك أبا سَلَمة بن عبد الرحمن ، كذا فى الإصابة (١/٨/١) ،

بعثه عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص إلى بلي يستنفرهم إلى الإسلام

وأخرج ابن إسحاق عن محمد بنّ عبد الرحمن التميمي رضي الله عنه قال:

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية : ١٣٠

<sup>(</sup>٢) دومة الجندل: هو حصن قوى قرب جبل طيء بين الشام والمدينة ٠

بعث رسول الله عَلِي عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى الإسلام ، وذلك أن أم العاص ابن وائل كانت من بنى بكى ، فبعثه رسول الله عَلِيه إليهم يتألفهم بذلك ، حتى إذا كان على ماء بأرض جُذام يقال له السلاسل – وبه سُمِّيت تلك الغزوة ذات السلاسل قال : فلّما كان عليه وخاف ؛ بعث إلى رسول الله عَلِيه يستمده ، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما – فذكر الحديث كما سيأتي في باب الإمارة ، كذا في البداية ( ٤ / ٢٧٣ ) ،

بعثه عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى اليمن

وأخرج البيهقى عن البراء رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام ، قال البراء : فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد ، فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه ، ثم إن رسول الله عَيْكُ بعث على بن أبى طالب وأمره أن يقفل خالدًا إلا رجلاً كان ممن مع خالد فأحب أن يعقب مع على ، فلما دَنونا يعقب مع على ، فلما دَنونا من القوم خرجوا إلينا ، ثم تقدم فصلى بنا على ، ثم صفّنا صفًا واحدًا ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله عَيْكُ ، فاسلمت هَمْدَان جميعًا ، فكتب على إلى رسول الله عَيْكُ الكتاب خر ساجدًا ثم رفع رأسه فقال : « السلام على هَمْدان » ، ورواه البخارى مختصرًا ، في البداية (٥ / ٥ / ١) ،

بعثه عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى نجران

وذكر ابن إسحاق : أن رسول الله عَلَيْ بعث خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى بنى الحارث بن كعب بنجران ، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثًا ، فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم ، فخرج خالد حتى قدم عليهم ، فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون : « أيها الناس ، أسلموا تسلموا » فأسلم الناس ؛ ودخلوا فيما دُعُوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه عَلَيْهُ كما أمره رسول الله عَلَيْهُ إن هم أسلموا ولم يقاتلوا ، ثم كتب خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى رسول الله عَلَيْهُ ،

كتاب خالد إلى رسول الله ﷺ

« بسم الله الرحمن الرحيم ، لمحمد النبى رسول الله من خالد بن الوليد : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد : يا رسول الله - صلى الله عليك - فإنك بعثتنى إلى بنى الحارث بن

كعب وأمرتنى إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام ، فإن أسلموا قبلت منهم ، وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه ، وإن لم يسلموا قاتلتهم ، وإنى قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرنى رسول الله عني ، وبعثت فيهم ركبانا : يا بنى الحارث ، أسلموا تسلموا ، فأسلموا ولم يقاتلوا ، وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به ، وأنهاهم عما نهاهم الله عنه ، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبى عليه حتى يكتب إلى رسول الله عنيه ، والسلام عليك بيا رسول الله عليه ، ورحمة الله وبركاته » ،

#### كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خالد

فكتب إليه رسول الله على الله على الله الرحمن الرحيم ، من محمد النبى رسول الله إلى خالد بن الوليد: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فإن كتابك جاءنى مع رسولك يخبر أن بنى الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم ، وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام ، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن قد هداهم الله بهداه ، فبشرهم وأندرهم وأقبل ، وليُقبل معك وفدهم ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » ،

### رجوع خالد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع وفد بني الحارث

فاقبل خالد إلى رسول الله عَلَيْ وأقبل معه وفد بنى الحارث بن كعب ، فلما قدموا على رسول الله عَلَيْ ورآهم قال: « من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند ؟ » قيل : يا رسول الله ، هؤلاء بنو الحارث بن كعب ، فلما وقفوا على رسول الله عَلَيْ : سلّموا عليه ، وقالوا : نشهد أنّك رسول الله وأنه لا إله إلا الله فقال رسول الله عَلَيْ : « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّى رسول الله » ، ثم قال : « أنتم الذين إذا زُجروا استقدَموا » ، فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد ، ثم أعادها الثانية ثم الثالثة ، فلم يراجعه منهم أحد ، ثم أعادها الثانية ثم الثالثة ، فلم نحن الذين إذا زُجروا استقدَموا — قالها أربع مرات — فقال رسول الله عَلَيْ : « لو أنّ خالداً لم يكتب إلى آنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لالقيت رؤوسكم تحت أقدامكم » ، خالداً لم يكتب إلى آنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لالقيت رؤوسكم تحت أقدامكم » ، فقال يزيد بن عبد المدّان : أما — والله — ما حمدناك ولا حمدنا خالداً ، قال : « فمن حمدتم ؟ » قالوا : حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله ، فقال رسول الله عَلِيْ : « فمن حمدتم ؟ » قالوا : حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله ، فقال رسول الله عَلِيْ : نغلب من نغلب أحداً ، قال : « بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية ؟ » قالوا لم نك نغلب أحداً ، قال : « بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم أله ، قالوا : كنا نغلب من نغلب أحداً ، قال : « بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم » ، قالوا : كنا نغلب من

قاتلنا \_ يا رس\_ول الله \_ أنّا كنّا نجتمع ولا نتفرّق ، ولا نبدأ أحداً بظلم ، قال : « صدقتم » ، ثم أمّر عليهم قيس بن الحصين ، كذا في البداية ( ٥ / ٩٨ ) ، وقد أسندها الواقدى من طريق عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث كما في الإصابة ( ٣ / ٢٦٠ ) ،

# الدعوة إلى الفرائض دعوته عليه الصلاة والسلام جريراً إلى فرائض الإسلام

أخرج البيهقى عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : بعث إلى رسول الله ، عَلَيْ فقال : « يا جرير ، لأى شيء جئت ؟ » قلت : أسلم على يديك يا رسول الله ، قال فألقى على كساء ثم أقبل على أصحابه فقال : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » ، ثم قال : « يا جرير ، أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّى رسول الله ، وأن تؤمن بالله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، وتصلّى الصلاة المكتوبة ، وتؤدى الزكاة المفروضة » ، ففعلت ذلك ، فكان بعد ذلك لا يرانى إلا تبسّم في وجهي ، كذا في البداية ( ٥ / ٧٧ ) ، وأخرجه أيضاً الطبراني وأبو نُعيم عن جرير بنحوه كما في كنز العمال ( ٧ / ١٩ ) ،

## تعليمه عليه الصلاة والسلام معاذاً كيف يدعو إلى فرائض الإسلام

وأخرج البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكُ لمعاذ ابن جبل رضى الله عنه – حين بعثه إلى اليمن – « إِنَّكُ ستأتى قوماً أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أنَّ الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا الله بذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتَّق دعوة المظلموم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » وقد أخرجه بقية الجماعة ، كذا في البداية ( ٥ / ١٠٠ ) .

# دعوته عليه الصلاة والسلام حو شب ذى ظُلَيم إلى فرائض الإسلام

وأخرج أبو نُعيم عن حَوْشَب ذى ظُلَيْم قال : لما أن أظهر الله محمداً عَلَيْهُ انتدَبت إليه من الناس فى أربعين فارساً مع عبد شر ، فقدموا عليه المدينة بكتابى فقال (عبد شر) : أيَّكم محمد ؟ قالوا : هذا ، قال : ما الذى جئتنا به ؟ فإن يك حقاً اتَّبعناك ، قال : « تقيموا الصلاة ، وتعطوا الزكاة ، وتحقنوا الدماء ،،، وتأمروا بالمعروف ، وتنهوا عن المنكر » ، فقال عبد شر : إنَّ هذا لحسن ؛ مدّ يدك أبايعك ،

فقال النبى عَلَيْكُ : « ما اسمك ؟ » قال : عبد شر ، قال : « لا ، بل أنت عبد خير » ، ( فبايعه على الإسلام ) وكتب معه الجواب ( إلى ) حَوْشَب ذى ظُلَيم فآمن ، كذا فى كنز العمال ( ٥ / ٣٢٥ ) وأخرجه أيضاً ابن منده وابن عساكر كما فى الكنز أيضاً ( ١ / ٨٤ ) ، وأخرجه أيضاً ابن السَّكن بنحوه كما فى الإصابة ( ١ / ٨٢ ) ،

دعوته عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس إلى فرائض الإسلام

وأخرج البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله عَلَيْ ، فقال : مرحباً بالقوم غير خزايا ولا ندامى ، فقالوا : يا رسول الله ، إن بيننا وبينك المشركين من مضر ، وإنّا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام ، فحدّ ثنا بجميل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو ( إليه ) مَنْ وراءنا ، قال : آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تعطوا من الغنائم الخمس ، وأنهاكم عن أربع : ما يُنتبذ في الدُبّاء ، والنّقير ، والحنتَم ، والمزّفت (١) ، وعند الطيالسي بنحوه بزيادات منها في آخره : فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراكم ، كذا في البداية ( ٥ / ٤٦ ) ،

حديث علقمة وإعجاب النبى بفصاحته في بيان حقيقة الإيمان وخصال الخير

وأخرج الحاكم عن علقمة بن الحارث رضى الله عنه بقوله: قدمت على رسول الله عَلَيْ ما ورقا سابع سبعه من قومى - فسلَّمنا على رسول الله عَلَيْ ، فردَّ علينا ؛ فكلَّمناه فأعجبه كلامنا ، وقال: « ما أنتم ؟ » قلنا: مؤمنون ، قال: « لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانكم ؟ » قلنا: خمس عشرة خصلة: خمس أمرتَّنا بها ، وخمس أمرتَّنا بها إلى الآن وخمس أمرتُنا بها رسلك ، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها إلى الآن يلا أن تنهانا يا رسول الله ، قال: « وما الخمس التي أمرتكم بها ؟ » قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، والقدر خيره وشره ، قال: « وما الخمس التي أمرتكم بها رسلي؟» قلنا: أمرتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك التي أمرتكم بها ورسوله ، ونقيم الصلاة المكتوبة، ونؤدى الزكاة المفروضة، ونصوم شهر رمضان ، ونحج البيت إن استطعنا إليه السبيل ، قال: « وما الخصال التي تخلَقتم بها في الجاهلية؟» قلنا: الشكر عند الرَّخاء ، والصبر عند البلاء ، والصدق في

<sup>(</sup>١) المزفت والحنتم والنقير والدباء أسماء أوان كان العرب يصنعون النبيذ بها ٠

مواطن اللقاء ، والرضا بمرّ القضاء ، وترك الشماتة (١) بالمصيبة إذا حلَّت بالأعداء ٠ فقال رسول الله عَلِي : « فقهاء أدباء ، كادوا أن يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفها!» وتبسُّم إلينا · ثم قال : « أنا أوصيكم بخمس خصال ليكمل الله لكم خصال الخير : لا تجمعوا مالا تأكلون ، ولا تبنوا ما لا تسكنون ، ولا تنافَسُوا فيما غدا عنه تزولون واتقوا الله الذي إليه تحشرون وعليه تقدَمون ، وارغبوا فيما إليه تصيرون وفيه تخلدون » كذا في الكنز ( ١ / ٦٩ ) ، وأخرجه أيضاً أبو سعيد النَّيسابوري في شرف المصطفى عن علقمة بن الحارث رضى الله عنه ، وأخرجه العسكري والرشاطي وابن عساكر عن سويد بن الحارث - فذكر الحديث بطوله ؛ وهذا أشهر كما في الإصابة ( ٢ / ٩٨ ) ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية(٩ / ٢٧٩ ) عن سويد بن الحارث رضى الله عنه قال: وفدت على رسول الله عَلِي سابع سبعة من قومي، فلما دخلنا عليه وكلمناه فأعجبه ما رأى من سمّتنا ورأينا، فقال: « ما أنتم ؟ » قلنا : مؤمنين ، فتبسم رسول الله عَلَيْ وقال : « إِنَّ لكل قول حقيقة ، فما حقيقة قولكم وإيمانكم ؟ » قال سويد : فقلنا خمس عشرة خصلة : خمس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها ، وخمس منها أمَرَتْنا رسلك أن نعمل بها ، وخمس منها تخلُّقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئاً - فذكره بمعناه إلا أنه ذكر: والبعث بعد الموت - بدل : القدر خيره وشره ، وذكر : الصبر عند شماتة الأعداء - بدل : وترك الشماتة ،

وقد تقدم حديث رجل من بَلْعَدُويَّة عن جده - فذكر الحديث ، وفيه : قال : ما تدعو إليه ؟ قال : « أدعو عباد الله إلى الله » ، قال : قلت : ما تقول ؟ قال : « أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّى محمد رسول الله ، وتؤمن بما أنزله على ، وتكفر باللاَّت والعزَّى ، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة » - في دعوته عَيْقَة لرجل لم يسم ( ص ٨١ - ٨١ ) ،

إرساله عَلَي الكتب مع أصحابه إلى ملوك الآفاق وغيرهم

يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الدخول في الإسلام

أخرج الطبراني عن المسور بن مَخْرمة رضى الله عنه قال : خرج رسول الله عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ

<sup>(</sup>١) الشماتة فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه ٠

ولا تختلفوا كما اختلف الحواريون على عيسى عليه السلام ، فإنه دعاهم إلى مثل ما أدعوكم إليه ، فأما من بعد مكانه فكرهه ، فشكا عيسى بن مريم ذلك إلى الله عز وجل ، فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بكلام القوم الذى وُجّه إليهم ، فقال لهم عيسى : هذا أمر قد عزم الله لكم عليه فافعلوا » فقال أصحاب رسول الله على : فندن يارسول الله على الله على الله عنه الله عنه الله عنه إلى هو ذة ابن عُذافة رضى الله عنه إلى كسرى ، وبعث سليط بن عمرو رضى الله عنه إلى هو ذة ابن على صاحب اليمامة ، وبعث العلاء بن الحضرمي رضى الله عنه إلى المنذر بن الماوي صاحب هجر ، وبعث عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى جيفر وعبّاد ابني ساوي صاحب هجر ، وبعث عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى جيفر وعبّاد ابني المؤتدي ملكي عُمّان ، وبعث دحية الكلبي رضى الله عنه إلى قيصر ، وبعث شجاع ابن وهب الأسدى رضى الله عنه إلى النجاشي ، فرجعوا جميعاً قبل وفاة رسول عمرو بن أمية الضّمري رضى الله عنه إلى النجاشي ، فرجعوا جميعاً قبل وفاة رسول الله على الله على المبحرين ، قال الهيثمي وفيه : محمد بن إسماعيل بن عيّاش وهو ضعيف ، كذا في المجمع ( ٥ / الهيثمي وفيه : محمد بن إسماعيل بن عيّاش وهو ضعيف ، كذا في المجمع ( ٥ / ٣٠٣) ،

قال الحافظ في الفتح ( ٨ / ٨ ) -- وزاد أصحاب السَّير : أنه بعث المهاجر بن أبي أمية إلى الحارث بن عبد كُلال ، وجريراً رضى الله عنه إلى المقوقس أ ، ه. ،

وأخرج مسلم عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله على كتب قبل موته إلى كسرى ، وقيصر ، وإلى النّجاشى ، وإلى كلّ جبّار عنيد يدعوهم إلى الله عز وجل ، وليس بالنجاشى الذى صلى عليه ، كذا في البداية ( ٤ / ٢٦٢ ) ،

وأخرجه أحمد والطبراني عن جابر رضى الله عنه قال : كتب رسول الله عَلَيْكُ قبل أن يموت إلى كسرى وقيصر وإلى كلَّ جبار ، قال الهيثمي ( ٥ / ٣٠٥ ) وفيه : ابن لهيعة وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح ،

كتابه عَلِي إلى النجاشي ملك الحبشة

أخرج البيهقى عن ابن إسحاق قال : بعث رسول الله عَيَّا عمرو بن أمية الضَّمْرى رضى الله عنه إلى النجاشى في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضى الله عنهم وكتب معه كتاباً:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة : سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الملك القدّوس المؤمن المهيمن ، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيّبة الحصينة ، فحملت

بعيسى فخلقه من روحه ونفخته كما خلق آدم بيده ونفخه ، وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، والموالاة على طاعته ، وأن تتبعنى فتؤمن بى وبالذى جاءنى ، فإنى رسول الله ، وقد بعثت إليك ابن عمى جعفراً ومعه نفر من المسلمين ، فإذا جاؤوك فأقرهم ودّع التجبّر ، فإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ؛ وقد بلّغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي ، والسلام على من اتبع الهدى » .

كتاب النجاشي إلى النبي عَلَيْهُ

فكتب النجاشي إلى رسول الله عَلِيَّة :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر : سلام عليك يا نبى الله من الله ورحمة الله وبركاته ، لا إله إلا الله هو الذى هداني إلى الإسلام ، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى ، فورب السماء والأرض إنَّ عيسى ما يزيد على ما ذكرت ، وقد عرفنا ما بَعثت به إلينا ، وقربنا ابن عمك وأصحابك ، فأشهد أنك رسول الله صادقاً ومصدَّقاً ، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين ، وقد بعثت إليه - يا نبى الله - باريحاً بن الأصحم بن أبجر ، فإني لا أملك إلا نفسى ، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله ، فإنى أشهد أن ما تقول حق » كذا في البداية ( ٣ / ٨٣ ) ،

كتابه عَيِّكُ إلى قيصر ملك الروم

أخرج البزّار عن دحْية الكلبي (١) رضى الله عنه أنه قال: بعثنى رسول الله عَلَيْهُ بكتاب إلى قيصر، فقد مت عليه فأعطيته الكتاب وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس (٢) فلما قرأ الكتاب كان فيه:

« من محمد رسول الله إلى هرقل صاحب الروم »

قال: فنخر ابن أخيه نخرة وقال: لا يُقرأ هذا اليوم ، فقال له قيصر: لم ؟ قال: إنّه بدأ بنفسه وكتب « صاحب الروم » ولم يكتب « ملك الروم » فقال قيصر: لتقرأنّه من فلما قرأ الكتاب وخرجوا من عنده أدخلني عليه وأرسل إلى الأسقف – وهو صاحب أمرهم – فأخبروه وأخبره وأقرأه الكتاب ، فقال له الأسقف: هذا الذي كنا ننتظر وبشّرنا به عيسى عليه السلام ، قال له قيصر: كيف تأمرني ؟ قال له

<sup>(</sup>۱) دحية الكلبى هو ابن خليفة بن فروة بن فضالة كان يضرب به المثل فى حسن الصورة وكان جبريل - عليه السلام - ينزل على صورته وقد عاش إلى خلافة معاوية ، انظر الاصابة جـ ٢ ص ١٦١٠ .

<sup>(</sup>٢) سبط الرأس: أي المسترسل المنبسط كما في لسان العرب .

الأسقف: أمّا أنا فمصدّقه ومتبعه ، فقال له قيصر: أمّا أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكى ، ثم خرجنا من عنده ، فأرسل قيصر إلى أبى سفيان وهو يومئذ عنده قال: مدثنى عن هذا الذى خرج بأرضكم ما هو ؟ قال: شاب ، قال: فكيف حَسبُه فيكم ؟ قال: هو فى حسب منا لا يفضل عليه أحد ، قال: هذه آية النبوة ، قال: كيف صدقه ؟ قال: ما كذب قط ، قال: هذه آية النبوة ، قال: أرأيت من خرج من أصحابكم إليه هل يرجع إليكم ؟ قال: لا ، قال: هذه آية النبوة ، قال: هل ينكُث أحياناً إذا قاتل هو فى أصحابه ؟ قال: قد قاتله قوم فهزمهم وهزموه ، قال: هذه آية النبوة ، قال: هذه آية النبوة ، قال: هذه آية ملكى ،

وقال: وأما الأسقف فإنه كانوا يجتمعون إليه في كل أحد ، فيخرج إليهم ويدخّهم ويذكّرهم ، فلما كان يوم الأحد لم يخرج إليهم وقعد إلى يوم الأحد الآخر ، فكنت أدخل إليه فيكلمني ويسالني ، فلما جاء الاحد الآخر انتظروه ليخرج إليهم ، فلم يخرج إليهم و،اعتل عليهم بالمرض وفعل ذلك مرارا ، وبعثوا إليه لتخرجن إلينا أو لندخلن عليك فنقتلك ، فإنا قد أنكرناك منذ قدم هذا العربي ، فقال الأسقف : خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام ، وأخبره أنّى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأنى قد آمنت به، وصدقته ، واتبعته ، وأنهم قد أنكروا على ذلك ، فبلغه ما ترى ، ثم خرج إليهم فقتلوه فذكر وأنهم قد أنكروا على ذلك ، فبلغه ما ترى ، ثم خرج إليهم فقتلوه فذكر وهو ضعيف ، انتهى ،

وأخرجه أيضاً الطبراني من حديث دحْية رضى الله عنه مختصراً ، وفيه : يحيى ابن عبد الحميد الجمّاني وهو ضعيف كمّا قال الهيثمي (٥/٣٠٦) : وهكذا أخرجه أبو نعيم في الدلائل (ص١٢١) بمعناه مختصراً ، وأخرجه أيضاً عبدان بن محمد المرْوزي عن عبد الله بن شدّاد نحوه وأتم منه ، وأخرج عبدان عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال لدحية رضى الله عنه : ويحك ! إنّى - والله - لأعلم أن صاحبك نبّى مرسل وأنه للذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا ، ولكني أخاف الروم على نفسى ، ولولا ذلك لاتبعته ؛ فاذهب إلى ضغاطر الاسقُف فاذكر له أمر صاحبكم فهو أعظم في الروم منى وأجوز قولاً ، فجاءه دحْية فأخبره ، فقال له : صاحبك ... والله - نبى مرسل ، نعرفه بصفته واسمه ، ثم دخل فألقي ثيابه ولبس ثياباً بيضاء ، وخرج على الروم فشهد شهادة الحق فوثبوا عليه فقتلوه ، وهكذا ذكره يحيى بن وخرج على الروم فشهد شهادة الحق فوثبوا عليه فقتلوه ، وهكذا ذكره يحيى بن سعيد الاموى في المغازي والطبرى عن ابن إسحاق؛ كذا في الإصابة (٢/ ٢١٣) ،

ثم دعا رجلاً من عرب « تُجيب » كان على نصارى العرب قال : ادُع لى رجلاً حافظاً للحديث عربى اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه ، فجاءنى فدفع إلى هرقل كتاباً بانى (٢) فقال : اذهب بكتابى إلى هذا الرجل ، فما صغيت من حديثه هرقل كتاباً بانى (٢) فقال : انظر هل يذكر صحيفته التى كتب إلى بشىء ؟ وأنظر إذا قرأ كتابي هل يذكر الليل ؟ وانظر في ظهره هل به من شىء يريبك ؟ فانطلقت بكتابه عتى جئت تبوك فإذا هو جالس بين أصحابه على الماء ، فقلت : أين صاحبكم ؟ قيل : هاهو ذا ، فأقبلت أمشى حتى جلست بين يديه ، فناولته كتابي فوضعه في حجره ثم قال : « ممّن أنت » قلت : أنا أحد تنوخ ، فقال : « هل لك في الحنيفية ملة أبيكم إبراهيم ؟ » قلت : إنى رسول قوم وعلى دين قوم ، لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم ، قال : « إنّك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ، يا أخا تنوخ إنى كتبت بكتابي إلى النجاشي فخرقها والله مُخرّقه ومُخرِّق ملكه ، وكتبت إلى صاحبكم بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأساً ما ملكه ، وكتبت إلى صاحبكم بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأساً ما دام في العيش خير » ، قلت : هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها ، وأخذت سهماً من جعبتي فكتبتها في جلد سيفي ، ثم إنّه ناول الصحيفة رجلاً عن يساره فقلت : من جعبتي فكتبتها في جلد سيفى ، ثم إنّه ناول الصحيفة رجلاً عن يساره فقلت :

<sup>(</sup>۱) البرنس كل ثوب راسه منه ملتزق به ٠

<sup>(</sup>٢) باني : تذكير بانية ، وجمعها : البواني وهي أضلاع الصدر ، انظر أقرب الموارد ،

من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم ؟ قالوا : معاوية ، فإذا في كتاب صاحبي : يدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أُعدّت للمتقين ، فأين النار ؟ فقال رسول الله عَلِيْكُ : « سبحان الله !! فأين الليل إذا جاء النهار ؟ » فأخذت سهماً من جعبتى فكتبته في جلد سيفي ، فلما فرغ من قراءة كتابي قال : « إِنَّ لك حقاً وإنك لرسول ، فلو وجمدت عنسدنا جائزة جوَّزناك بها ، إنا سَفْر مُرْملون»(١). قال : فناداه رجل من طائفة الناس أنا أجوزه ، ففتح رحمله ، فإذا هو يأتى بحلَّة صَفورية فوضعها في حجّري ، فقلت : من صاحب الحلّة ؟ قيل : عثمان ، ثم قال رسول الله عَلَيْكُ : « من ينزل هذا الرجل ؟ » فقال فتى من الأنصار : أنا ، فقام الأنصاري وقمت معه ، فلما خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله عَلِيُّ فقال : « يا أخا تنوخ»، فأقبلت أهوى حتى كنت قائماً في مجلسي الذي كنت فيه بين يديه ، فحلَّ حبوته عن ظهره فقال : « ها هنا امض لما أمرت به » فجُلْتُ في ظهره ، فإذا أنا بحاتم في موضع غضروف الكتف مثل الحجمة ، قال الهيثمي ( ٨ / ٢٣٥ - ٢٣٦ ) رجال أبي يعلى ثقات ، ورجال عبد الله بن أحمد كذلك ، انتهى ، وأخرجه أيضاً الإمام أحمد كما في البداية ( ٥ / ١٥ ) ، وقال : هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به ، تفرّد به الإمام أحمد ، انتهى ، وأخرجه أيضاً يعقوب بن سفيان ، كما في البداية أيضاً ( ٢ / ٢٧ ) .

خبر أبي سفيان مع هرقل ملك الروم

وأخرج البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أبا سفيان أخبره: أنَّ هرقل أرسل إليه في ركب من قريش - وكانوا تجّاراً بالشام - في المدة التي كان رسول الله عَيْلًة مادٌ (٢) فيها أبا سفيان وكفار قريش ، فأتوه وهم بإيلياء ، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بالترجمان فقال: أيُّكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبى ؟ قال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسباً ، قال: أدنُوه منى وقربوا أصحابه فاجعلوهم عن ظهره ، ثم قال لترجمانه قل لهم: إنى سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه ، فوالله لولا أن يؤثروا عنى كذباً لكدبت عنه ،

ثم كان أول ما سألنى عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب ، قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت : لا ، قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا ، قال : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم ، قال : فهل يرتد أحد ضعفاؤهم ، قال : فهل يرتد أحد

<sup>(</sup>۱) المعنى مسافرون نفد زادهم ، (۲) ماد: أي ضرب له فيها مدة ،

منهم سَخْطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا ، قال : فهل كنتم تُتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا ، قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ، ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها – قال : ولم يُمكنّى كلمة أدخل فيها شيعاً غير هذه الكلمة – قال : فهل فاتلتموه ؟ قلت : نعم ، قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجّال ، ينال منا وننال منه ، قال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً ، واتركوا ما يقول آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلّة ،

فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبة فزعمت أنه فيكم ذو نسب ، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ، وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا ، فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسّى بقول قيل قبله ، وسألتك : هل كان من آبائه من ملك ، فذكرت أن لا ، فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل يطلب ملك أبيه ، وسألتك : هل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ، فذكرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ، فذكرت أن طعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل ، وسألتك : أيزيدون أم ينقصون ، فذكرت أن يزيدون ، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم ، وسألتك : أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ، فذكرت أن لا ، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشتُه القلوب ، بعد أن يدخل فيه ، فذكرت أن لا ، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشتُه القلوب ، يأمركم ، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وينهاكم عن عبادة والصدق والعفاف ، فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمًى هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم ، فلو أعلم أنى موضع قدمًى هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم ، فلو أعلم أنى أطلس إليه لتجشّمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ،

ثم دعا بكتاب رسول الله عَلَيْ الذي بعث به مع دِحْية رضى الله عنه إلى عظيم بصرى (١) فدفعه إلى هرقل فإذا فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلامٌ على من اتبع الهدى ،

1.0

<sup>(</sup>١) بصرى : بكسر الباء قرية من قرى الشام وهى غير البصرة بفتح الباء فإنها مدينه بالعراق ،

أما بعد:

فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن تولّيت فإنَّ عليك إثم الأريسيِّين (١) ، ﴿ يَا أَهْلَ الكَتَابِ تَعْالُوا إِلَى كَلَمَة سُوَاء بَينَنَا وَبِينَكُم : أَنْ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ الله ، وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيئاً ، وَلاَ يَتَّخِذ بَعْضُنا بَعْضًا أَرْبَاباً مِن دُونِ الله ، فَإِنْ تَولُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأناً مُسْلمُونَ ﴾ (٢) .

قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصَّخَب ، وارتفعت الأصوات وأُخرجنا ، فقلت لأصحابي - حين خرجنا - : لقد أمر (٣) أمر ابن أبي كبشة (٥) ، إن يخافه مَلِكُ بني الأصفر (٤) ١١ فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام ،

قال : وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أستُفَ على نصارى الشام يحدّث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفس ، فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتك ، قال ابن الناطور : وكان هرقل حزّاء ينظر فى النجوم ، فقال لهم حين سألوه : إنى رأيت حين نظرت فى النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختن من هذه الأثم ؟ قالوا : ليس يختن إلا اليهود ولا يهمنّك شانهم ، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود ، فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسّان فخبرهم عن خبر رسول الله عَيَّلَة ، فلما استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا أمختن هو أم لا ؟ فنظروا إليه فحدَّثوه أنه مختن ، وسأله عن العرب فقال هم يختنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ، ثم كتب إلى صاحب له برومية – وكان نظيره فى العلم – وسار هرقل إلى حمص فلم يرم (٢) بحمص حتى برومية – وكان نظيره فى العلم – وسار هرقل إلى حمص فلم يرم (٢) بحمص حتى العظماء الروم فى دَسْكرة (٧) له بحمص ، ثم أمر بأبوابها فعلّقت ، ثم اطّلع فقال : يا معشر الروم ، هل لكم فى الفلاح والرشد وأن يثبّت لكم ملككم ، فتتابعوا لهذا النبى ؟ فحاصوا (٨) حَيْصة حُمُر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غُلّقت ، فلما النبى ؟ فحاصوا (٨) حَيْصة حُمُر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غُلّقت ، فلما النبى ؟ فحاصوا (٨) حَيْصة حُمُر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غُلّقت ، فلما

<sup>(</sup>١) الاريسيون : الحدم والحول وقيل فرقة تعرف بالاريسة اتباع عبد الله بن أريس قتلوا نبياً جارهم ،

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية : ١٤٠ ، (٣) امر الأمر : أي عظم واشتد ٠

<sup>(</sup>٤) أبو كبشة : هو زوج حليمة السعدية مرضعة رسول الله عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>٥) بنو الأصفر: هم الروم كما سماهم العرب ، (٦) لم يرم: لم يبرح ،

<sup>(</sup>٧) دسكرة : بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت للخدم والحشم ٠

<sup>(</sup>٨) حاصوا : جالوا جولة يطلبون الفرار ٠

رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردُّوهم على ، وقال: إنِّى إِنَّما قلت مقالتى اتفاً أختبر بهاشد تكم على دينكم ؛ فقد رأيت ، فسجدوا له ورَضُوا عنه ، فكان ذلك آخر شأن هرقل ، وقد رواه البخارى في مواضع كثيرة في صحيحه بالفاظ يطول استقصاؤها ؛ وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضى الله عنهما ، كذا في البداية ( ٤ / ٢٦٢) ،

و أخرجه أيضاً ابن إسحاق عن الزُّهرى بطوله كما ذكر في البداية (٤/ ٢٦٢) ، وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص ١١٩) من طريق الزُّهْرى بنحوه مطولاً ، والبيهقي (٩/ ١٧٨) بهذا الرسناد بنحوه مطولاً ،

#### كتابه عَلَيْ إلى كسرى ملك فارس

أخرج البخارى من حديث اللَّيث عن يونس عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله عَلَيْهُ بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ، فلما قرأه كسرى مزّقه ، قال : فحسبت أنَّ ابن المسيِّب قال : فدعا عليهم رسول الله عَلَيْهُ أن يُمزقوا كلَّ مُمزَّق ،

وقال عبد الله بن وَهْب عن يونس عن الزَّهْرى : حدثنى عبد الرحمن بن عبد القارىء رضى الله عنه أنَّ رسول الله عَلَيْكُ قام ذات يوم على المنبر خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه وتشهَد ، ثم قال :

أما بعد:

فإنّى أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا على كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم ، فقال المهاجرون : يا رسول الله ، إنّا لا نختلف عليك في شيء أبداً ، فمرنا وابعثنا ، فبعث شجاع بن وَهْب إلى كسرى ، فأمر كسرى بإيوانه (١) أن يُزيّن ، ثم أذن لعظماء فارس ، ثم أذن لشجاع بن وَهْب ، فلما أن دخل عليه أمر كسرى بكتاب رسول الله عَنْهُ ، أن يُقبض منه ، فقال شجاع بن وهب : لا ، حتى أدفعه أنا إليك كما أمر رسول الله عَنْهُ ، فقال كسرى : ادنه ، فدنا فناوله الكتاب ، ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه :

« من محمد بن عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس » قال : فأغضبه حين بدأ رسول الله عَلَيْ بنفسه وصاح وغضب ومزَّق الكتاب قبل

<sup>(</sup>١) الإيوان : مكان متسع في البيت مخصص لجلوس الملك .

أن يعلم ما فيه ، وأمر بشجاع بن وَهْب فأخرج ، فلّما رأى ذلك قعد على راحلته ثم سار ثم قال : والله ، ما أبالى على أى الطريقين أكون إِذْ أدّيت كتاب رسول الله عَيْك ، قال : ولما ذهب عن كسرى سوْرة غضبه بعث إلى شجاع ليدخل عليه ، فالتُمس فلم يوجد ، فطّلب إلى الحيرة فسبق ، فلما قدم شجاع على النبي عَيْك أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه لكتاب رسول الله عَيْك ، فقال رسول الله عَيْك : « مزّق كسرى ملكه » ، كذا في البداية ( ٤ / ٢٦٩ ) ،

وأخرج أبو سعيد النَّيْسابورى في كتاب شر ف المصطفى من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن أبى سَلَمة بن عبد الرحمن رضى الله عنه قال : لَما قُدَّم كتاب رسول الله عَلَيْهُ إلى كسرى وقرأه ومزَّقه كتب إلى باذان - وهو عامله باليمن -- أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جُلدين من عندك فلْياتياني به ،

فبعث باذان قهرمانه (١) - وهو أبانوه وكان كاتباً حاسباً بكتاب فارس - وبعث معه رجلاً من الفرس يقال له: « جد جميرة » وكتب معهما إلى رسول الله عَلَيْ يأمره أن يتوجّه معهما إلى كسرى ، وقال لقهرمانه: أنظر إلى الرجل وما هو وكلّمه وائتنى بخبره ، فخرجا حتى قدما الطائف ، فوجدا رجالاً من قريش تجّاراً فسالاهم عنه ،

فقالوا: هو بيثرب واستبشروا ، فقالوا: قد نصب له كسرى ، كُفيتم الرجل !! فخرجا حتى قدما المدينة ، فكلمه أبانوه ، فقال : إن كسرى كتب إلى باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك ، وقد بعثنى لتنطلق معى ، فقال : « ارجعا حتى تأتيانى غداً » فلما غدوا عليه أخبرهما رسول الله تَقَلَّم بأن الله قتل كسرى وسلط عليه ابنه « شيروَيْه » فى ليلة كذا من شهر كذا ، فقالا : أتدرى ما تقول ؟ أنكتب بهذا إلى باذان ؟ قال : « نعم » ، وقولا له : « إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك » ثم أعطى « جد جميرة » منطقة كانت أهديت له فيها ذهب وفضة ، فقدما على باذان فأخبراه ، فقال : ما هذا بكلام ملك ولننظرن ما قال ، فلسم يلبث أن قدم عليه كتاب فقال : ما هذا بكلام ملك ولننظرن ما قال ، فلسم يلبث أن قدم عليه كتاب

أما بعد:

فإنّى قتلت كسرى غضباً لفارس لما كان يستحلُّ من قتل أشرافها ؛ فخُدْ لى الطاعة ممن قبلك ولا تُهَجِّن (٢) الرجل الذي كتب لك كسرى بسببه بشيء ، فلما قرأه قال : إنّ هذا الرجل لنبى مرسل ، فأسلم وأسلمت الأبناء من آل فارس من كان

۸۰۸

<sup>(</sup>١) الفهرمان : القائم بأمر الرجل بلغة الفرس ،

<sup>(</sup>٢) تهجن: تقبح وتعيب،

منهم باليمن جميعاً ، وهكذا حكاه أبو نعيم الأصبهاني في الدلائل عن ابن إسحاق بلا إسناد ، لكن سماه خرخسرة ووافق على تسمية رفيقه أبانوه ، كذا في الإصابة (١/ ٢٥٩) .

وأخرجه أيضاً ابن أبى الدنيا في دلائل النبوة عن ابن إسحاق قال: بعث النبي عَيِّاتُهُ عبد الله بن حُدافة رضى الله عنه إلى كسرى بكتابه يدعوه إلى الإسلام .

فلما قرأه شقَّق كتابه ثم كتب إلى عامله على اليمن باذان - فذكر بمعناه - وفيه: ثم قدما المدينة فكَّلمه بابويه: إن شاهنشاه كسرى كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليه من يأتيه بك ، فإن أجبت كتبت معك ما ينفعك عنده ، وإن أبيت فإنه مهلكك ومهلك قومك ومخرَّب بلادك ، فقال لهما: ارجعا حتى تأتياني غداً - فذكر نحوه ، وأخرجه ابن أبي الدنيا عن سعيد المقبرى مختصراً جداً ، كذا في الإصابة ( ١ / ١٩٩ ) ،

وأخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن زيد بن أبى حبيب قال : وبعث عبد الله بن حذافة رضى الله عنه إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ؛ وأدعوك بدعاء الله ، فإنّى أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ، فإن تُسلّم تَسلّم ، وإن أبيت فإن إشم المجوس عليك » ،

قال: فلما قرأه شقّه وقال: يكتب إلى بهذا وهو عبدى ، قال: ثم كتب كسرى إلى باذام – فذكر ما تقدّم عن ابن إسحاق ، ودخلا على رسول الله عَيْنَة وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما ، فكره النظر إليهما وقال: « ويلكما من أمركما بهذا؟ » قالا: أمرنا ربنا – يعنيان كسرى – فقال رسول الله عَيْنَة : ولكنَّ ربى أمرني بإعفاء لحيتى وقص شاربى » كذا في البداية ( ٤ / ٢٦٩ ) ،

وأخرج الطبراني عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : لما بُعث رسول الله عَلَيْكَ بعث كسرى إلى عامله على أرض اليمن ومن يليه من العرب – وكان يقال له بادام – إنه بلغنى أنه خرج رجل قبلك يزعم أنه نبى فقل له : فليكف عن ذلك أو لابعثن إليه من يقتله أو يقتل قومه ، قال : فجاء رسول بادام إلى النبى عَلَيْكَ فقال له هذا ، فقال رسول الله عَبَيْكَ : « لو كان شيء فعلته من قبلي كففت ولكن الله عز وجل بعثنى » ،

فأقام الرسول عنده ، فقال له رسول الله عَنِي : « إن ربى قتل كسرى ولا كسرى بعد اليوم ؛ وقتل قيصر ولا قيصر بعد اليوم ،

قال فكتب قوله في الساعة التي حدَّثه واليوم الذي حدَّثه والشهر الذي حدَّثه

ثم رجع إلى بادام فإذا كسرى قد مات ، وإذا قيصر قد قتل ، وقا الهيثمى (  $\wedge$  /  $\wedge$  ) : ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن زياد وهو ثقة ؛ وعند أحمد طرَفٌ منه ، وكذلك البزار ، انتهى ،

منه ، وكذلك البزار ، انتهى ، وأخرج البزار ، انتهى ، وأخرج البزار عن دحْية الكلبى رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله عَلَيْهُ بكتاب إلى قيصر - فذكر ألحديث كما تقدّم في كتابه عَلَيْهُ إلى قيصر (ص ١٢٨) ، وفي آخره : ثم خرج دحْية إلى النبى عَلَيْهُ وعنده رُسُلُ عمال كسرى على صنعاء ، بعثهم إليه وكتب إلى صاحب صنعاء يتوعّده يقول : لتكفيني رجلاً خرج من أرضك يدعوني إلى دينه ، أو أودى الجزية ، أو لاقتلنك ، أو لافعلن بك ، فبعث صاحب صنعاء إلى رسول الله عَلَيْهُ خمسة وعشرين رجلاً فوجدهم دحية عند رسول الله عَلَيْهُ فمس عشرة ليلة ، فلما مضت خمس عشرة ليلة تعرضوا فلما قرأ صاحبهم تركهم خمس عشرة ليلة ، فلما مضت خمس عشرة ليلة تعرضوا له ، فلما رآهم دعاهم فقال : « اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا له : إنَّ ربّى قتل ربه (١) الليلة » ، فانطلقوا فأخبروه بالذي صنع ، فقال : احصُوا هذه الليلة ، قال : أخبروني كيف رأيتموه ؟ قالوا : ما رأينا ملكاً أهناً منه يمشى فيهم لا يخاف شيئاً ، مبتذلاً لا يحرس ، ولا يرفعون أصواتهم عنده ، قال دحية : ثم جاء الخبر أن كسرى قتل تلك يحرس ، ولا يرفعون أصواتهم عنده ، قال دحية : ثم جاء الخبر أن كسرى قتل تلك ضعيف ، انتهى ، انتهى ، انتهى .

كتابه على إلى المقوقس ملك الإسكندرية

أخرج البيهقى عن عبد الله بن عبد القارىء رضّى الله عنه: أن رسول الله عَلَيْ بعث حاطب بن أبي بَلْتَعة رضي الله عنه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ، فمضى بكتاب رسول الله عَلِي المقوقس صاحب الإسكندرية ، وسرَّحه بكتاب رسول الله عَلِي إليه ، فقبل الكتاب ، وأكرم حاطباً وأحسن نُزُله (٢) ، وسرَّحه إلى النبي عَلَيْ ، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة يسرَّجها وجاريتين : إحداهما أمّ إبراهيم ، وأما الأخرى فوهبها رسول الله عَلَيْ لحمد بن قيس العبدى ،

وأخرج البيهقي أيضاً عن حاطب بن أبي بلتعة (٣) رضى الله عنه قال: بعثني

11.

<sup>(</sup>۱) ای سیده کسری ، (۲) النزل: ما یعد ویهیا للضیف ،

<sup>(</sup>٣) هو حاطب بن أبي بلتعة صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله عَلَيْكُم ، وكان ذا تجارة واسعة كان مبعوث رسول الله عَلِيَّةً إلى المقوقس صاحب الاسكندرية وكان شاعراً في الجاهلية ،

رسول الله عَيْنَ إلى المقوقس ملك الإسكندرية ، قال : فجئته بكتاب رسول الله عَيْنَ ، فانزلنى فى منزله ،، وأقمت عنده ، ثم بعث إلى وقد جمع بطارقته وقال : إنّى سائلك عن كلام فأحبُ أن تفهم عنى ، قال : قلت : هُلُم ؛ قال : أخبرنى عن صاحبك أليس هو نبى ؟ قلت : بل هو رسول الله ، قال : فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها ؟ قال : قلت : عيسى بن مريم أليس تشهد أنه رسول الله ؟ قال : بلى ، قلت : فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا ؟! فقال لى : أنت حكيم قد جاء من عند حكيم ، هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد ، وأرسل أنت حكيم قد جاء من عند حكيم ، هذه هدايا أبعث بها معك إلى رسول الله عَنْ ثلاث معك ببَدْرقة (١) يبذرقونك إلى مامنك ، قال : فأهدى إلى رسول الله عَنْ لله خسان بن موابر منهن أم إبراهيم ابن رسول الله عَنْ أنه أبي المناء أن المناء أن كذا في البداية (٤/ ٢٧٢) ، وأخرج حديث حاطب أيضاً بن شاهين كما في الإصابة (١/ ٢٠٠٠) ،

كتابه ﷺ إلى أهل نجران

أخرج البيهقى عن يونس بن بُكير عن سَلَمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده -قال يونس - وكان نصرانياً فأسلم : إِنَّ رسول الله عَلَيْ كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه : طس سليمان (٣) ،

« باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، من محمد النبي رسول الله إلى أسقف غران وأهل نجران : سَلْم أنتم ، فإنّى أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، أما بعد :

فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد ؛ فإن أبيتم فالجزية ، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب ، والسلام » .

فلمًا أتى الأسقُفَ الكتّابُ وقرأه فَظِعَ به وذعر به ذعراً شديداً ، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شُرحبيل بن وداعة – وكان من هَمْدان ولم يكن أحد يُدعى إذا نزلت مُعْضلة (١) قبله ، لا الأيهم ولا السيد ، ولا العاقب – فدفع الأسقف كتاب رسول الله عَلَيْهُ إلى شرحبيل فقرأه ، فقال الأسقف : يا أبا مريم ، ما رأيك ؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النّبوة ، فما يُومن أن يكون هذا هو ذاك الرجل ، ليس لى في أمر النبوة رأى ، ولو كان في أمر من أمور

<sup>(</sup>٢) الطرف : هي التحف من الهدايا ٠

<sup>(</sup>٤) المعضلة : هي النازلة الخطيرة والمسألة الصعبة ٠

<sup>(</sup>١) البذرقة : الحرس ١

<sup>(</sup> ٣ ) أي : سورة النمل ·

الدنيا لأشرت عليك فيه برأى واجتهدت لك ، فقال له الأسقف : تنح فاجلس ، فتنجى شرحبيل فجلس ناحية ، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذى أصبح من حمير ، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأى فيه ، فقال مثل قول شرحبيل ، فقال الأسقف : تنح فاجلس ، فتنح عبد الله فجلس » ناحية ، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبّار بن فيض من بنى الحارث ابن كعب أحد بن الحماس ، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأى فيه ، فقال له ، مثل قول شرحبيل وعبد الله ، فأمره الأسقف فتنحي فجلس ناحية ،

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعاً أمر الأسقف بالناقوس فضرب له ورُفعت النيران والمسوح (١) في الصوامع ، وكذلك كانوا يفعلوا إذا فزعوا بالنهار ، وأذا كان فزعهم ليلاً ضربوا بالناقوس ، ورفعت النيران في الصوامع ، فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورُفعت المسوح أهل الوادى أعلاه وأسفله ، وطول الوادى مسيرة يوم للراكب السريع ، وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة الف مقاتل ، فقرأ عليهم كتاب رسول الله عَيِّك وسالهم عن الرأى فيه ، فاجتمع رأى أهل الرأى منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الاصبحي وجبّار بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله عَيْلِكُم ، فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حُلُلاً لهم يجرونها من حبرة (٢) وخواتيم الذهب . ثم انطلقوا حتى أُتُّوا رسول الله عَلِي فسلَّموا عليه فلم يردُّ عليهم ، وتصدُّوا لكلامه نهاراً طويلاً فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب ، فانطلقوا يتبعون عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانا معرفة لهم ... فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس فقالوا: يا عثمان ، ويا عبد الرحمن ، إن نبيكم كتب إلينا كتاباً فاقبلنا مجيبين له ، فاتيناه فسلَّمنا عليه فلم يردُّ سلامنا ، وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاً فأعيانا أن يكلمنا ؟ فما الرأى منكما ؟ أفترون أن نرجع ؟ فقالا لعلى بن أبى طالب - وهو في القوم - ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ فقال على لعثمان وعبد الرحمن : أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم هذه ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودوا إليه ، ففعلوا فسلَّموا عليه فردُّ سلامهم ، ثم قال : « والذي بعثني بالحق لقد أتونى المرة الأولى وإنَّ إبليس لمعهم » · ثم سالهم وسالوه ، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له : ما تقول في عيسى ؟ فإنَّا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يسرُّنا

<sup>(</sup>١) المسوح: جمع مسح وهو البساط من شعر.

<sup>(</sup> ٢ ) الحبرة : نوع من برود اليمن .

- إِنْ كَنْتَ نَبِياً - أَنْ نَسَمَعُ مَا تَقُولُ فَيْهُ ، فَقَالُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ : « مَا عَنْدَى فَيْهُ شَيء يومَى هَذَا فَاقْيَمُوا حَتَى أَخْبُركُم بِمَا يَقُولُ لَى رَبِي فَي عِيسَى » ، فأصبح الغد وقد أنزل الله هذه الآية : ﴿ إِنَّ مَثُلُ عِيسَى عِنْدُ اللهِ كَمَثَلِ آدَمُ ﴾ - إلى قوله - فانولُ أَنْ يقرُّوا بذلك ،

فلما أصبح رسول الله على الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خَميل له وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة ، وله يومئذ عدة نسوة ، وقال شرحبيل لصاحبيه : لقد علمتما أنَّ الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَردوا ولم يصدروا إلاَّ عن رأى ، وإنِّى - والله - أرى أمراً ثقيلاً ، والله لئن كان هذا الرجل مبعوثاً فكنا أول العرب طعناً في عينيه ورداً عليه أمره لا يذهب لنا من صدوره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة (٢) ، وإنا لا دنى العرب منه جوازاً ، ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعناه لا يبقى منا على وجه الأرض شعر ولا ظفر إلاً هلك ، فقال صاحباه : فما الرأى يا أبا مريم ؟ فقال : أرى أن أكلمه ، فإنِّى أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً ، فقال له : أنت وذاك ، قال : فتلقى شرحبيل رسول الله على فقال له : إنى قد رأيت خيراً من ملاعنتك ، فقال : وما هو ؟ فقال رسول الله على اليوم العلى ولياتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا فهو جائز ، فقال رسول الله على المنهما فقالا : لا لعل وراءك أحداً يُشرَّبُ عليك » ، فقال شرحبيل : سل صاحبي ، فسألهما فقالا : ما يَردُ الوادى ولا يصدر إلاً عن رأى شرحبيل ، فرجع رسول الله على فلم يلاعنهم ، ما يَردُ الوادى ولا يصدر إلاً عن رأى شرحبيل ، فرجع رسول الله على فلم يلاعنهم ، من إذا كان من الغد أتوه : فكتب لهم هذا الكتاب :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما كتب النبى محمد رسول الله لنجران : - إن كان عليهم حكمه - في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم ، وترك ذلك كله لهم على الفي حلة : في كل رجب الف حلة ، وفي كل صفر الف حلة » .

وذكر تمام الشروط ، كذا في التفسير لابن كثير ( ١ / ٣٦٩ ) ، وزاد في البداية (٥ / ٥٥) بعد قوله - وذكر تمام الشروط : إلى أن شهد أبو سفيان بن حرب ، وغيلان بن عمرو ، ومالك بن عوف من بني نصر ، والأقرع بن حابس الحنظلي، والمغيرة ، وكتب ، حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران ومع الأسقُفُ أخ له من أمّه وهو ابن عمّه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة ، فدفع الوفد أمّه وهو ابن عمّه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة ، فدفع الوفد أمّه وهو ابن عمّه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة ، فدفع الوفد أمّه وهو ابن عمّه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة ، فدفع الوفد أمّه وهو ابن عمّه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة ، فدفع الوفد أمّه وهو ابن عمّه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة ، فدفع الوفد أمّه وهو ابن عمّه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة ، فدفع الوفد أمّه وهو ابن عمّه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة ، فدفع الوفد أمّه وهو ابن عمّه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو عليه المؤلّم المؤلّم النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو عليه المؤلّم المؤلّ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيات : ٥٩ -- ٦١ .

<sup>(</sup>٢) الجائحة : هي الآفة التي تهلك الثمار والاموال وتستاصلها، والجمع جوائح ٠

كتاب رسول الله عَيْكَ إلى الأسقُف ، فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبَت (١) ببشر ناقتُه ، فتَعَس (٢) بشر غير أنه لا يكنى (٣) عن رسول الله عَيْكَ ، فقال له الاسقُف عند ذلك : قد – والله – تعسّت نبياً مرسلاً ، فقال له بشر : لا جَرَم – والله – لا أحل عنها عقداً حتى آتى رسول الله عَيْكَ ، فصرف وجه ناقته نحو المدينة وثنى الاسقف ناقته عليه فقال له : افهم عنى إنّما قلت هذا ليبلغ عنى العرب مخافة أن يروا أنّا أخذنا حقه أو رضينا بصوته أو بجعنا (٤) لهذا الرجل بما لم تبخع به العرب ، ونحن أعزهم وأجمعهم داراً ، فقال له بشر : لا والله لا أقبل ما خرج من رأسك أبداً ، فضرب بشر ناقته – وهو مولى الأسقف ظهره – وارتجز يقول :

إليكَ تَعْدُو قَلَقاً وضينها (°) معترضاً في بطنها جنينُها مخالفاً دين النصاري دينُها

حتى أتى رسول الله عَلَيْ فأسلم ، ولم يزل معه حتى قتل بعد ذلك ، قال : ودخل الوفد نجران ، فأتى الراهب ابن أبى شمر الزبيدى وهو فى رأس صومعته ، فقال له : إِنَّ نبياً بُعث بتهامة ، فذكر ما كان من وفد نجران إلى رسول الله عَلَيْ وأنه عرض عليهم الملاعنة فأبوا ، وأنَّ بشر بن معاوية دفع إليه فأسلم - فقال الراهب : أنزلونى ، وإلا القيت نفسى من هذه الصومعة ، قال : فأنزلوه ، فأخذ معه هدية وذهب إلى رسول الله عَلَيْ ، منها هذا البُرْد الذى يلبسه الخلفاء ، وقعب (١) ، وعصا ، فأقام مدة عند رسول الله عَلَيْ يسمع الوحى ، ثم رجع إلى قومه ولم يُقدر له وعصا ، فأقام مدة عند رسول الله عَلَيْ يسمع الوحى ، ثم رجع إلى قومه ولم يُقدر له المحلوث الإسلام ، ووعد أنه سيعود فلم يُقدر له حتى توفى رسول الله عَلَيْ ، وأن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله عَلَيْ ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه ، فأقاموا عنده يسمعون ما ينزل الله عليه ، وكتب للاسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد النبى للأسقف أبى الحارث ، وأساقفة نجران ، وكهنتهم ، ورهبانهم ، وكل ما تحت أيديهم من قليل وكثير : جوار الله ورسوله ، لا يُغَيّر أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته ، ولا

 <sup>(</sup>١) كبت : انكبت على وجهها ، (٢) تعس : دعا عليه بالهلاك ،

<sup>(</sup>٣) دعا بالهلاك على الرسول ﷺ باسمه الصريح ٠

<sup>(</sup>٤) بمخعنا : خضعنا واقررنا مرغمين .

<sup>(</sup> ٥ ) الوضين : بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرجل على البعير كالحزام للسرج ٠

<sup>(</sup>٦) القعب: القدح الضخم الغليظ،

يغير حق من حقوقهم ، ولا سلطانهم ولا ما كانوا عليه من ذلك ، جوار الله ورسوله أبداً ما أصلحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين بظلم ولا ظالمين » .

وكتب المغيرة بن شعبة ، انتهى ما فى البداية ( ٥ / ٥٥ ) ، كتابه عَلَيْكَ إلى بكر بن وائل

أخرج أحمد عن مُرْثَد بن ظبيان رضى الله عنه قال : جاءنا كتاب من رسول الله عَبَيْكُ ، فما وجدنا له قارئاً يقرأ علينا حتى قرأه رجل من ضبيعة : « من رسول الله عَبَيْكُ ، فما وجدنا له قارئاً يقرأ علينا حتى قرأه رجل من ضبيعة : « من رسول الله عَبَيْكُ إلى بكر بن وائل : أسلموا تسلموا » قال الهيثمى ( ٥ / ٣٠٥ ) : رجاله رجال الصحيح - انتهى ، وأخرجه أيضاً البزار وأبو يَعْلَى والطبراني في الصغير عن أنس رضى الله عنه بمعناه ، قال الهيثمي ( ٥ / ٣٠٥ ) : رجال الأولين رجال الصحيح ، وضي الله عنه بمعناه ، قال الهيثمي ( ٥ / ٣٠٥ ) : رجال الأولين رجال الصحيح ،

أخرج الطبراني عن عُمير بن مقبل الجُذامي عن أبيه قال : وفد رفاعة بن زيد الجُذامي على رسول الله عُيُلِيَّة ، فكتب له كتاباً ، وفيه :

« من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد : إنى بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم ، يدعوهم إلى الله وإلى رسوله ؛ فمن آمن ففى حزب الله وحزب رسوله ، ومن أدبر فله أمان شهرين » ،

فلما قدم على قومه اجابوه - فذكر الحديث ، قال الهيثمي ( ٥ / ٣١٠ ) : رواه الطبراني متصلاً هكذا ، ومنقطعاً مختصراً عن ابن إسحاق ، وفي المتصل جماعة لم أعرفهم ، وإسنادهما إلى ابن إسحاق جيد ، انتهى ،

وأخرجه الأموى في المغازى من طريق ابن إسحاق من رواية عُمير بن معبد بن فلان الجذامي عن أبيه نحوه كما في الإصابة (٣/ ٤٤١).

# قصصه عَلَيْ في الأخلاق والأعمال المفضية إلى هداية الناس إسلام زيد بن سُعْنة الحبر الإسرائيلي رضى الله عنه

أخرج الطبراني عن عبد الله بن سكام رضى الله عنه قال : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ لمَّا أراد هُدَى زيد بن سُعْنَة قال : ما من علامات النبوة شيء إِلاَّ وقد عرفتها في وجه محمد عَيَّ حين نظرت إليه إِلاَ اثنتين لم أخبرهما منه : يسبق حلمُه جهله ، ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلماً ، قال زيد بن سُعْنة : فخرج رسول الله عَيَّ يوماً من الحُجْرات - ومعه على بن أبى طالب - فأتاه رجل على راحلته كالبدوى ، فقال : يا رسول الله ، وكنت حدَّ ثتهم إن أسلموا ودخلوا في الإسلام ، وكنت حدَّ ثتهم إن أسلموا

أتاهم الرزق رَغَداً ، وقد أصابتهم سنّة (١) وشدّة وقحط من الغيث ، فأنا أخشى - يا رسول الله - أن يخرجوا من الإسلام طمعاً كما دخلوا فيه طمعاً ؛ فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت ، فنظر إلى رجل إلى جانبه - أراه علياً - فقال : يا رسول الله ، ما بقى منه شيء ، قال زيد بن سُعنة : فدنوت إليه فقلت : يا محمد ، هل لك أن تبيعنى تمراً معلوماً في حائط بنى فلان إلى أجل معلوم ، إلى أجل كذا وكذا ، قال : « لا تُسمَّ حائط (٢) بنى فلان » قلت : نعم ، فبايعنى ، فأطلقت هميانى (٣) فأعطيته ثمانين مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا ، فأعطاه الرجل وقال : « أعدل عليهم وأغثهم » ،

قال زيد بن سُعْنة : فلما كان قبل مَحلِ الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله على ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فى نفر من أصحابه ، فلما صلى على الجنازة ودنا إلى الجدار ليجلس إليه أتيته فأخذته بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ ، وقلت له : يا محمد ، ألا تقضينى حقّى ؟ فوالله ، ما عُلمتُم بنى عبد المطلب إلا مُطلاً ، ولقد كان لى بمخالطتكم علم ، ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ، ثم رمانى ببصره فقال : يا عدو الله ، أتقول لرسول الله عمله ما أرى ؟ فوالذى نفسى بيده لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفى رأسك ، ورسول الله على ينظر إلى في سكون وتؤدة ، فقال : « يا عمر ، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا ؛ أن تأمرنى بحسن الاداء ، وتأمره بحسن اتباعه ، وهو كنا أحوج إلى غير هذا ؛ أن تأمرنى بحسن الاداء ، وتأمره بحسن اتباعه ، اذهب به يا عمر ، فأعطه حقّه وزده عشرين صاعاً من تمر مكان ما رُعْته » ،

قال زيد: فذهب بي عمر فاعطاني حقّى وزادني عشرين صاعاً من تمر ، فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر ؟! قال: أمرني رسول الله عَلَيْكُ أَن أزيدك مكان ما رُعتك، قال: قلت: وتعرفني يا عمر ؟! قال: لا ، قلت: أنا زيد بن سُعْنة ، قال: الخبر ؟ قلت: الخبر ، قال: فما دعاك إلى أن فعلت برسول الله ما فعلت ، وقلت له ما قلت ؟ قلت: يا عمر ، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفت في وجه رسول الله عَلَيْكَ حين نظرت إليه إلا اثنتين ، لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله ، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً ، وقد اختبرتهما ، فأشهدك يا عمر ، أنى قد رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، وأشهدك أنَّ شطر مالي (٤) فإني

<sup>(</sup>١) سنة : جدب ، (٢) الحائط : البستان ،

<sup>(</sup>٣) الهميان : كيس تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط ٠

<sup>(</sup>٤) شطر مالي: نصفه ،

أكثرها مالاً - صدقة على أمة محمد على . قال عمر : أو على بعضهم فإنّك لا تسعهم ، قلت : أو على بعضهم ، فرجع عمر وزيد إلى رسول الله عَلَيْ ، فقال زيد : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وآمن به وصدّقه وبايعه ، وشهد مه مشاهد كثيرة ؛ ثم توفى في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر ، رحم الله زيداً ، قال الهيثمي ( ( ٨ / ٢٤٠ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات ؛ وروى ابن ماجه منه ، طرفاً : انتهى ،

وأخرجه أيضاً ابن حبّان والحاكم وأبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي عَبَالله وغيرهم كما في الإصابة ( ١ / ٥٦٦ ) وقال : ورجال الإسناد مُوتَقون ، وقد صرّح الوليد فيه بالتحديث ، ومداره على محمد بن أبي السّري الراوى له عن الوليد ، وثّقه ابن مَعين ، وليّنه أبو حاتم ، وقال ابن عدى : محمد كثير الغلط ، والله أعلم ، ووجدت لقصّته شاهداً من وجه آخر ولكن لم يُسمَّ فيه ، قال ابن سعد : حدثنا يزيد ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثني من سمع الزهري يحدث أن يهودياً قال : ما كان بقي شيئ من نَعْت محمد عَلَيْ في التوراة إلا رأيته ؛ إلا الحلم ، ، ، فذكر القصة ، انتهى ، وأخرجه أبو نُعَيم في الدلائل ( ص ٢٣ ) ،

قصة صلح الحديبية (١)

ذكر ما كان من قريش وصدهم رسول الله عَلَي عن زيارة البيت

أخرج البخارى عن المسور بن مخرمة ومروان قالا : خرج رسول الله عَلَيْ زمن الحُدَيْبية ، حتى إذا كأنوا ببعض الطريق قال النبي عَلَيْ : « إِنَّ خالد بن الوليد بالغَميم (٢) في خيل لقريش طليعة (٣) ، فخذوا ذات اليمين » ، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش (٤) ، فانطلق يركض نذيراً لقريش ، وسار النبي عَلَيْ حتى إذا كان بالثَنيَّة التي هبط عليهم منها بركت به راحلته ، فقال الناس : حَلَّ ، حَلَّ ، فَالُحتُ ، فقالوا : خلات القصواء (٢) !! خلات القصواء ، فقال رسول الله عَيْنِ : « ما خلات القصواء ، وما ذاك لها بخُلُق ، ولكن حبسها حابس الفيل » ،

117

<sup>(</sup>١) الحديبية بضم الحاء وفتح الدال وبتخفيف الياء قرية متوسطة ليست بالكبيرة ، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع النبي عَلَيْهُ تحتها ، قال ياقوت في معجم البلدان إنها على تسعة أميال من مكة ،

 <sup>(</sup>٢) الغميم : موضع بين رابغ والجحفة .

<sup>(</sup>٤) فترة الجيش: غباره ٠ (٥) حل حل: أي سيري سيري ٠

<sup>(</sup>٦) خلات: حرنت وامتنعت عن السير،

ثم قال : « والذى نفسى بيده ، لا يسألونى (١) خُطَّة (٢) يعظِّمون فيها حُرُمات الله إلا أعطيتهم إياها » ثم زجرها فوثبت ، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثَمَد قليل الماء ، ، ، يتبرضه تبرضاً (٣) ؛ فلم يُلْبِثُه الناس حتى نزحوه ، ، وشُكى إلى رسول الله عَلَيْ العطش فانتزع سَهْماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ، فوالله ما زال يجيش (١) لهم بالرى حتى صَدِروا عنه (٥) ،

خبر بُديل معه عليه الصلاة والسلام

فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عينه (١) نُصْح رسول الله عَلَيْ من أهل تهامة - فقال : إني تركت كعب بن لؤى ، وعامر بن لؤى نزلوا أعداد (٧) مياه الحديبية ، معهم العوذ المطافيل (٨) ، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ، فقال النبي عَلَيْ : « إنا لم نَجيء لقتال أحد ، ولكن جئنا معتمرين ؛ وإنَّ قريشاً قد نَهَكتهم (٩) الحرب وأضرت بهم ، فإن شاؤوا ماددتهم (١١) مدة ويخلوا بيني وبين الناس ، فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا ، وإلا فقد جَمُّوا (١١) ، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتي (١١) ولينفذن أمر الله » قال بُديل : سابلغهم ما تقول : فانطلق حتى أتي قريشاً فقال : إنَّا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولاً ، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا ، فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء ، وقال ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته يقول ، قال : سمعته يقول كذا وكذا ، فحدًّ ثهم بما قال رسول الله عَلِيْ ،

<sup>(</sup>١) هناك لغه بحذف النون في الأفعال الخمسة بلا ناصب ولا جازم ٠

<sup>(</sup>٢) خطة : خصلة ،

<sup>(</sup>٣) الثُّمُدُ والثُّمَد : الماء القليل الذي لا مادة له ومعنى يتبرضه ياخذه قليلاً قليلاً ٠

<sup>(</sup>٤) يجيش: يفور ، (٥) صدروا عنه: أي تركوه ·

<sup>(</sup>٦) عيبة نصح الرسول : أي موضع ثقته وحامل سره ٠

<sup>(</sup>٧) الاعداد جمع عد وهو عين ماء تنبع في الصحراء ،

<sup>(</sup>٨) يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بالبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه ، أو كنى بذلك عن النساء ومعهن الاطفال والمراد أنهم خرجوا معهم نساؤهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار ،

<sup>(</sup>٩) نهكتهم : أضعفتهم وأتعبتهم ٠ (١٠) ماددتهم : جعلت بيني وبينهم مدة ٠

<sup>(</sup>١١) جموا: استراحوا . (١٢) السالفة: صفحة العنق .

خبر عروة بن مسعود معه عليه الصلاة والسلام

فقام عُروة بن مسعود فقال : أي قوم ، ألست بالوالد ؟ قالوا : بلى ، قال : ألستم بالوّلد ؟؟ قالوا : بلي ، قال : فهل تتهمونني ؟ قالوا : لا ، قال : ألستم تعلمون أني استنفرت (١) أهل عُكَاظ ، فلما بلَّحوا (٢) عليَّ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ، قالوا : بلي ، قال : فإنَّ هذا عرض لكم خُطَّة رشد (٣) اقبلوها ودعوني آتيه (١) ، فقالوا ائته ، فأتاه ، فجعل يكلُّم النبي عَيْكُ ، فقال النبي عَلَيْكُ نحواً من قوله لبُديل ، فقال عُروة عند ذلك : أي محمد ، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى فإني \_ والله - لا أرى وجوها وإنى لارى أشوابا (٥) من الناس خليقاً أن يفرُّوا ويَدعُوك ، فقال له أبو بكر رضي الله عنه : امصُص بظر (٦) اللاَّت ، أنحنُ نفرُّ عنه وندعه ؟! قال: من ذا ؟ قال : أبو بكر ، قال : أما والذي نفسي بيده ، لولا يَدُّ كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك ، قال وجعل يكلم النبي عَيِّكُ فكلُّما تكلم أخذ بلحيته - والمغيرة ابن شعبة قائم على رأس رسول الله عَلَيْكُ ومعه السيف وعليه المغفر (Y) . فكلّما أهوى عُروة بيده إلى لحية رسول الله عَيْكُ ضرب يده بنصل السيف وقال له: أخّر يدك عن لحية رسول الله تَتَلِيمُ ، فرفع عُروة رأسه فقال : من هذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة !! فقال: أَيْ غُدر (^)!! ألست أسعى في غَدْرَتك ؟ - كان المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسملم ، فقال النبي عَلَيْك : « أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء » - ثم إِنَّ عروة جعل يَرْمُق أصحاب رسول الله عَلَيْكُ بعينيه ، قالَ – فوالله – ما تنخَّم رسول الله عَلَيْكُ نخامة إلاَّ وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه ، وإذا تكلُّم خفضوا أصواتهم عنده ، وما يُحدُّون إليه النظر

119

<sup>(</sup>١) استنفرت : أي دعوتهم إلى نصركم ، (٢) بلحوا : أي أبوا ،

<sup>· (</sup>٣) خطة رشد : خصلة خير وصلاح وإنصاف ·

<sup>(</sup>٤) الأفصح أن يقول آته بحذف الياء على أنه جواب للأمر ويصح عدم الجزم أيضاً على تأويل مذكور في كتب النحاة ، (٥) أشواباً : اخلاطاً ،

<sup>(</sup>٦) البظر موضع ختان المرأة واللات اسم صنم وهي كلمة تقال لمن يتطاول في الحديث إهانة له وسخرية منه واستهزاء به ٠

<sup>(</sup>٧) المغفر : زرد من حديد يوضع على الرأس ولا تظهر منه إلا العيون ٠

<sup>(</sup> ٨ ) أي غدر : أي يا غادر ٠

تعظيماً له ، فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أيْ قوم ، والله لقد وفدت على الملوك ، وفدت على الملوك ، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشى ، والله إنْ رأيت (١) مَلكاً قط يعظّمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمد محمداً ، والله إنْ تنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده ، وما يُحدُّون النظر إليه تعظيماً له ؛ وإنه قد عرض عليكم خُطة رشد فاقبلوها ،

خبر رجل من بني كنانة معه عليه الصلاة والسلام

فقال رجل من بنى كنانة دعونى آتيه ، فقالوا : اثته ، فلما أشرف على النبى وأصحابه قال رسول الله عَلَيْ : « هذا فلان وهو من قوم يعظمون البُدن (٢) فابعثوها له » فبُعثت له واستقبله الناس يُلَبُّون ، فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ، ما ينبغى لهؤلاء أن يُصدوا عن البيت !! فلما رجع إلى أصحابه قال : رأيت البُدن قد قُلدَت (٣) وأشْعرَت ، فما أرى أن يُصدُّوا عن البيت ، فقام رجل منهم - يقال له مكْرز بن حفص - فقال : دعونى آتيه ، قالوا : ائته ، فلما أشرف عليهم قال رسول الله عَلَيْ : « هذا مكْرز وهو رجل فاجر » ، فجعل يكلم النبى عَلَيْ فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عَمرو ،

خبر سُهيل بن عمرو معه عليه الصلاة والسلام وشروط صلح الحديبية

قال مَعْمر: فاخبرنى أيوب عن عكرمة: أنه لما جاء سُهيل بن عمرو قال رسول الله عَلَيْ : « لقد سُهل لكم من أمركم » ، قال معمر: قال الزَّهْرى فى حديثه: فجاء سهيل فقال: هات فاكتب بيننا وبينكم كتاباً ، فدعا النبى عَلَيْ الكاتب ، فقال النبى عَلَيْ الكاتب ، فقال النبى عَلَيْ : اكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدرى ما هو ؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب ، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم ، فقال النبى عَلَيْ : اكتب ؛ « باسمك اللهم » ، فقال : «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » ، فقال سهيل: والله لو كنّا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله ، فقال رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ، ولكن اكتب : محمد بن عبد الله ، فقال رسول الله عَلَيْ : « والله إنّى لرسول الله وإن كذبتمونى ، اكتب : محمد بن عبد

<sup>(</sup>١) إن رأيت : بمعنى ما رأيت ،

<sup>(</sup> ٢ ) البدن : جمع بدنة وهي ناقة أو جمل ينحرها الحاج في مكة المكرمة .

<sup>(</sup> ٣ ) قلدت : علق في عنقها علامة تدل على أنها هدى ٠

عبد الله » – قال الزُهرى : وذلك لقوله لا يسألونى خطَّة يعظَّمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها – فقال له النبى عَيَّكُ : « على أن تُخلُّوا بيننا وبين البيت فنطوف به » . قال سهيل : والله لا تتحدَّث العرب أنا أخذنا ضعطة (١) ، ولكنَّ ذلك من العام المقبل، فكتب ، فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منَّا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، قال المسلمون : سبحان الله ، كيف يُردُّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً ؟! ،

قصة أبى جَنْدل رضى الله عنه

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جَنْدل بن سهيل بن عمرو رضى الله عنه يرسُف في قيوده ، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمي بنفسه بين أظهر المسلمين ، فقال سهيل : هذا يا محمد - أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى ، فقال النبي عَلِي : إِنَّا لم نَقْض الكــتاب بَعْدٌ ، . قال : فوالله إذاً لـم أصالحك على شــيء أبداً ، قال النبي عَلَيْكُ : « فأجزه لي ، قال : ما أنا بمجيزه لك ، قال : بلي فافعل ، قال : ما أنا بفاعل ، قال مكْرَز : بلى قد أجزناه لك ، قال أبو جندل : أي معشر المسلمين ، أردُّ إلى المشركين وقد جئت مسلماً ؟! ألا تَروْن ما قد لقيت - وكان قد عُذَّب عذاباً شديداً في الله -فقال عمر : فأتيت رسول الله عَلِي فقلت : ألست نبي الله حقاً ؟ قال : بلي ، قلت : ألسنا على الحقِّ وعدونا على الباطل ؟ قال : بلي ، قلت : فلم نُعطى الدُّنيَّة في ديننا إذن ؟ قال : « إِنِّي رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى » . قلت : أولست كنت تحدُّثنا أنَّا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : « بلي ، فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ » قال : قلت: لا ، قال: « فإنك آتيه ومُطَّوَّفٌ به » ، قال فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر ، أليس هذا نبى الله حقّاً ؟ قال : بلى ، قلت : ألسنا على الحقّ وعدونا على الباطل قال: بلى ، قال : قلت : فلم نعطى الدنية في ديننا إذن ؟ قال : أيُّها الرجل ، إنَّه لرسول الله ، وليس يعصى ربه ، وهو ناصره فاستمسك بغَرْزه (٢) ، فوالله إنَّه على الحق، قلت : أليس كان يحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف به ؟ قال : بلي ، أفأخبرك أنك تاتيه العام ؟ فقلت : لا ، قال : فإنك آتيه ومُطُّوُّفٌ به ، قال عمر : فعملتُ لذلك أعمالاً ، قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسمول الله عَلَيْ لأصحابه : « قوموا فانحروا ثم احلقوا » · قال : فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث

<sup>(</sup>١) أي أخذنا عنوة وقهراً ٠

<sup>(</sup>٢) غَرْزه : بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه ،

مرات ، فلّما لم يقم منهم أحد دخل على أمّ سلّمة رضى الله عنها ، فذكر لها ما لقى من الناس ، فقالت أمّ سلمة : يا نبى الله ، أتحبّ ذلك ؟ اخرج ، ثم لا تكلّم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدنك وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج فلم يكلّم أحداً منهم حتى فعل ذلك ، نحر بُدنه ، ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضاً ، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمّاً ، ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : ﴿ يَا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُم المؤمنات مُهاجرات فَامتحنُوهُن ﴾ (١) ، فطلق عمر يومئذ امراتين كانتا له في الشرك ، فتزوّج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ،

خبر أبى بصير مع الرجلين اللذين أرسلا في طلبه

ثم رجع النبى عَلَيْ إلى المدينة فجاءه أبو بصير رضى الله عنه -- رجل من قريش وهو مسلم -- فأرسلوا في طلبه رجلين ، فقالوا : العَهْدَ الذي جعلت لنا ، فدفعه إلى الرجلين ، فخرجا به حتى بلغا ذا الحُليفة (٢) فنزلوا يأكلون من تمر لهم ، فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إنّى لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً !! فاستله الآخر فقال : أجل - والله -- إنه لجيدٌ ، لقد جرّبت به ثم جرّبت ، فقال أبو بصير : أرنى أنظر إليه ، فأمكنه منه ، فضربه حتى برد (٣) وقر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو ، فقال رسول الله عَلَيْ حين رآه : « لقد رأى هذا ذُعْراً » ، فلما انتهى إلى النبى عَلَيْ قال : « قُتل - والله - صاحبى وإنى لمقتول ، فجاء أبو بصير فقال : يا نبى الله قد والله - أوفى الله ذمتك ، قد رددتنى إليهم ثم أنجانى الله منهم ، فقال النبى عَلِيْ : فخرج حتى أتى سيف البحر ، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم ، فخرج حتى آتى سيف البحر ،

لحوق أبى جندل بأبى بصير واعتراضهما لعير قريش

قال : وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو رضى الله عنه فلحق بأبى بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة ، فوالله ما يسمعون بعير خرجت ؛ لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة الآية : ١٠٠

<sup>(</sup> ٢ ) ذو الحليفة : قرية على بعد ستة اميال من المدينة يقال لها أبيار على ومنها ميقات أهل المدينة ،

<sup>(</sup>٣) البرد: الموت ،

فقتلوهم وأخذوا أموالهم ، فأرسلت قريش إلى النبي عَلَيْهُ الله تعالى : ﴿ وَهُو َ أُرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن ، فأرسل النبي عَلِيّهُ إليهم فأنزل الله تعالى : ﴿ وَهُو الله وَ أَيْدِيهُم عَنكُم وأيديكُم عنهُم ببَطْنِ مَكَّة من بعد أن أظْفَر كُمْ عَلَيْهِم الله الله يقروا أنّه ملى حتى بلغ – ﴿ الحمِيّة حميّة الجاهِليّة ﴾ (١) ، وكانت حميّتهم أنّهم لم يقروا أنّه نبى الله ، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ، وحالوا بينهم وبين البيت ، قال ابن كثير في البداية (٤ / ١٧٧) : هذا سياق فيه زيادات وفوائد حسنة ليست في رواية ابن إسحاق عن الزهرى ، انتهى ، وأخرجه البيهقى (٩ / ٢١٨) أيضاً بطوله ،

إرساله ﷺ عثمان إلى مكة بعد النزول بالحديبية

وأخرج ابن عساكر وابن أبي شُيْبة عن عُروة رضى الله عنه في نزول النبي عَلَيْكُ بالحديبية قال : وفزعت قريش لنزوله عليهم ، وأحب رسول الله عَلَيْ أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه ، فدعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليبعثه إليهم ، فقال : يا رسول الله ، إنّى اللعنهم وليس احد بمكة من بنى كعب يغضب لى إن أوذيت ، فأرسلْ عثمان فإنَّ عشيرته بها وإنه يُبلَغ لك ما أردت ، فدعا رسول الله عَلِي عثمان بن عفاف فارسله إلى قريش ، وقال : « أخبرهم أنَّا لم نأت لقتال وإنما جئنا عُمَّاراً وادعهم إلى الإسلام » · وأمره أن يأتي رجالاً بمكة من المؤمنين ونساءً مؤمنات ، فيدخل عليهم ويبشِّرهم بالفتح ، ويخبرهم أنَّ الله جلُّ ثناؤه يوشك أنْ يُظهر دينه بمكة حتى لا يُستخفى فيها بالإيمان تثبيتاً يُثّبتهم ، قال: فانطلق عثمان فمرّ على قريش ببلد ح(٢) فقالت قريش : أين ؟ قال : بعثنى رسول الله عَيَالَ إليكم لأدعوكم إلى الله عز وجل وإلى الإسلام ، ونخبركم أنَّا لم نات لقتال أحد وإنما جئنا عُمَّاراً ، فدعاهم عثمان كما أمره عَلِيْكُ ، فقالوا : قد سمعنا ما تَقول فانفُذ ْ لحاجتك · وقام إليه أبّانُ بن سعيد بن العاص فرحب به وأسْرَج فرسه ، فحمل عثمان على الفرس فأجاره ، وردفه أبّان حتى جاء مكة ، ثم إنَّ قريشاً بعثوا بُديل بن ورقاء الخزاعي وأخا بني كنانة ثم جاء عروة بن مسعود الثقفي - فذكر الحديث ؟ كما في كنز العمال ( ٥ / ٢٨٨ ) ، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة من وجه آخر بطوله - عن عروة ، كما في كنز العمال أيضاً ( ٥ / ٠ ٩٠ ) ، وأخرجه البيهقي ( ٩ / ٢٢١ ) عن موسى بن عقبة بنحوه ،

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآيات : ٢٤ -- ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) بلدح: اسم موضع بالحجاز قرب مكة المكرمة .

قول عمر في صلح الحديبية

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لقد صالح رسول الله عَلَيْ أهل مكة على صلح وأعطاهم شيئاً ، لو أنَّ نبى الله عَلَيْ أمّر على ممال أميراً فصنع الذى صنع نبى الله عَلَيْ أمر على أميراً فصنع الذى صنع نبى الله ما سمعت ولا أطعت ، وكان الذى جعل لهم أنَّ من لحق من الكفَّار بالمسلمين ردُّوه ، ومن لحق بالكفَّار لم يردُّوه الذى كذا في كنز العمال ( ٥ / ٢٨٦ ) وقال : سنده صحيح ،

قول أبي بكر في صلح الحديبية

وأخرج ابن عساكر عن الواقدى قال: كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول: ما كان فَتْح أعظم فى الإسلام من فتح الحديبية ، ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم عمّا كان بين محمد وربه ، والعباد يَعْجَلُون والله لا يعجل كعجلة العباد حتى يُبلغ الأمور ما أراد ، لقد نظرتُ إلى سُهيل بن عمرو فى حجّة الوداع قائماً عند المنحر يقرّب إلى رسول الله عَيْكُ بُدْنه ورسوله الله عَيْكُ نحرها بيده ، ودعا الحلاق فحلق رأسه ؛ وأنظر إلى سهيل يلتقط من شعره وأراه يضعه على عينيه ، وأذكر إباءه أن يُقرّ يوم الحديبية بان يكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ويأبى أن يكتب : محمد رسول الله عَيْكُ ، فحمدت الله الذى هداه للإسلام ، كذا فى كنز العمال ( ٥ / ٢٨٦ ) ،

قصة إسلام عمرو بن العاص رضى الله عنه

أخرج ابن إسحاق عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : لما انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق جمعت رجالاً من قريش كانوا يرون رأيى ويسمعون منى ، فقلت لهم : تعلمون – والله – إِنِّي أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً ، وإنَّى لقد رأيت أمراً فما ترون فيه ؟ قالوا : وما رأيت ؟ قال : رأيت أن نلحق بالنجاشى فنكون عنده ، فإن ظهر محمد على قومنا كنّا عند النجاشى ، فإنا أن نكون تحت يدى محمد ؛ وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا من أن نكون تحت يدى محمد ؛ وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير ، قالوا : إنَّ هذا لرأى ، قلت : فاجمعوا لنا ما نهدى له ، فكان أحب ما يُهدى إليه من أرضنا الأدم (١) ، فجمعنا له أدماً كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا عليه ، فوالله إنَّا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضَّمْرى وكان رسول الله عليه قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه ، قال : فدخل عليه ثم خرج من عنده ، قال : فقلت لأصحابى : هذا عمرو بن أمية لو قد دخلت على النجاشى فسألته إياه فأعطانيه فقلربت عنقه ، فإذا فعلت رأت قريش أنى قد أجزأت عنها حين قتلت رسول

<sup>·</sup> الأدم: الجلد .

محمد ، قال : فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع ، فقال : مرحباً بصديقي هل أهديت لى من بلادك شيئاً ؟ قال : قلت : نعم ، أيها الملك ، قد أهديت لك أدماً كثيراً • قال : ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه • ثم قلت له : أيها الملك ، إنِّي قد رأيت رجلاً خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا ؛ فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا ، قال : فغضب ، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره ؛ فلو انشقَّت الأرض لدخلت فيها فَرَقاً (١) . ثم قلت : أيها الملك ، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سالتُكّه ، قال : أتسالني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر (٢) الذي كان ياتي موسى فتقتله ؟! قال قلت : أيها الملك ، أكذاك هو ١٤ قال : ويحك يا عمرو ، أطعني واتَّبعه فإنه - والله - لَعَلَى الحقِّ ، وليظهرنَّ على من خالفه كما ظهر موسى بن عمران على فرعون وجنوده . قال : قلت : أفتبايعني له على الإسلام ؟ قال : نعم ، فبسط يده فبايعته على الإسلام ، ثم خرجت على أصحابي وقد حال (٣) رأيي عما كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي . ثم خرجت عامداً إلى رسول الله عَلَيْ لاسلم ، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة ، فقلت : أين يا أبا سليمان ؟ فقال : والله ، لقد استقام الميسم (١) ، وإنَّ الرجل لنبي ، اذهب - والله - أسلم فحتى متى ؟ قال : قلت : والله ما جئت إلا لاسلم ، قال : فقدمنا المدينة على النبي عَلَي فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع ، ثم دنوت فقلت : يا رسول الله ، إنِّي أبايعك على أن تغفر لي ما تقدُّم من ذنْبي وَلَا ِأذَكُر مَا تَأْخُر · قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : « يَا عَمْرُو ، بايع فإِنُّ الإسلام يجبُّ ما كان قبله ، وإن الهجرة تجبُّ ما كان قبلها » ، قال : فبايعته ثم انصرفت ، كذا في البداية ( ٤ / ١٤٢ ) ، وأخرجه أيضاً احمد والطبراني عن عمرو نحوه مطولاً . قال الهيثمي ( ٩ / ٣٥١ ) : ورجالهما ثقات . انتهى .

واخرج البيهقى من طريق الواقدى بأبسط منه وأحسن ، وفى حديثه : ثم مضيت حتى إذا كنت بالهدة (°) ، فإذا رجلان قد سبقانى بغير كثير يريدان منزلاً وأحدهما داخل فى الخيمة والآخر يمسك الراحلتين ، قال : فنظرت فإذا خالد بن الوليد ، قال : قلت : أين تريد ؟ قال : محمداً ، دخل الناس فى الإسلام فلم يبق أحد به طعم (٦) ، والله ، لو أقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضّبُع فى مغارتها ،

<sup>(</sup>١) فَرَقًا : خُوفًا وفَزَعًا ، (٢) الناموس الأكبر : هو جبريل عليه السلام ،

٣) حال : تعول وتغير ٠

<sup>(</sup>٤) يعني وضح الحق واصل الميسم الآلة التي يكون بها البعير .

<sup>(</sup>٥) اسم موضع بالحجاز بين مكة والطائف .

<sup>(</sup>٢) اى لم يبق احدٌ عاقل فيه خير إلا دخل في الإسلام ٠

قلت: وأنا - والله - قد أردت محمداً وأردت الإسلام ، فخرج عثمان بن طلحة فرحّب بي ، فنزلنا جميعاً في المنزل ، ثم اتفقنا حتى أتينا المدينة ، فما أنسّى قول رجل لقيناه ببئر أبي عتبة يصيح: يا رباح ، يا رباح ، يا رباح !! فتفاءلنا بقوله وسرّنا ، ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين (١) ، وظننت أنه يعنيني ويعنى خالد بن الوليد ، وولّى مدبراً إلى المسجد سريعاً ، فظننت أنه بشر رسول الله عَيْكَ بقدومنا ، فكان كما ظننت ، وأنخنا بالحرّة فلبسنا من صالح ثيابنا ، شروا بإسلامنا ، فتقدّم خالد بن الوليد فبايع ، ثم تقدّم عثمان بن طلحة فبايع ، ثم تقدّم عثمان بن طلحة فبايع ، ثم تقدّم تها ن أرفع طرفى حياء منه ، قال : فبايعته على أن يغفر لى ما تقدّم من ذنبي ولم يحضرني ما تأخر ، فقال : « إن الإسلام يجب ما كان قبله ، والهجرة تجب ما كان قبلها » ، قال : فوالله ، ما عَدَلَ بي رسول الله عَيْكَ وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في أمر حزَبه منذ أسلمنا ، كذا في البداية ( ٤ / ٢٣٧ ) ،

## قصة إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه

أخرج الواقدى عن خالد رضى الله عنه قال : لما أراد الله بى ما أراد من الخير قذف في قلبى الإسلام وحضرنى رُشدى ، فقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد عليه ، فليس في موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسى أنى مُوضعٌ في غير شيء وأنَّ محمداً سيظهر ،

فلما خرج رسول الله عَلَيْ إلى الحديبية خرجت في خيل من المشركين فلقيت رسول الله عَلَيْ في أصحابه بعسفان ، فقمت ، بإزائه وتعرضت له ، فصلى باصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نُغير عليهم ثم لم يُعزم لنا وكانت فيه خيرة ، فاطلّع على ما في أنفسنا من الهم به ، فصلًى باصحابه صلاة العصر : صلاة الخوف فوقع ذلك منا موقعاً ، وقلت : الرجل ممنوع ، فاعتزلنا وغذل عن سير خيلنا وأخذت ذات اليمين ، فلما صالح قريشاً بالحديبية ودافعته قريش بالرواح قلت في نفسى : أي شيء بقى أين أذهب ؟ إلى النجاشى ؛ فقد اتبع محمداً واصحابه عنده آمنون !! فأخرج إلى هرقل ، فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية ، فأقيم في عجم ، أفاقيم في دارى من بقي ؟ فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله عَلَيْ مكة في عمرة القضية ، فغيّبت ولم

177

<sup>(</sup>١) أي أعطت القيادة للمسلمين واستسلمت بعد إسلام هذين ٠

أشهد دخوله ، وكان أخى الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي عَلَيْكُ في عمرة القضيّة ، فطلبني فلم يجدني ، فكتب إليّ كتاباً فإذا فيه :

( بسم الله الرحمن الرحيم )

أما بعد:

فإنى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام ، وعقلك عقلك (١) ومثل الإسلام جهله أحد ؟! وقد سألنى رسول الله عَيْلُ عنك ، وقال : أين خالد ؟ فقلت : يأبى الله به ، فقال : « مثله جهل الإسلام ؟! ولو كان جعل نكايته وجدّه مع المسلمين كان خيراً له ، ولقدّمناه على غيره » فاستدرك يا أخى ما قد فاتك من مواطن صالحة) .

قال : فلما جاءنى كتابه نشطت للخروج ، وزادنى رغبة فى الإسلام ، وسرنى سؤال رسول الله عَيَّا عنى ، وأرى فى النوم كأنّى فى بلاد ضيَّقة مجدبة ، فخرجت فى بلاد خضراء واسعة ، فقلت : إنَّ هذه لرؤيا ، فلما أن قدمت المدينة قلت : لأذكرنّها لأبى بكر (٢) فقال : مَخْرجُك الذى هداك الله للإسلام ، والضيق الذي كنت فيه من الشرك ،

قال: فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله عَلَيْ قلت: من أصاحب إلى رسول الله عَلَيْ قلت: من أصاحب إلى رسول الله عَلَيْ ؟ فلقيت صفوان بن أمية ، فقلت: يا أبا وَهْب ، أما ترى ما نحن فيه ؟ إنما نحن كأضراس (٣) ، وقد ظهر محمد على العرب والعجم ، فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإنَّ شرف محمد لنا شرف ، فأبى أشدَّ الإباء ، فقال: لو لم يبق غيرى ما اتبعته أبداً ، فافترقنا ، وقلت: هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر ، فلقيت عكْرمة بن أبى جهل ، فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية ، فقال لى مثل ما قال صفوان بن أمية ، قلت: فاكتم على مقل الله مثل ما قلت براحلتين فخرجت إلى منزلى فأمرت براحلتين فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان بن طلحة ، فقلت: إنَّ هذا لى صديق فلو ذكرت له ما أرجو ، ثم ذكرت من قُتل من آبائه فكرهت أن أذكّره ، ثم قلت: وما على ؟ وأنا راحل من ساعتى ، فذكرت له ما صار الأمُر إليه ، فقلت : إنما نحن بمنزلة ثعلب فى جمر لوصب فيه ذنُوب (٤) من ماء لخرج ، وقلت له نحواً مّما قلت لصاحبى ، فأسرع جمر لوصب فيه ذنُوب (٤) من ماء لخرج ، وقلت له نحواً مّما قلت لصاحبى ، فأسرع

<sup>(</sup>١) أي عقلك هو عقلك الراجح المستقيم الذي يزن الأمور بميزان صحيح وهو مدح له وتعجب من تأخره عن الإسلام وعقله من الرشد بمكان ،

<sup>(</sup>٢) قد عرض رؤياه على أبي بكر لأنه كان مشهوراً بين قومه بتعبير الرؤى ٠

<sup>(</sup>٣) مثل يضرب للقلة والضعف ٠

<sup>(</sup>٤) الذنوب الممتلىء ماء ،

الإِحابة ، وقلت له : إني غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهذه راحلتي بفحِّ مَنَاخة ، قال : فاتعدت (١) أنا وهو يأجُع إِن سبقني أقام وإِن سبقته أقمت عليه ، قال : فادلجنا سَحَراً فلم يطلع الفجر حتى التقينا بياجج ، فغدونا حتى انتهينا إلى الهدّة ، فنجد عمرو بن العاص بها ، قال : مرحباً بالقوم ، فقلنا : وبك (٢) فقال إلى أين مسيركم ؟ فقلنا : وما أخرجك ؟ فقال : وما أخرجكم ؟ قلنا : الدخول في الإسلام واتباع محمد عَلِي . قال : وذاك الذي أقدمني ، فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة فانخنا بظهر الحرَّة ركابنا ، فاخبر بنا رسول الله عَلَيْكُ فسرَّ بنا ، فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله عَلَيْ ، فلقيني أخى فقال : أسرع فإنَّ رسول الله عَيْنِكُ قد أخبر بك فسُرٌ بقدومك وهو ينتظركم ، فاسرعنا المشي فاطلُّعت عليه فما زال يتبسَّم إلى حتى وقفت عليه ، فسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طَلْق . فقلت : إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال : « تعال » ثم قال : عَلَيْ : « الحمد لله الذي هداك ، قد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يُسلمك إلا إلى خير » ، قلت : يا رسول الله ، إنّى قد رايت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً للحق ، فادعُ الله أن يغفرها لي ، فقال رسول الله عليه : « الإسلام يجب ما كان قبله » ، قلت : يا رسول الله على ذلك (٣) قال : « اللهم اغفر لحالد بن الوليد كل ما أوضع (٤) فيه من صدٍّ عن سبيل الله » ، قال خالد : وتقدم عثمان وعمرو فبأيعا رسولَ الله عَلَيْتُه ، قال : وكان قدومنا في صفر سنة ثمان ؛ قال : والله ما كان رســول الله عَلَيْ يَعْدل ( ° ) بي أحداً من أصحابه فيما حَزْبه ، كسذا في البداية ( ٤ / ٢٣٨ ) ، وأخرجه أيضاً ابن عساكر نحوه ... مطولاً ، كما في كنز العمال ( ٧ / . ( ",

قصة فتح مكة زادها الله تشريفاً خروجه عليه الصلاة والسلام لفتح مكة ونزوله بمر الظهران

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ثم مضى رسول الله عَلَيْكُ واستعمل على المدينة أبا رُهْم كلثوم بن الحُصين الغفارى ، وخرج لعشر مَضَين من رمضان ، فصام رسول الله عَلَيْكُ وصام الناس معه ، حتى إذا كان بالكُديّد ماء بين

<sup>(</sup>١) فاتعدت : وعد بعضنا بعضاً بمكان يقال له ياجح وهو على ثلاثة أميال من مكة المكرمة . (٢) أي ومرحباً بك .

<sup>(</sup>٤) أوضع: اعان من صد عن سبيل الله واسرع في نصرته ٠

<sup>(</sup>٥) يسوى بي احدًا من اصحابه فيما اهمه من امر، لقبه بسيف الله المسلول.

عُسْفان وأمج - أفطر ، ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين ، وألف من مرينة وسُلَيم ، وفي كل القبائل عدد وسلاح ، وأوعب مع رسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلْمُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ عَلَيْكُ الله ع

تحسس رؤساء قريش الأخبار

فلما نزل رسول الله عَلَيْ خبر ولم يدروا ما هو فاعل - خرج في تلك الليلة: أبو يأتهم عن رسول الله عَلَيْ خبر ولم يدروا ما هو فاعل - خرج في تلك الليلة: أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبُدَيل بن وَرْقاء يتجسَّسُون ، وينظرون هل يجدون خبراً أو يسمعون به ؟ وقد كان العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه تلقَّى رسول الله عَلَيْ في بعض الطريق ، وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله عَلَيْ فيما بين المدينة ومكة والتمسا الدخول عليه ، فكلمته أم سلمة فيهما فقالت : يا رسول الله ، ابن عمك ، وابن عمتك عليه ، فكلمته أم سلمة فيهما فقالت : يا رسول الله ، ابن عمك ، وابن عمتك عصتى وصهرك (١) قال : « لا حاجة لي بهما ، أما ابن عمي فهتك عرضي بمكة ، وأما ابن عمتى وصهرى فهو الذي قال لي بمكة ما قال » فلما خرج إليهما بذلك - ومع أبي سفيان بُنيَّ له - فقال : والله لتأذن ً لي أو لآخذن ً بيدى بُنيٌ هذا ثم لنذهبن بالأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً ، فلما بلغ ذلك رسول الله عَلِيْ رقَّ لهما ثم أذن لهما فدخلا فأسلما ،

ترغيب العباس قريشاً أن يستأمنوه عليه

فلما نزل رسول الله عَيَّا مكَّة عنوة قبل أن يستأمنوه إِنَّه لهلاك قريش !! والله لئن دخل رسول الله عَيَّا مكَّة عنوة قبل أن يستأمنوه إِنَّه لهلاك قريش آخر الدهر ، قال فجلست على بغلة رسول الله عَيَّا البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الأراك ، فقلت لعلَى القَى بعض الحطَّابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة ياتى مكة ، فيخبرهم بمكان رسول الله عَيَّا ، فيستأمنوه قبل أن يدخلها عَنْوَة ،

خبر أبى سفيان مع العباس وعمر رضى الله عنهم

قال : فوالله إنى لأسير عليها والتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبى سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان (٢) ، وأبو سفيان يقول : ما رأيت كاليوم قط نيراناً ولا عسكر !! قال يقول بديل : هذه - والله - نيران خُزاعة حَمَشَتها (٣) الحرب ، قال :

ر ١) ابن عمه هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وابن عمته وصهره هو عبد الله ابن أبي أمية بن عاتكة بنت عبد المطلب وهو أخو أم سلمة زوجة الرسول على .

<sup>(</sup>٢) يراجع كل منهما الآخر في القول ، (٣) حمشتها : أحرقها ٠

يقول أبو سفيان : خزاعة - والله - أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها ، قال : فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة ، فعرف صوتى فقال : أبو الفضل ؟ فقلت : نعم ، فقال : مالك - فداك أبى وأمى - فقلت : ويحكم يا أبا سفيان ، هذا رسول الله عليه على الناس ، واصباح قريش والله ! قال : فما الحيلة - فداك أبى وأمى - قال : قلت : لئن ظفر بك ليضربن عنقك ، فاركب معى هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله عَلَيْهُ فأستأمنه لك ، قال : فركب خلفى ورجع صاحباه وحرَّكْتُ به ، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله عَلَيْهُ قالوا : عم رسول الله عَلَيْهُ على بغلته ، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال : من هذا ؟ وقام رسول الله عَلَيْهُ على عجر البغلة قال : أبو سفيان ، عدو الله ١١ الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عقد ولا عَهد (١) ،

ثم خرج یشتد نحو رسول الله عَلَی ، ورکضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة الرجل البطیء ، فاقتحمت (۲) عن البغلة ، فدخلت علی رسول الله عَلی ، و دخل عمر فقال : یا رسول الله ، هذا أبو سفیان قد أمکن الله منه بغیر عقد ولا عهد ، فدعنی فلاضرب عنقه ، فقلت : یا رسول الله ، إنی أجرته ، ثم جلست إلی رسول الله عَلی فقلت : لا والله ، لا یناجیه اللیلة رجل دونی ، قال : فلما أكثر عمر فی شأنه قلت : مهلا یا عمر ، أما -- والله -- إن لو كان من رجال بنی عدی بن كعب ما قلت هسذا ، ولكنك عرفت أنّه من رجال بنی عبد مناف ، فقال : مهلا یا عباس !! والله ، لإسلامك یوم أسلمت أحب إلی من إسلام أبی لو أسلم ، وما بی إلا أنی قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلی رسول الله عَلی من إسلام الحظاب ، فقال رسول الله عَلی : الله الله عَلی الله عَلی من إسلام الله عَلی ، فذهبت به إلی رحلی فنات عندی ، فلما أصبح غدوت به علی رسول الله عَلی ، فذهبت به إلی رحلی فبات عندی ، فلما أصبح غدوت به علی رسول الله عَلی ،

شهادة أبي سفيان

بكمال خلقه عليه الصلاة والسلام ودخوله في الإسلام

فلمّا رآه رسول الله عَلَيْ قال : « ويحك يا أبا سفيان ، ألم يان لك أن تشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال : بأبى أنت وأمى ، ما أكرمك وأحلمك وأوصلُك !! لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنى شيئاً ، قال : « ويحك يا أبا سفيان ، ألم يأن لك أن تعلم أنّى رسول الله ؟ » قال : بأبى أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك

<sup>(</sup>١) اي بغير آمان من النبي عَيْكُ ، (٢) اقتحمت : أي الدفعت ونزلت ،

وأوصلك !! هذه - والله - كان في النفس منها شيء حتى الآن ، قال العباس : ويحك يا أبا سفيان ، أسلم وأشهد أن لا إِله إِلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن يُضرب عُنُقك ، قال : فشهد شهادة الحق وأسلم ،

الذين جعلهم رسول الله عَلَيْكُ آمنين يوم الفتح

قلت : يا رسول الله ، إنَّ أبا سفيان يحب هذا الفخر فاجعل له شيئاً ، قال : « نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن » · فلما ذهب لينصرف قال رسول الله عَيْنَة : « يا عبَّاس ، احبسه بالوادي عند خَطْم الجبل (١) حتى تمر به جنود الله فيراها » . قال فخرجت به حتى حبسته بمضيق الوادى حيث أمرني رسول الله عَيْكُ أن أحبسه ، قال : ومرَّت به القبائل على راياتها فكلَّما مرت قبيلة قال : من هؤلاء يا عباس ؟ فاقول بنو سُلَيم ، فيقول : ما لى ولسُلَيم ؟ قال ثم تمر القبيلة فيقول : من هؤلاء ؟ فاقول : مُزَيْنة ، فيقول : ما لى ولمزينة ؟ حتى نفدت القبائل - يعنى جاوزت - لا تمر قبيلة إلاَّ قال : من هؤلاء ؟ فأقول : بنو فلان ، فيقول : ما لمي ولبني فلان ؟ حتى مرَّ رسول الله عَيُّكُ في الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يُرى منهم سُوى الحَدَق (٢) قال : سبحان الله !! من هؤلاء يا عباس ؟ قلت : هذا رسول الله عَلَيْكُ في المهاجرين والأنصار ، قال : ما لأحد بهؤلاء قبَل ولا طاقةٌ ، - والله - يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً !! قلت : يا أبا سفيان ، إِنَّها النبوَّة ، قال : فنعم إِذاً ، قلت : التجيء إلى قومك ، قال فخرج حتى جاءهم صرخ باعلى صوته : يا قريش ، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به ، فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن ، فقامت إليه امرأته هند بنت عُتبة فأخذت بشاربه فقالت : اقتلوا الدِّسم الأحمش (٣) فبئس طليعة قوم ٠ قال : ويحكم ، لا تغرنَّكُم هذه من أنفسكم فإنه قد جاء بما لا قبل لكم به ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن . قالوا : ويحك ، وما تغنى عنا دارك ؟! قال : ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد ، قال الهيثمي ( ٦ / ١٦٧ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، انتهى ،

صفة دخوله عليه الصلاة والسلام مكة

وأخرجه أيضاً البيهقي بطوله كما في البداية (٤ / ٢٩١)، وأخرجه ابن

171

<sup>(</sup>١) أي مقدمة الجبل وخطم الشيء انفه ومقدمته · (٢) الحدق: الأعين ·

<sup>(</sup>٣) الدسم الأسود ، والاحمش الدقيق النحيف وفي رواية اقتلوا الحميث الأسود والحميث هو الزق ووعاء السمن ،

عساكر فلَّما حبست أبا سفيان قال : غَدْراً يا بني هاشم ؟! فقال العباس : إِنَّ أهل النبوّة لا يغدرون ، ولكن لي إليك حاجة ، فقال أبو سفيان : فهلاّ بدأت بها أولاً ؟ فقلت : إِنَّ لَى إِلَيْكُ حَاجَة فَكَانَ أَفْرِغُ لِرُوعِي . قال العباس : لم أكن أراك تذهب هذا المذهب . وعبا رسول الله عَيْكَ أصحابه ، ومرَّت القبائل على قادتها والكتائب على راياتها ، فكان أول من قدُّم رسول الله عَيْكَ خالد بن الوليد في بني سليم وهم ألف فيهم لواء يحمله عباس بن مرداس ولواء يحمله خفاف بن نُدبة ورايه يحملها الحجاج بن علاط قال أبو سفيان من هؤلاء قال العباس : خالد بن الواليد ، قال : الغلام ، قال : نعم ، فلما حاذي خالد بالعباس وإلى جنبه أبو سفيان كبُّروا ثلاثاً ثم مضُّوا ، ثم مرُّ على إِثره الزبير بن العوَّام في خمس مائة منهم مهاجرون وأفناء (١) الناس ومعه راية سوداء ، فلما حاذى أبا سفيان كبُّر ثلاثاً وكبَّر أصحابه ، فقال : من هذا ؟ قال : الزبير بن العوام . قال : ابن اختك . قال : نعم . ومرَّت نفر من غِفار في ثلاث مائة يحمل رايتهم أبو ذر الغفاري ويقال إيماء بن رخصة فلما حاذوه كبروا ثلاثاً • قال : يا أبا الفضل ، من هؤلاء ؟ قال : بنو غفار • قال : وما لي ولبني غفار • ثم مضت أسْلَم في أربع مائة فيها لواءان : يحمل أحدهما بريدة بن الحُصيب ، والآخر ناجية بن الأعجم : فلما حاذَوْه كبُّروا ثلاثاً ، فقال : من هؤلاء ؟ قال : أسلم ، قال : يا أبا الفضل : مالي ولأسلم ، ما كان بيننا وبينها ترة (٢) قط ،

قال العباس: هم قوم مسلمون دخلوا في الإسلام، ثم مرَّت بنو كعب بن عمرو في خمس مائة يحمل رايتهم بشر بن شيبان، قال: من هؤلاء ؟ قال: هم كعب بن عمرو، قال: نعم، هؤلاء حلفاء محمد ؛ فلما حاذَوْه كبَّروا ثلاثاً، ثم مرّت مُزينة في ألف فيها ثلاثة ألوية وفيه مائة فرس، يحمل ألويتها: النعمان بن مقرِّن، وبلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو ؛ فلما حاذَوه كبَّروا، فقال: من هؤلاء ؟ قال: مُزينة، قال: يا أبا الفضل، مالي ولمُزينة قد جاءتني تقعقع (٣) من شواهقها، ثم مرت جُهينة في ثمان مائة مع قادتها فيها أربعة ألوية: لواء مع أبي زُرعة معبد بن خالد، ولواء مع سُويد بن صخر، ولواء مع رافع بن مكيث، ولواء مع عبد الله بن بدر ؛ فلما حاذَوْه كبروا ثلاثا، ثم مرّت كنَّانة: بنو ليث، وضمرة، وسعد بن بكر، في مائتين يحمل لواءهم أبو واقد الليثي ؟ فلما حاذَوْه كبّروا ثلاثاً، فقال: من هؤلاء ؟

<sup>(</sup>١) أفناء الناس: من اجتمع منهم من بطون وقبائل شتى متفرقة .

<sup>(</sup>٢) ترة : ثاراً وعداوة ، (٣) تقعقع : تقرع باسلحتها مندرجة من اعاليها ،

قال: بنو بكر (١) ، قال: نعم ،أهل شؤم والله ، هؤلاء الذين غزانا محمد بسببهم ، أما – والله – ما شُوورتُ فيه ولا علمته ، ولقد كنت له كارهاً حيث بلغنى ، ولكنه أمر حُمُّ (٢) ، قال العباس: قد خار الله لك في غزوة محمد عَيَّكُ لكم ودخلتم في الإسلام كافة ،

قال الواقدى : حدثنى عبد الله بن عامر عن أبى عمرو بن حماس قال : مرت بنو ليث وحدها وهم مائتان وخمسون يحمل لواءها الصَّعْب بن جُثامة ؛ فلما مرَّ كَبُروا ثلاثاً ، فقال : من هؤلاء ؟ قال : بنو ليث ، ثم مرت أشجع وهم آخر من مرَّ وهم فى ثلاث مائة معهم لواء يحمله مَعْقل بن سنان ، ولواء مغ نُعيم بن مسعود ، فقال أبو سفيان : هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد عَلَيْهُ ، فقال العباس : أدخل الله الإسلام قلوبَهم ، فهذا من فضل الله ، فسكت ؛ ثم قال : ما مضى بعد محمد ؟ قال العباس : لم يمض بعد ،

لو رأيت الكتيبة التى فيها محمد عَلَيْكُ رأيت الحديد والخيل والرجال وما ليس لاحد به طاقة !! قال : أظن – والله – يا أبا الفضل !! ومن له بهؤلاء طاقة ؟! فلما طلعت كتيبة رسول الله عَلَيْتُ الخضراء طلع سواد وغبرة من سنابك الخيل وجعل الناس يمرُّون كل ذلك يقول : ما مرَّ محمد ؟ فيقول العباس : لا ، حتى مرَّ يسير على ناقته القصواء بين أبى بكر وأسيد بن حُضير وهو يحدّ تهما ، فقال العباس : هذا رسول الله عَلَيْتُ في كتيبته الخضراء ، فيها المهاجرون والانصار ، فيها الرايات والالوية ، مع كل بطل من الانصار راية ولواء في الحديد لا يُرى فيه إلا الحَدق (٣) ، ولعمر بن الخطاب فيها زَجَل (١) ، وعليه الحديد بصوت عال وهو يزعها (٥) ، فقال أبو سفيان : يا أبا الفضل ، من هذا المتكلم ؟ قال : عمر بن الخطاب ، قال : لقد أمر أمرُ (١) بنى عدى الفضل بعد – والله – قلة وذلة ، فقال العباس يا أبا سفيان ، إن الله يرفع ما يشاء بما يشاء ، وإن عمر ممن رفعه الإسلام ، وقال : في الكتيبة ألفا درع ، وأعطى رسول الله عَلَيْكُ رايته سعد بن عبادة فهو أمام الكتيبة ، فلما مرَّ سعد براية النبي عَلَيْ نادى أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة ، اليوم تُستحلُّ الحرمة ، اليوم أذل الله قريشاً ، فأقبل رسول الله عَلَيْك حتى إذا حاذى بأبى سفيان ناداه : يا رسول الله ، أمرت بقتل قومك ؟ زعم سعد ومن حتى إذا حاذى بأبى سفيان ناداه : يا رسول الله ، أمرت بقتل قومك ؟ زعم سعد ومن

<sup>(</sup>١) بنو بكر : هم الذين نقضوا العهد وأغاروا على خزاعة حلفاء النبي عَيُّكُ .

<sup>(</sup>٢) حمّ: قدر ونزل ، (٣) الحدق: الأعين (٤) الزجل: الصوت الرفيع العالى ،

<sup>(</sup>٥) يزعها : يرتبها ويسويها ويصفها للحرب ٠

<sup>(</sup> ٦ ) أمر أمر : أي عظم أمر بني عدى بعد أن كانوا قلة ضعفاء ،

معه حين مرَّ بنا ، فقال : يا أبا سفيان ، اليوم يوم الملحمة ، اليوم تُستحلُّ الحرمة ، اليوم أذل الله قريشاً ، وإنى أنُشدُكَ الله في قومك ، فأنت أبر الناس ، قال عبد الرحمن ابن عوف وعثمان بن عفان : يا رسول الله ، ما نأمن سعداً أن يكون منه في قريش صوَّلة ، فقال رسول الله عَيْكَ : « يا أبا سفيان ، اليوم يوم المرحمة ، اليوم أعز الله فيه قريشاً » ، قال : وأرسل رسول الله عَيْكَ إلى سعد فعزله وجعل اللواء إلى قيس ، ورأى رسول الله عَيْكَ أن اللواء لم يخرج من سعد حين صار لابنه ، فأبي سعد أن سلم اللواء إلى بالأ مارة من النبي عَيْكَ ، فأرسل رسول الله عَيْكَ إليه بعمامته فعرفها سعد ، فدفع اللواء إلى ابنه قيس ،

واخرج الطبراني عن أبي ليلي رضى الله عنه قال: كنا مع النبي على فقال: إن المعيان في الأراك فدخلنا فاخذناه ، فجعل المسلمون يَحُوونه (١) بجفون سيوفهم حتى جاؤوا به إلى رسول الله على أله عقال له: « ويحك يا أبا سفيان! قد جئتكم بالدنيا والآخرة ، فأسلموا تسلموا » ، وكان العباس له صديقاً ، فقال له العباس رضى الله عنه : يا رسول الله ، إن أبا سفيان يحب الصوت (٢) ، فبعث رسول الله على أله عنه ينادى بمكة « من أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ثم بعث معه العباس حتى جلسا على عقبة الثنية ، فأقبلت بنو سفيان فهو آمن » ثم بعث معه العباس حتى جلسا على عقبة الثنية ، فأقبلت بنو شليم ، فقال : يا عباس ، من هؤلاء ؟ قال : هذه بنو سليم ، فقال : وما أنا وسليم ، ثم أقبل على بن أبي طالب رضى الله عنه في المهاجرين ، ثم أقبل رسول الله تنهي في الأنصار فقال ! يا عباس ، من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الموت الأحمر! هذا رسول الله تنهي في الأنصار ، فقال أبو سفيان : لقد رأيت ملك كسرى وقيصر فما رأيت مثل ملك النبوة ، قال الهيثمي ( ٢ / ١٧٠ ) : رواه النب أخيك !! فقال العباس : إنما هي النبوة ، قال الهيثمي ( ٢ / ١٧٠ ) : رواه الطبراني ، وفيه : حرب بن الحسن الطحان وهو ضعيف وقد وثق ، انتهى ، انتهى ،

وأخرج الطبرانى عن عروة رضى الله عنه مرسلاً قال: ثم خرج رسول الله على في اثنى عشر ألفاً: من المهاجرين، والانصار، وأسْلَم، وغفار، وجُهينة، وبنى سُلَيم، وقادوا الخيول حتى نزلوا بمرَّ الظهران ولم تعلم بهم قريش، وبعثوا بحكيم بن جزام وأبى سفيان إلى رسول الله عَلِيه وقالوا: خذ لنا منه جواراً أو آذنوه (٣) بالحرب، فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام فلقيا بديل بن ورقاء فاستصنعباه، حتى إذا كانا بالأراك من مكة وذلك عشاء، رأوا الفساطيط (٤) والعسكر، وسمعوا

<sup>(</sup>۱) يحصرونه ويحيطون به ٠

<sup>(</sup>٢) الصوت : اي الصيت والذكر والفخر ، (٣) آذنوه : أعلموه وأخبروه ،

<sup>(</sup>٤) الفساطيط مفردها فسطاط وهي نوع من الخيام التي تضرب في السفر .

صهيل الخيل ، فراعهم وفزعوا منه وقالوا : هؤلاء بنو كعب حاشتها الحرب ، فقال بديل : هؤلاء أكبر من بني كعب !! ما بلغ تأليبها (١) هذا أفتنتجع (٢) هوازن أرضنا ؟ والله ما نعرف هذا أيضاً ، إنَّ هذا لمثل حاج الناس ، وكان رسول الله عَيَّا قد بعث بين يديه خيلاً تقبض العيون (٣) ، وخزاعة على الطريق لا يتركون أحداً يحضى ، فلما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين اخذتهم الخيل تحت الليل وأتوا بهم خائفين القتل ، فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبي سيفيان فوجا (٤) في عنقه ، والتزمه القوم (٥) وخرجوا به ليدخلوه على رسول الله عَلَي فخاف القتل - وكان العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه خالصة له في الجاهلية - فصاح بأعلى صوته : ألا تأمروا لي إلى عباس ؟ فأتاه عباس فدفع عنه ، وسأل رسول الله عَلَيْ أن يقبضه إليه ومشى في القوم مكانه ، فركب به عباس تحت الليل فسار به في عسكر القوم حتى أبصروه أجمع ، وقد كان عمر قد قال لأبي سفيان حين وجا عنقه : والله لا تدنو من رسول الله عَلَيْ حتى تموت ،

فاستغاث بعباس فقال: إنى مقتول ، فمنعه من الناس أن ينتهبوه (٦) ، فلما رأى كثرة الناس وطاعتهم قال: لم أر كالليلة جمعاً لقوم ، فخلصه العباس من أيديهم وقال: إنك مقتول إن لم تسلم وتشهد أن محمدا رسول الله ، فجعل يريد يقول الذي يأمره العباس فلا ينطلق لسانه فبات مع عباس، وأما حكيم بن حزام وبديل ابن ورقاء فدخلا على رسول الله عَيْنَ فاسلما وجعل يستخبرهما عن أهل مكة ، فلما نودي بالصلاة صلاة الصبح تحين القوم (٧) ، ففزع أبو سفيان فقال: يا عباس ، ماذا تريدون ؟ قال: هم المسلمون يتيسرون (٨) بحضور رسول الله عَيْنَ ،فخرج به عباس ، فلما أبصرهم أبو سفيان قال: يا عباس ، أما يأمرهم بشيء إلا فعلوه ؟ فقال عباس : فلما أبصرهم أبو سفيان قال : يا عباس ، أما يأمرهم بشيء إلا فعلوه ؟ فقال عباس : عفو عنهم ، فأتي العباس بأبي سفيان حتى أدخله على النبي عَيْنَ ، فقال عباس : يا محمد ، إنى قد استنصرت إلهي رسول الله ، هذا أبو سفيان ، فقال أبو سفيان : يا محمد ، إنى قد استنصرت إلهي

<sup>(</sup>١) أي جمعها ، (٢) أي أتغصبها ؟

 <sup>(</sup>٣) تأسر الجواسيس وتأتى بهم إليه ، (٤) وجا : طعن ٠

<sup>(</sup>٥) التزمه القوم: أي أحاطوا به ٠

<sup>(</sup>٦) ينتهبوه : اي يتطاولون عليه بالذم والشتم ٠

<sup>(</sup>٧) أي يتهياوا للصلاة وخرجوا لها في حينها .

<sup>(</sup>٨) اي يتهياون لحضوره ليلك ٠

واستنصرت إلهك ، فوالله ما رأيتك إلا قد ظهرت على !! فلو كان إلهي محقًّا وإلهك مبطلا لظهرتُ عليك ١١ فشهد أن لا إِله إِلا الله وأن محمداً رسول الله فقال عباس: يا رسول الله ، إني أحب أن تأذن لي آتي قومك فأنذرهم ما نزل وأدعوهم إلى الله ورسوله ، فنأذن له ، فقال عباس : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ بيِّن لي من ذلك أمرًا يطمئنون إليه ، قال رسول الله عَلِي : « تقول لهم : من شهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله فهو آمن ، ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه فهو آمن . ومن أغلق عليه بابه فهو آمن : فقال عباس : يا رسول الله ، أبو سفيان ابن عمنا واحبُّ أن يرجع معي، فلو اختصصته بمعروف. فقال النبي عليه : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » · فجعل أبو سفيان يستفقهه و دار أبي سفيان بأعلى مكة ، ومن دخل دار حكيم بن حزام وكف يده فهو آمن ، ودار حكيم بأسفل مكة ، وحمل النبي عَلَي عباساً على بغلته البيضاء التي كان أهداها إليه دِحْية الكلبي رضى الله عنه ، فانطلق عباس بابي سفيان قد أردفه ، فلما سار عباس بعث النبي عَلَيْ في إِثره فقال : أدر كوا عباسًا فردوه على ، وحدَّ ثهم بالـذي خاف عليه ، فادركه الرسول ، فكره عباس الرجوع وقال : أيرهب رسول الله عَلِيْكُ أن يرجع أبو سفيان راغباً في قلّة الناس فيكفر بعد إسلامه ؟ فقال : احبسه ، فحبسه ، فقال أبو سفيان : أغدراً يا بنى هاشم ؟! فقال عباس : إنا لسنا نغدر ، ولكن لى إليك بعض الحاجة ، قال : وما هي ؟ اقضيها لك ، قال : تُفادها حين يقدم عليك خالد بن الوليد والزبير بن العوام ، فوقف عباس بالمضيق دون الأراك من مرّ(١)، وقد وعي أبو سفيان منه حديثه - ثم بعث رسول الله عَيْكُ الخيل بعضها على إثر بعض ، وقسم رسول الله عَيْنَهُ الخيل شطرين : فبعث الزبير ، وردفه خيل بالجيش من أسْلَم وغفار وقضاعة ،

فقال أبو سفيان : رسول الله عَيَّا هذا يا عباس ؟ قال : لا ولكن خالد بن الوليد، وبعث رسول الله عَيَّا سعد بن عبادة رضى الله عنه بين يديه فى كتيبة الانصار ، فقال اليوم يوم الملحمة ، اليوم تُستحلُّ الحرمة ، ثم دخل رسول الله عَيَّا فى كتيبة الإيمان : المهاجرين والانصار ، فلما رأى أبو سفيان وجوهاً كثيرة لا يعرفها فقال : يا رسول الله ، أكثرت أو اخترت هذه الوجوه على قومك ؟ فقال رسول الله عَيَا : « أنت فعلت ذلك وقومُك ، إنَّ هؤلاء صدّقونى إذ كذبتمونى ، ونصرونى إذ

<sup>(</sup>۱) يعنى مر الظهران ،

أخرجتمونى » - ومع النبى على يومئذ الأقرع بن حابس ، وعباس بن مرداس ، وعبينة ابن حصن بن الفرارى - فلما أبصرهم حول النبى على قال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: هذه كتيبة النبى على ومع هذه الموت الأحمر!! هؤلاء المهاجرون والأنصار ، قال: امض يا عباس، فلم أر كاليوم جنوداً قط ولا جماعة ، فسار الزبير في الناس حتى وقف بالحَجُون ، واندفع خالد حتى دخل من أسفل مكة فلقيه أوباش بني بكر فقاتلوهم ، فهزمهم الله عز وجل ، وقتلوا بالحَزْورة حتى دخلوا الدور ، وارتفع طائفة منهم على الخيل على الحندمة واتبعه المسلمون ، فدخل النبي على الخيدة في أخريات الناس ، ونادى مناد : من أغلق عليه داره وكف يده فإنه آمن ، ونادى أبو سفيان بمكة : أسلموا تسلموا ، وكفهم الله عز وجل عن عباس : وأقبلت هند بنت عتيبة فأخذت بلحية أبي سفيان ثم نادت : يا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ الأحمق ، قال : فأرسلي لحيتي ، أقسم بالله إن أنت لم تسلمي لتضربن عنقك ، ويلك جاء بالحق فادخلي أريكتك ، وأقسم بالله إن أنت لم تسلمي لتضربن عنقك ، ويلك جاء بالحق فادخلي أريكتك ، وفيه نعف ، انتهى ، وأخرجه أيضاً ابن عائذ في معازي عروة بطوله كما في الفتح ( ٨ / ٤ ) ، وأخرجه البخاري عن عروة مختصراً ، معازي عروة بطوله كما في الفتح ( ٨ / ٤ ) ، وأخرجه البخاري عن عروة مختصراً ،

## إسلام سهيل بن عمرو وشهادته بدماثة أخلاقه عَلِيُّهُ

وأخرج الواقدى وابن عساكر وابن سعد عن سهيل بن عمرو رضى الله عنه قال: لما دخل رسول الله على مكة وظهر اقتحمت بيتى ، وأغلقت على بابى ، وأرسلت ابنى عبد الله بن سهيل أن اطلب لى جواراً من محمد عَلَيْكَ، فإنى لا آمن أن أقتل ، فذهب عبد الله بن سهيل ققال : يا رسول الله ، أبى تُؤمنه ؟ قال : نعم ، هو آمن بأمان الله فليظهر ، ثم قال رسول الله عَلَيْ لمن حوله : « من لقى منكم سهيلاً فلا يشد إليه النظر ، فليخرج ، فلعمرى إنَّ سهيلاً له عقل ، وشرف وما مثل سهيل جهل الإسلام ، والقدر أى ما كان يوضع فيه إنه لم يكن له بنافع » فخرج عبد الله إلى أبيه فأخبره بمقالة رسول الله عَلَيْ ، فقال سهيل : كان - والله - براً صغيراً وكبيراً ، فكان سهيل يقبل ويدبر ، وخرج إلى حُنين مع رسول الله عَلَيْ وهو على شركه حتى أسلم يقبل ويدبر ، وخرج إلى حُنين مع رسول الله عَلَيْ وهو على شركه حتى أسلم بالعمال ( ٥ / ٢٨١ ) ؛ وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ( ٣ / ٢٨١ ) مثله ،

#### قوله عليه الصلاة والسلام لأهل مكة يوم الفتح

وأخرج ابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: لمّا كان يوم الفتح ورسول الله عَلَيْكَ بمكة أرسل إلى صفوان بن أمية وإلى أبى سفيان بن حرب وإلى الحارث بن هشام - قال عمر: فقلت: قد أمكن الله منهم لأعرفنهم بما صنعوا - حتى قال رسول الله عَلَيْكَ : « مَثَلَى ومثلكم كما قال يوسف لإخوته: لا تَشْريبَ (١) عليكم اليوم ، يغفر الله عَلَيْك ، وهو أرحم الراحمين » ، قال عمر: فافتضحت حياء من رسول الله عَلَيْك كراهية أن يكون بدر منى ، وقد قال لهم رسول الله عَلَيْك ما قال: كذا في الكنز (٥/ ٢٩٢) .

وعند ابن زنجویه فی کتاب الأموال من طریق ابن أبی حسین : قال : لمّا فتح رسول الله عَلَی مکة دخل البیت ثم خرج فوضع یده علی عضادتی الباب فقال « ماذا تقولون ؟ » فقال سهیل بن عمرو : نقول ونظن خیراً ، أخ کریم ، وابن أخ کریم ، وقد قدرت ، فقال : « أقول کما قال أخی یوسف : لا تَشْریبَ علیکم الیوم » ، کذا فی الإصابة ( ۲ / ۹۳ ) ،

وأخرجه البيهقى ( ٩ / ١١٨ ) من طريق القاسم بن سلام بن مسكين عن أبيه ، عن ثابت البُنَاتى عن عبد الله بن رَبَاح عن أبى هريرة رضى الله عنه - فذكر الحديث ، وفيه : قال : ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتى الباب فقال : « ما تقولون ؟ وما تظنون ؟ » قالوا نقول : ابن أخ ، وابن عم حليم رحيسم ، قال : وقالوا ذلك ثلاثاً ، فقال رسول الله عَيَا : « أقول كما قال يوسف : لا تَثْريب عليكم اليوم ، يغفرُ الله لكم ، وهو أرحمُ الراحمين » قال : فخرجوا كأنما نُشروا من القبور ، فدخلوا في الإسلام ، قال البيهقى : وفيما حكى الشافعى عن أبى يوسف فى هذه القصّة : أنه قال لهم حين اجتمعوا فى المسجد : « ما ترون أنى صانع بكم ؟ » قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم ، وابن أخ كريم ، وابن أخ كريم ! اقال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء ، انتهى ،

قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل رضى الله عنه

أخرج الواقدى وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال : لما كان يوم الفتح أسلمت أم حكيم بنت الجارث بن هشام أمرأة عكرمة بن أبى جهل ، ثم قالت أم حكيم : يا رسول الله ، قد هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فآمنه ، فقال رسول الله عُمَالية : « هو آمن » ، فخرجَت في طلبه ومعها غلام لها

<sup>(</sup>١) لا تثريب : أي لا توبيخ ولا تقريع .

رومى ، فراودها عن نفسها ، فجعلت تمنّيه حتى قدمت على حتى من غك ، فاستعانتهم عليه فأوثقوه رباطاً ، وعدركت عكرمة وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة ، فركب البحر ، فجعل نوتى السفينة يقول له : أخلص ، قال : أى شمىء أقول ؟ قال : قل لا إله إلا الله ، قال عكرمة : ما هربت إلا من هذا ، فجاءت أم حكيم على هذا من الأمر فجعلت تليح إليه وتقول : يا ابن عم ، جئتك من عند أوصل الناس ، وأبر الناس ، وخير الناس ؛ لا تُهلك نفسك ، فوقف لها حتى أدركته ، فقالت : إنى قد استأمنت لك رسول الله على أقل : أنت فعلت ؟ قالت : نعم ، أنا كلمته فآمنك ، فرجع معها ، وقالت ما لقيت من غلامك الرومى ؟ وخبرته خبره ، فقتله عكرمة وهو يومئذ لم يسلم ،

فلما دنا من مكة قال رسول الله لأصحابه: « ياتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً مهاجراً فلا تسبّوا أباه ، فإن سبّ الميت يؤذى الحي ولا يبلغ الميت » قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعها فتأبي عليه وتقول: إنك كافر وأنا مسلمة ، فيقول إنّ أمراً منعك منى لأمر كبير، فلما رأى النبي عني عكرمة وثب إليه وما على النبي عني رداء فرحاً بعكرمة ، ثم جلس رسول الله عني فقال رسول الله تما ن متنفّبة فقال : يا محمد ، إنّ هذه أخبرتني أنك آمنتني ، فقال رسول الله تما : « أدعوك إلى متنفي ، فأنت آمن » ، قال عكرمة : فإلام تدعو يا محمد ؛ قال : « أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، وأن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتفعل وتفعل » حتى عد خصال الإسلام ، فقال عكرمة : والله ، ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جميل ، قد كنت - والله - فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا عدم أ ، وأبرنا براً ، ثم قال عكرمة : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد ورسوله » نعيء أقوله ، فقال : تقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد ورسوله » ، فقال عكرمة : ثم ماذا ؟ قال رسول الله عني : تقول « أشهد الله ، وأشهد من حضر فقال عكرمة : ثم ماذا ؟ قال رسول الله عني : تقول « أشهد الله ، وأشهد من حضر فقال عكرمة : ثم ماذا ؟ قال رسول الله عني : تقول « أشهد الله ، وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر » ، فقال عكرمة ذلك ،

دعاؤه ﷺ لعكرمة

فقال رسول الله عَلَيْكَ : « لا تسالنى اليوم شيئاً اعطيه أحداً إلا اعطيتكه » قال عكرمة : فإنى أسألك أن تستغفر لى كل عداوة عاديتُكَها ، أو مسير أوضعت فيه ، أو مقام لقيتك فيه ، أو كلام قلته فى وجهك ، أو أنت غائب عنه ، فقال رسول

الله على الله على الله على عداوة عادانيها ، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك ، واغفر له ما نال منى من عرض فى وجهى أو أنا غائب عنه » ، فقال عكرمة : رضيت يا رسول الله ، ثم قال عكرمة : أما – والله – يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها فى صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها فى سبيل الله ، ولا قتالاً كنت أقاتل فى صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه فى سبيل الله ، ولا قتالاً كنت أقاتل فى صد عن سبيل الله يا أبليت ضعفه فى سبيل الله ، ثم اجتهد فى القتال حتى قتل شهيداً ، فرد رسول الله تالله امراته بذلك النكاح الأول ، قال الواقدى عن رجاله : وقال سهيل بن عمرو يوم حنين : لا يختبرهما الأول ، قال الواقدى عن رجاله : وقال سهيل بن عمرو يوم حنين : لا يختبرهما محمد وأصحابه ، قال : يقول له عكرمة : إن هذا ليس يقول إنما الأمر بيد الله وليس إلى محمد من الأمر شكى عدال بخلافه لحديث ، قال : يا آبا يزيد ، إنّا كنّا - والله ... يقسول سهيل : والله إن عهدك بخلافه لحديث ، قال : يا آبا يزيد ، إنّا كنّا - والله ... نوضع فى غير شىء وعقولنا عقولنا ، نعبد حجراً لا يضر ولا ينفع ، كذا فى كنز العمال ( ٧ / ٧٠ ) ،

<sup>(</sup>١) أوضع فيه : أسرع فيه ،

اجتهاد عكرمة في القتال واستشهاده رضى الله عنه

ثم اجتهد في القتال حتى قتل يوم أجْنَادين شهيداً في خَلافة أبي بكر رضى الله عنه ، وقد كان رسول الله عَلَيْتُه استعمله عام حجته على هوازن يُصدِّقها (١) ؛ فتوفى رسول الله عَيَاتِهُ وعكرمة يومئذ بتبالة (٢) ، وقد أخرج الطبراني أيضاً عن عروة رضى الله عنه قصَّة إسلامه مختصراً كما في المجمع (٣) ، (٦ / ١٧٤) ،

قصة إسلام صفوان آبن أمية رضى الله عنه أمان صفوان حين استأمن له عُمير بن وهب

أخرج الواقدى وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال: لما كان يوم الفتح أسلمت امرأة صفوان بن آمية - البَغوم بنت المعدَّل من كنانة - وأما صفوان ابن أمية فهرب حتى أتى الشَّعْب وجعل يقول لغلامه يَسار - وليس معه غيره - : ويحك، أنظر من ترى ؟ قال:هذا عمير بن وَهْب ، قال صفوان : ما أصنع بعمير ؟! والله ما جاء إلاَّ يريد قتلى ، قد ظاهر (٤) محمداً على ، فلحقه فقال : يا عمير ، ما كفاك ما صنعت بى ؟! حمَّلتنى دَيْنك ، وعيالك ، ثم جئت تريد قتلى !! قال : أبا كفاك ما صنعت بى أد حمَّلتنى من عند أبّر الناس وأوصل الناس ، وقد كان عُمير قال : وهنب ، جُعلتُ فداك ، جئتك من عند أبّر الناس وأوصل الناس ، وقد كان عُمير قال : لرسول الله عَلَيْه : يا رسول الله ، سيد قومى خرج هارباً ليقذف نفسه فى البحر وخاف أن لا تؤمِّنه ، فآمنه فداك أبى وأمِّى ، فقال رسول الله عَلَيْه : قد آمنته » فخرج فى أثره فقال : إن رسول الله عَلَيْه قد آمنك ،

إرساله عَلي عمامته إلى صفوان علامة أمنه

فقال صفوان : لا والله لا أرجع معك حتى تأتينى بعلامة أعرفها ، فقال رسول الله عَلَيْ : « خُذ عمامتى » ، فرجع عمير إليه بها وهو البُرد الذى دخل فيه رسول الله عَلَيْ يومئذ معتجراً به بُرد حبرة ، فخرج عمير في طلبه الثانية حتى جاء بالبُرد فقال : أبا وَهْب ، جئتك من عند خير الناس ، وأوصل الناس ، وأبّر الناس ، وأحلم الناس ، مجده مجدك وعزه عزك ، وملكه ملكك ، ابن أمك وأبيك! وأذكّرك الله في نفسك ، قال له : أخاف أن أقتل ، قال : قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام ، فإن يسرك ، وإلا سيرك (°) شهرين ، فهو أوفي الناس وأبرهم وقد بعث إليك ببُرده الذى دخل به وإلا سيرك (°) شهرين ، فهو أوفى الناس وأبرهم وقد بعث إليك ببُرده الذى دخل به معتجراً ، فعرفه ، قال : نعم ، فأخرجه فقال : نعم ، هو ، هو ، فرجع صفوان حتى

<sup>(</sup>١) اي يجمع صدقاتها ، (٢) بلدة باليمن ،

<sup>(</sup>٣) اي مجمع الزوائد للهيثمي ٠ (٤) ظاهر : ناصر ٠

<sup>(</sup>٥) سيرك : أمهلك شهرين تفكر في أمرك ،

انتهى إلى رسول الله عَيَالِيه ورسول الله عَيَالِيه يصلّى بالناس العصر في المسجدد فوقفا ، فقال صفوان : كم يصلّون في اليوم والليلة ؟ قال : خمس صلوات ، قال : يصلّى بهم محمد ؟ قال : نعم ، فلما سلّم صاح صفوان : يا محمد ، إِنَّ عُمير بن وَهْب جاءني ببُرْدك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك ، فإن رضيتُ أمراً وإلا سيّرتني شهرين ؟ قال : « انزل أبا وَهْب » ، قال : لا والله حتى تُبيّن لى ، قال : « بل لك تسيّر أربعة أشهر » ، فنزل صفوان ،

خروج صفوان معه عليه الصلاة والسلام إلى هوازن وإسلامه

وخرج رسول الله عَلَيْ قبل هوازن وخرج معه صفوان وهو كافر ، وأرسل إليه يستعيره سلاحة فأعاره سلاحة مائة درع باداتها ، فقال صفوان طَوْعاً أو كَرْهاً ؟ فقال رسول الله عَلَيْ فحملها إلى حنين فشهد حنيناً والطائف ، ثم رجع رسول الله عَلَيْ إلى الجعرانَة ، فبينا رسول الله عَلَيْ يسير في الغنائم ينظر إليها -- ومعه صفوان بن أميسة من فجعل صفوان بن أمية ينظر إلى الغنائم ينظر إلىها -- ومعه صفوان بن أميسة من فعل الله عَلَيْ يرمقه فقال : « أبا شعب (١) ملاء نعماً وشاءً ورعاء ، فأدام النظر إليه ورسول الله عَلَيْ يرمقه فقال : « أبا وهو لك وما فيه » فقال صفوان عن ذلك : ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبى ؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد عن ذلك : ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبى ؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وأسلم مكانه ، كذا في الكنز ( ٥ / ٢٩٤ ) ، وأخرجه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضى الله عنها مختصراً ؛ كما في البداية ( ٤ / ٣٠٨ ) ،

وأخرج الإمام أحمد ( 7 / 70 ) عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه : أن رسول الله عَلَيْ استعار منه يوم حنين أدراعاً ، فقال : أغصْبا يا محمد ؟ قال : « بل عارية مضمونة » قال : فضاع بعضها ، فعرض عليه رسول الله عَلَيْ أَنْ يضمنها له ، قال أنا اليوم - يا رسول الله - في الإسلام أرْغَبُ ، انتهى .

قَصَة إِسلام خُويطب بن عبد العزى رضى الله عنه دعوة أبى ذر لحويطب ودخوله في الإسلام

أخرج الحاكم ( ٣ / ٩٣ ) عن المنذر بن جَهْم قال : قال حويطب بن عبد العُزَى : لَما دخل رسول الله عَلَيْ مكة عام الفتح خفت خوفاً شديداً ، فخرجت من بيتى وفرَّقت عيالى فى مواضع يامنون فيها ، فانتهيت إلى حائط عوف فكنت فيه ، فإذا أنا بابى ذرَّ الغفارى وكانت بينى وبينه خُلة - والخُلة أبداً مانعة - فلما رأيته

<sup>(</sup>١) الطريق بين جبلين ٠

هربت منه ، فقال : أبا محمد ، فقلت : لبيك ، قال : ما لك ؟ قلت : الخوف ، قال : لا خوف عليك ، أنت آمن بأمان الله عز وجل ، فرجعت إليه فسلمت عليه ، فقال : اذهب إلى منزلك ، قلت : هل لى سبل إلى منزلى ؟ والله ما أرانى أصل إلى بيتى حياً وحيى ألفي فأقتل أو يُدخل على منزلى فأقتل ، وإنَّ عيالى لفى مواضع شتى ، على : إنَّ حويطباً آمن فلا يُهج ، ثم انصرف أبو ذرَّ رضى الله عنه إلى رسول الله عَيَّة فأخبره ، فقال : أوليس قد أمن الناس كلهم إلا من أمرت بقتلهم ؟ قال : فاطمأنت ورددت عيالى إلى منازلهم وعاد إلى أبو ذر ، فقال لى : يا أبا محمد حتى متى ؟! وإلى متى ؟! قد سُبقت في المواطن كلها ، وفاتك خير كثير وبقى خير كثير ، فأت رسول الله عَيَّة فأسلم تسلم ، ورسول الله عَيَّة أبر الناس ، وأوصل الناس ، وأحلم الناس ، وأحلم الناس ، أتيت رسول الله عَيَّة فأسلم عليه ؟ قال قلت : فأنا أخرج معك فآتيه ، فخرجت معه حتى أبد ذر : كيف يقال إذا سُلم عليه ؟ قال : قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وسألت وبركاته ، فقلت ! أشهد أن لا إله إلا إله والله وأنك رسول الله عَلَيْ : « الحمد لله الذي هداك » ، قال : وسُر رسول الله عَلَيْ : « الحمد لله الذي هداك » ، قال : وسُر رسول الله عَلَيْ : « الحمد لله الذي هداك » ، قال : وسُر رسول الله عَلَيْ السلام حُويطب » ، فقلت : أشهد أن لا إله إلا رسول الله عَلَيْ : « الحمد لله الذي هداك » ، قال : وسُر رسول الله عَلَيْ السلام عُليث أربعين ألف درهم ، وشهدت معه حمّينا والطائف وأعطاني من غنائم حُنين مالاً فاقرضته أربعين ألف درهم ، وشهدت معه حبّيناً والطائف وأعطاني من غنائم حُنين مائة بعير ،

وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات من طريق المنذر بن جَهْم وغيره عن حويطب نحوه ؛ كما في الإصابة ( ١ / ٣٦٤ ) ، وأخرج الحاكم أيضاً ( ٣ / ٤٩٢ ) عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن سلمة الاشهلي عن أبيه فذكر الحديث ، وفيه : ثم قال حويطب : ما كان في قريش أحد من كبرائها الذين بقوا على دين قومهم إلى أن فُتحت مكة أكرة لما فتحت عليه منى ، ولكن المقادير !! ولقد شهدت بدراً مع المشركين فرأيت عبراً ، فرأيت الملائكة تقتل وتأسر بين السماء والارض ، فقلت : هذا رجل ممنوع ، ولم أذكر ما رأيت لأحد ، فانهزمنا راجعين إلى مكة ، فأقمنا بمكة وقريش تُسلم رجلاً رجلاً ، فلما كان يوم الحديبية حضرت وشهدت الصلح ومشيت فيه حتى تم ، وكل ذلك يزيد الإسلام ويأبي الله عز وجل إلا ما يريد ، فلما كتبنا صلح الحديبية كنت آخر شهوده ، وقلت : لا ترى قريش من محمد إلا ما يسؤوها ، قد رضيت إن دافعته بالرماح ، ولما قدم رسول الله عليه لله عمرو لأن نخرج رسول الله عليه إذا مضى الوقت ، فلما انقضت الثلاث أقبلت أنا وسهيل بن عمرو لأن نخرج رسول الله عَلَيْهُ إذا مضى الوقت ، فلما انقضت الثلاث أقبلت أنا وسهيل بن

124

عمرو فقلنا: قد مضى شرطُك فاخرج من بلدنا، فصاح « يا بلال لا تَغَبِ الشمس وواحدٌ من المسلمين بمكة ممِّن قدم معنا » .

### قصة إسلام الحارث بن هشام رضي الله عنه

أخرج الحاكم ( ٣ / ٢٧٧ ) عن عبد الله بن عكرمة قال : لما كان يوم الفتح دخل الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة على أمِّ هانيء بنت أبي طالب رضي الله عنها فاستجارا بها ، فقالا : نحن في جّوارك ، فأجارتهما ، فدخل عليهما على بن أبى طالب فنظر إليهما ، فشهر عليهما السيف فتفلُّت عليهما ، واعتنقُّته وقالت : تصنع بي هذا من بين الناس ؟! لتَبدأنُّ بي قبلهما ، فقال : تُجيرين المشركين ، فخرج، قالت أمُّ هانيء : فأتيت رسول الله عَلِي فقلت : يا رسول الله ، ما لقيت من ابن أمى على ؟ ما كدت افلت منه !! أجرت حَمَّوَين (١) لى من المشركين فانفلت عليهما ليقتلهما ، فقال رسول الله عُنِك : « ما كان ذلك له ، قد أجرنا من أجرت ، وآمنًا من آمنت » فرجعت إليهما فأخبرتهما فانصرفا إلى منازلهما · فقيل لرسول الله عَلَيْكُ : الحارَث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة جالسان في ناديهما متنضِّلين في الملاء المزعفرة (٢) ، فقال رسول الله عَلَيْك : « لا سبيل إليهما قد أمنًاهما » قال الحارث ابَن هشام : وجعلت استحيى أن يراني رسول الله عَلِيُّكُ ، وأذكر رؤيته إياى في كل موطن من المشركين ، ثم أذكر برَّه ورحمته فالقاه وهو داخل المسجد فتلقَّاني بالبشر ، ووقف حتى جئته فسلَّمت عليه وشهدت شهادة الحق ، فقال : « الحمد لله الذي هداك ، ما كان مثلك يجهل الإسلام » ، قال الحارث : فوالله ما رأيت مثل الإسلام جهل

قصة إسلام النضير بن الحارث العبدرى رضى الله عنه

أخرج الواقدى عن إبراهيم بن محمد بن شرُحبيل العبدرى عن أبيه قال : كان النُضير بن الحارث من أعلم الناس ، وكان يقول : الحمد لله الذى أكرمنا بالإسلام ، ومن علينا بمحمد عَلَيْكُ ، ولم نَمُت على ما مات عليه الآباء ، لقد كنت أوضع مع قريش فى كل وجهة ، حتى كان عام الفتح وخرج إلى حنين ، فخرجنا معه ونحن نريد

<sup>(</sup>١) الحمو: ابو زوج المراة ، واخو زوجها ، وكل من ولى الزوج من ذى قرابته فهم احماء المراة ، وحمو الرجل : ابو امراته او اخوها او عمها وقيل الاحماء من قبل المراة خاصة والاختان من قبل الرجل والصهر يجمع ذلك كله ١ ، هدمن لسان العرب ،

<sup>(</sup>٢) اي متسجيان في كساء مصبوغ بالزعفران ٠

إِن كانت دَبْرة (١) على محمد أن نُعين عليه فلم يمكنا ذلك ، فلما صار بالجعرّانة فوالله إِنى لعلى ما أنا عليه إِنْ شعرتُ إِلاَّ برسول الله عَلِيهِ تلقّانى بفرحة ، فقال : « النضير ؟ » قلت : لبيك ، قال : « هذا خيرٌ ممّا أردت يوم حنين !! » قال : فأقبلت إليه سريعاً فقال : « قد آن لك أن تبصر ما أنت فيه » فقلت : قد أرى فقال : « اللهم زده ثباتاً » قال : فوالذى بعثه بالحق لكان قلبى حجراً ثباتاً في الدين ونصرة في الحق ، ثم قال : فوالذى بعثه بالحق لكان قلبى حجراً ثباتاً في الدين ونصرة في الحق ، ثم رجعت إلى منزلى فلم أشعر إلا برجل من بني الدُّول يقول : يا أبا الحارث قد أمر لك رسول الله عَلَي منزلى فلم أشعر إلا برجل من بني الدُّول يقول : يا أبا الحارث قد أمر لك وقلت : ما هذا منه إلا تألف ، ما أريد أن أرتشى على الإسلام ، ثم قلت : والله ما طلبتها ولا سألتها ، فقبضتها وأعطيت الدُّولي منها عشراً ، كذا في الإصابة ( ٣ /

قصة إسلام ثقيف أهل الطائف انصرافه عَلَيْكُ عن ثقيف وإسلام عروة بن مسعود

ذكر ابن إسحاق أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ لمَّا انصرف عن ثقيف اتَّبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يصلى إلى المدينة ، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ أنَّ فيهم نخوة الامتناع للذى كان منهم – فقال عروة : يا رسول الله ، أنا أحب إليهم من أبكارهم ، وكان فيهم كذلك محبَّباً مطاعاً ،

دعوة عروة لقومه إلى الإسلام واستشهاده في الله

فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه بمنزلته فيهم ، فلما أشرف على عُليَّة (٢) - وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه - رمَوْه بالنبل من كل وجه ، فأصابه سهم فقتله ، فقيل لعروة ما ترى في دمك ؟ قال : كرامة أكرمني الله بها ، وشهادة ساقها الله إلى ، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا (٣) مع رسول الله عَيْكَ قبل أن يرتحل عنكم ، فادفنوني معهم ، فدفنوه معهم ، فزعموا أن رسول الله عَيْكَ قال فيه : « إن مَثلَهُ في قومه كمثل صاحب ياسين (٤) في قومه » ،

<sup>(</sup>١) أي هزيمة لأن المنهزم يولي دبره فراراً من عدوه طلباً للنجاة .

<sup>(</sup>٢) علية - بضم العين وكسرها وتشديد اللام والياء : مكان مرتفع ٠

<sup>(</sup>٣) هم اولئك الدين استشهدوا في حصار الطائف وكانوا اثني عشر رجلاً كما ذكر ابن هشام في سيرته ،

سسام عي سيرت . (٤) اي هو المذكور في سورة يس من قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ مِن ٱقْصَى المدِينَةَ رَجُلُ ا يَشْعَى ﴾ إلى قوله : ﴿ قَالَ يُلْيَت قَوْمَى يَعْلَمُونَ بِمَا غَفُر لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ المُكْرَمِينَ ﴾ .

إرسال ثقيف عبد ياليل بن عمرو وفداً إليه عليه الصلاة والسلام وخبرهم معه

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً ، ثم إِنَّهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا ، ثم أجمعوا على أن يرسلوا رجلاً منهم ، فأرسلوا عبد ياليل بن عمرو ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثة من بني مالك ، فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة الفوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله عَلَيْ ، فلما رآهم ذهب يشتدُّ ليبشّر رسول الله عَلِيَّ بقدومهم ، فلقيه أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه ، فأخبره عن ركب ثقيف أن قدموا يريدون البُّعة والإسلام إن شرط لهم رسول الله شروطاً ، ويكتبوا كتاباً إلى قومهم ، فقال أبو بكر للمغيرة : أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله عليه حتى أكون أنا أحدَّثه ، ففعل المغيرة ، فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله عَلَيْكُ بقدومهم . ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروَّح الظُّهر (١) معهم ، وعلمهم كيف يُحيُّون رسول الله عَلِيُّكُ فلم يفعلُوا إلاَّ بتحية الجاهلية ، ولما قدموا على رسول الله عليه ضربت عليه قُبة في المسجد ، وكان خالد بن سعيد بن العاص هـ و الذي يمشى بينهـ وبين رسول الله علي ، فكان إذا جاءهم بطعام من عنده لم ياكلوا منه حتى ياكل خالد بن سعيد قبلهم ، وهو الذي كتب لهم كتابهم ، قال : وكان ممّا اشترطوا على رسول الله عليه أن يدع لهم الطاغية (٢) ثلاث سنين ، فما برحوا يسالونه سنة سنة ويابي عليهم ، حتى سألوه شهراً واحداً بعد مقدمهم ليتالُّفوا سفهاءهم ، فابي عليهم أن يدعها شيئاً مسمّى ؟ إِلاً أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ليهدماها ، وسألوه مع ذلك أن لا يصلُّوا وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم ، فقال : « أما كسر أصنامكم بأيديكم فسنُعفيكم ، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه » ، فقالوا : سنؤتيكها وإن كانت دناءة ،

وقد أخرج احمد عن عثمان بن أبى العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَن لا عَلَيْ فَانزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم ، فاشترطوا على رسول الله عَلَيْ أن لا يحشروا ولا يعشروا ، ولا يُجبَوا ، ولا يستعمل عليهم غيرهم ، فقال رسول الله عَلَيْ :

<sup>(</sup>١) الظهر: ما يركب من الدواب وأشهرها الأبل ٠

<sup>(</sup>۲) الطاغية : اسم صنم يقال له اللات وسميت بذلك لأن يهودياً كان يلت عندها السويق وكانت صخرة مربعة بنو عليها بناءً ، وكان سدنتها من ثقيف وكانت قريش وجميع العرب يعظمونها ، انظر الأصنام للكلبي ص ١٦ ٠

« لكم أنْ لا تُحشروا ، ولا تجبوا ، ولا يستعمل عليكم غيركم ، ولا خير في دين لا ركوع فيه » ، وقال عثمان بن أبي العاص : يا رسول الله ، علمني القرآن واجعلني إمام قومي ، وقد رواه أبو داود أيضاً ،

وأخرج أبو داود أيضا عن وَهْب سألت جابراً رضى الله عنه عن شأن ثقيف إذ بايعت ، قال : اشترطت على رسول الله عَيْكَة أن لا صدقة عليها ولا جهاد ، وأنه سمع رسول الله عَيْكَة يقول بعد ذلك : « سيتصد قون ويجاهدون إذا أسلموا » – انتهى من البداية ( ٥ / ٢٩ ) مختصراً ،

وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أوس بن حذيفة رضى الله عنه قال: قدمنا على رسول الله عَلَيْ في وفد ثقيف ، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ، وأنزل رسول الله عَلَيْ بني مالك في قبة له ، كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدّثنا قائماً على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام ، فأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه من قريش ، ثم قال: « لا آسى (١) ، وكنّا مستضعفين مستذلّين بمكة ، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم نُدال عليهم ويُدالون علينا » فلما كانت ليلة أبطأ عنا الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة ؟ فقال: « إنه طرأ على جزئي من القرآن (٢) فكرهت أن أجيء حتى أتمّه » كذا في البداية (٥/ ٣٢) ، وأخرجه ابن سعد (٥/ ١٥٠) عن أوس رضَى الله عنه بنحوه ،

دعوة الصحابة رضى الله عنهم للأفراد والأشخاص دعوة أبى بكر الصديق رضى الله عنه

قال ابن إسحاق: فلَّما أسلم أبو بكر رضى الله عنه وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل ، وكان أبو بكر رجلاً مألفاً لقومه ومحبَّباً سَهْلاً ، وكان أنسب قريش لقريش ، وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر ، وكان رجلاً تاجراً ذا خُلقُ ومعروف ، وكان رجال قومه يأتونه ويالفونه لغير واحد من الأمر: لعلمه ، وتجارته ، وحسسن مجالسته ، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه مَّن يَعْشاه ويجلس إليه ، فأسلم على يديه فيما بلغنى : الزبير بن العوام ، وعثمان بن عفان ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، رضى الله عنهم ، فانطلقوا إلى رسول الله عنهم أبو بكر فعرض عليهم الإسلام ، وقرأ عليهم فانطلقوا إلى رسول الله عنهم أبو بكر فعرض عليهم الإسلام ، وقرأ عليهم

<sup>(</sup>۱) أي ولكن لا ينبغي لي أن أحزن أو أيأس ٠

<sup>(</sup>٢) اى طرأ على ذاكرتى وردى من القرآن ،

القرآن ، وأنبأهم بحقِّ الإسلام فآمنوا ، وكان هؤلاء النفر الثمانية (١) الذي سبقوا في الإسلام صدّقوا رسول الله عَيْقَة وآمنوا بما جاء من عند الله ، كذا في البداية (٣) / ٢٩) .

دعوة عمر بن الخطاب رضى الله عنه

أخرج ابن سعد عن أستق قال: كنت مملوكاً لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وأنا نصرانى ، فكان يعرض على الإسلام ويقول: إنّك إن أسلمت استعنت بك على أمانتى ، فإنه لا يحلّ لى أن أستعين بك على أمانة المسلمين ولست على دينهم فأبيت عليه ، فقال: لا إكراه في الدين ، فلما حضرته الوفاة ،، أعتقني وأنا نصراني وقال: اذهب حيث شئت ، وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم بنحوه مختصراً ، كذا في الكنز ( ٥ / ،٥) وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٩ / ٣٤) عن وسق الرومي مثله ، إلا أنّ في روايته : على أمانة المسلمين فإنه لا ينبغي لى أن أستعين على أمانتهم بمن ليس منهم ،

وأخرج الدارقطنى وابن عساكر عن أسلم قال : لمّا كنّا بالشام أتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بماء توضأ منه ، فقال : من أين جئت بهذا الماء ؟ فما رأيت ماء عذباً ولا ماء السماء أطيب منه ، قلت : جئت به من بيت هذه العجوز النصرانية ، فلما توضأ أتاها فقال : أيتها العجوز ، أسلمى ، بعث الله تعالى محمداً عَلَيْكُ بالحق ، فكشفت عن رأسها فإذا مثل الثغامة (٢) ، فقالت : عجوز كبيرة وإنما أموت الآن ، فقال عمر : اللّهم أشهد ، كذا في الكنز (٥ / ١٤٢) ؛

دعوة مصعب بن عمير رضي الله عنه دعوة مصعب لأسيد بن حُضير وإسلامه

أخرج ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيره: أن أسعد بن زُرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بنى عبد الأشهل ودار بنى ظفر – وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة – فدخل به حائطاً (٣) من حوائط بنى ظفر على بئر يقال له بئر مَرَق (٤) ، فجلسا فى الحائط واجتمع إليهما رجال ممَّن أسلم – وسعد بن معاذ وأسيد بن حُضير يومئذ سيّدا قومهما من بنى عبد الأشهل وكلاهما

١٤٨

<sup>(</sup>١) أي يقصد هؤلاء الخمسة المذكورين ومن اسلم قبلهم وهم على وزيد بن حارثة وأبو بكر رضى الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>٢) نبت أبيض الزهر والتمر ٠ (٣) حائطاً : أي بستاناً ٠

<sup>(</sup>٤) بئر مرق: بئر بالمدينة ٠

مشرك على دين قومه - فلّما سمعا به قال سعد لأسيد : لا أبالك ، انطلق إلى هذين الرجلين اللّذين قد أتيا دارَيْنا ليسفّها ضعفاءنا فازجرهما وانههما أن يأنيا دارَيْنا ، فإنّه لولا أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت كفيتُك ذلك ، هو ابن خالتى ولا أجد عليه مقدّماً ، قال : فأخذ أسيد بن حُضّير حربته ثم أقبل إليهما ، فلّما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب : هذا سيّد قومه وقد جاءك فأصدق الله فيه ، قال مصعب : إن يجلس أكلمه ، قال : فوقف عليهما مُتشَتّماً فقال : ما جاء بكما إلينا تسفّهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بانفسكما حاجة (١) ، فقال له مصعب : أو تجلس فتسمع ، فإن رضيت أمراً قبلته ، وإن كرهته كُفّ عنك ما تكره ، قال : أنصفت ، قال ثم ركز عنهما : والله لَعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم في إشراقه وتسهّله ، ثم قال : ما عنهما : والله لَعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم في إشراقه وتسهّله ، ثم قال له : تعتسل فتطهر وتُطهر ثوبَيْك ، ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلّى ، فقام فاغتسل وطهر توبيه وتشهد شهادة الحق ثم قال لهما : إنّ ورائي رجلاً إن ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قال لهما : إنّ ورائي رجلاً إن ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قال لهما : إنّ ورائي رجلاً إن ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قال لهما : إن ورائي رجلاً إن ثبعكما لم يتخلّف عنه أحد من قومه ، وسارسله إليكما الآن : سعد بن معاذ ،

#### دعوة مصعب لسعد بن معاذ وإسلامه

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم ، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسيّد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم ، فلما وقف على النادى قال له سعد: ما فعلت ؟ قال : كلّمت الرجلين ، فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقالا : نفعل ما أحببت ، وقد حُدِّثت أنَّ بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ، وذلك أنهم عرفوا أنّه ابن خالتك ليَحْقروك ، قال : فقام سعد بن معاذ مُغْضَباً مبادراً تخوفاً للذى ذُكر له من بنى حارثة ، وأخذ الحربة فى يده ثم قال : والله ما أراك أغنيت شيئاً ، ثم خرج إليهما سعد فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيّداً إنما أراد أن يسمع منهما ، فوقف متشتّماً ، ثم قال لاسعد بن زرارة : يا أبا أمامة أما والله لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رُمْت هذا منّى ، أتغْشانا فى دارنا من قومه ، إن يتبعك لا يتخلّف عنك منهم اثنان قال فقال له مصعب : أوتقعد من قومه ، إن يتبعك لا يتخلّف عنك منهم اثنان قال فقال له مصعب : أوتقعد فتسمع ، فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته ، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟؟ قال سعد : أنصفت ، ثم ركز الحربة وجلس ، فعرض عليه الإسلام ، وقرأ عليه القرآن صعب عليه الإسلام ، وقرأ عليه القرآن ص

<sup>(</sup>۱) ای : إن كنتما حريصين على حياتكما ،

وذكر موسى بن عقبة أنّه قرأ عليه أول الزخرف - قالا : فعرفنا - والله - فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم فى إشراقه وتسهله ، ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم فى هذا الدين ؟ قالا : تغتسل فتّطهر ، وتُطهّر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحق ، ثم تصلّى ركعتين ، قال : فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه وشهد شهادة الحق ، ثم ركع ركعتين ، ثم أخذ حربته فاقبل عائداً إلى نادى قومه ومعهم أسيّد بن حضير ،

دعوة سعد بن معاذ لبنى عبد الأشهل وخبر إسلامهم

فلّما رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم ، فلّما وقف عليهم قال: يا بنى عبد الأشهل: كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة (١) ، قال: فإنَّ كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله ، قال: فوالله ما أمسى في دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام ، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ؛ إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد ، وخَطْمة ؛ ووائل ، وواقف ، وتلك أوس ، كذا في البداية (٣/ ١٥٢) ،

وأخرجه الطبراني أيضاً وأبو نُعَيم في دلائل النبوة عن عروة مطولاً -- فذكر عرضه على الدعوة على الانصار وإيمانهم بذلك ما سياتي في ابتداء أمر الانصار ؛ ثم ذكر دعوتهم قومهم سراً وطلبهم من رسول الله على بعث من يدعو الناس ؛ فبعث إليهم مُصعباً كما تقدم في: إرساله على الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله -- ثم قال : إنَّ أسعد بن زُرارة أقبل هو ومصعب بن عمير حتى أتيا بئر مرق أو قريباً منها ، فجلسوا هنالك وبعثوا إلي رهط من أهل الأرض فاتوهم مستخفين ، فبينما مصعب ابن عمير يحد ثهم ويقص عليهم القرآن أخبر بهم سعد بن معاذ ، فأتاهم في لأمته (٢) ومعه الرمح حتى وقف عليه ، فقال : علام يأتينا في دورنا بهذا الوحيد الفريد الطريح الغريب ، يسفة ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم ، لا أراكما بعد هذا بشيء من جوارنا ، فرجعوا ، ثم إنهم عادوا الثانية ببئر مرق أو قريباً منها ، فأخبر بهم سعد بن معاذ فرجعوا ، ثم إنهم عادوا الثانية ببئر مرق أو قريباً منها ، فأخبر بهم سعد بن معاذ خلة اسمع من قوله ، فإن سمعت منه منكراً فاردده يا هذا منه ، وإن سمعت خيراً فأجب الله ، فقال : ماذا يقول ؟ فقرأ عليهم مصعب بن عنمير : ﴿ حم ، والكتاب فأجب الله ، فقال : ماذا يقول ؟ فقرأ عليهم مصعب بن عنمير : ﴿ حم ، والكتاب المبين \* إنّا جَعَلْنَاهُ قُرآناً عَربياً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٣) ، فقال سعد : وما أسمع إلاً المبين \* إنّا جَعَلْنَاهُ قُرآناً عَربياً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٣) ، فقال سعد : وما أسمع إلاً

<sup>(</sup>١) اى اقوانا نفساً وخلقاً ، (٢) أى في سلاحه ، (٣) الزخرف الآيات : ١ -- ٠ ٠

ما أعرف ، فرجع وقد هداه الله تعالى ولم يُظهر أمر الإسلام حتى رجع ، فرجع إلى قومه ، فدعا بنى عبد الأشهل إلى الإسلام وأظهر إسلامه ، وقال فيه : من شك من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى فليأتنا بأهدى منه ناخذ به ، فوالله لقد جاء أمر لتُحزّن فيه الرقاب ، فأسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد ودعائه إلا من لا يُذكر ، فكانت أول دور من دور الأنصار أسلمت بأسرها – فذكر الحديث كما تقدم في إرساله عَيْنَة الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله ( ص ١١٦ ) – وفي آخره : ورجع مصعب بن عمير رضى الله عنه إلى رسول الله عَيْنَة – أي إلى مكة ،

دعوة طليب بن عمير رضى الله عنه دعوة طليب لأمه أروى بنت عبد المطلب

أخرج الواقدى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي قال: لما أسلم طُليب ابن عمير رضي الله عنه و دخل على أمّه أروى بنت عبد المطلب قال لها: قد أسلمت وتبعث محمداً على أسلم وذكر الخبر وفيه أنّه قال لها: ما يمنعك أن تُسلمى وتَبعيه ؟ فقد أسلم أخوك حمزة ، فقالت أنتظرُ ما تصنع أخواتي ؟ ثم أكون إحداهن ، قال فقلت: فإنى أسالك بالله إلا أتيته وسلَّمت عليه ، وصدَّقته ، وشهدت أن لا إله إلا الله قالت: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، ثم كانت بعد تعضد النبى عَلَي بلسانها وتحض ابنها على نصرته القيام بأمره ، كذا فى الاستيعاب تعضد النبى عَلَي بلسانها وتحض ابنها على من طريق الواقدى بمثله كما فى الأصابة (٤ / ٢٧٧) ، وأخرجه الحاكم فى المستدرك (٣ / ٢٣٩) من طريق إسحاق بن محمد الفروى عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي عن أبيه عن أبي سلمة بن الفروى عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي عن أبيه عن أبي سلمة بن فدخل على أمه وهي أروري بنت عبد المطلب ، فقال: تبعتُ محمداً وأسلمت لله فدخل على أمه وهي أروري بنت عبد المطلب ، فقال: تبعتُ محمداً وأسلمت لله والله لو كنّا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه ولذَبَبْنا عنه ، قال فقلت : يا أماه والله لو كنّا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه ولذَبَبْنا عنه ، قال فقلت : يا أماه وما يمنعك ؟ فذكر مثل ما تقدم م

وأخرج ابن سعد في الطبقات (٣ / ٢٢٣) عن محمد بن إبراهيم التَّيْمي عن أبيه بمثله ، قال الحاكم (٣ / ٢٣٩) : صحيح غريب على شرط البخارى ولم يخرَّجاه وتعقبه الحافظ في الإصابة (٢ / ٢٣٤) فقال : وليس كما قال ، فإن موسى ضعيف ، ورواية أبي سَلَمة عنه مرسلة وهي قوله : قال : فقلت يا أماه - إلى آخره ، انتهى ،

# دعوة عُمير بن وهب الجمحى وقصة إسلامه خبر عُمير بن وهب مع صفوان بن أمية

أخج ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير رضى الله عنه قال: جلس عُمير بن وَهْب الجُمْحى مع صَفوان بن أمية فى الحجْر بعد مصاب أهل بدر بيسير – وكان عمير بن وَهْب شيطاناً من شياطين قريش ، وبمَّن كان يؤذى رسول الله عَيْنَ وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة وكان ابنه وهب بن عُمير فى أسارى بدر – فذكر أصحاب القليب (١) ومصابهم ، فقال صَفوان : والله ما إنْ فى العيش بعدهم خير ، قال له عمير : صدقت ، أما والله لولا دين على ليس عندى قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضَّيْعة بعدى لركبتُ إلى محمد حتى أقتله ، فإن لى فيهم علة ابنى أمشر فى أيديهم ، قال : فاغتنمها صفوان بن أمية : فقال : على دينك أنا أقضيه أسير فى أيديهم ، قال : فاعتنمها صفوان بن أمية : فقال : على دينك أنا أقضيه عنك ، وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بقُوا لا يسعنى شىء ويعجز عنهم ، فقال له عمير : فاكتم على شأنى وشأنك ، قال : سأفعل ، قال : ثم أمر عمير بسيفه فشُحذ عمير : فاكتم على شأنى وشأنك ، قال : سأفعل ، قال : ثم أمر عمير بسيفه فشُحذ له وسُم (٢) ، ثم انطلق حتى قدم المدينة ، فبينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى عدوهم ؛ إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ على باب المسجد متوشحاً للسيف ، فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشر، وهو الذى حرش السيف ، فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشر، وهو الذى حرش بيننا ، وحزرنا (٣) للقوم يوم بدر ،

#### خبر عمير مع النبي عليه

ثم دخل على رسول الله عَيَّكُ فقال : يا نبى الله ، هذا عدو الله عُمير بن وهْب قد جاء متوشّحاً سيفه ، قال : « فادْخله على » قال : فاقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه (٤) بها ، وقال لمن كان معه من الأنصار : ادخلوا على رسول الله عَيْكُ فاجلسوا عنده ، واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون ، ثم دخل به على رسول الله عَيْكُ ، فلما رآه رسول الله عَيْكُ وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه ، قال: « أرسله يا عمر ، ادن يا عمير » فدنا ثم قال : أنّعم صباحاً ، وكانت تحيّة أهل الجاهلية بينهم - فقال رسول الله عَيْكُ : « قد اكرمنا الله بتحية خير من تحيّتك يا

<sup>(</sup>١) أي القليب الذي القي فيه المشركون من قتلي بدر ،

 <sup>(</sup>۲) أى حد له ووضع فيه سمّ ٠ (٣) قدر عددنا واخبرهم به على سبيل التخمين ٠

<sup>(</sup>٤) لببه: جرّه ٠

عمير، بالسلام تحيَّةُ أهل الجنة » » قال : أما – والله – يا محمد إِنْ كنتُ بها لحديث عهد ، قال : « فما جاء بك يا عمير ؟ » قال : جئت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فاحسنوا فيه ، قال : « فما بال السيف فى عُنقك ؟ » قال : قَبحها الله من سيوف ! وهل أغنت عنَّا شيئاً ؟! قال : « اصدقنى ما الذى جئت له ؟ » قال : ما جئت إلا لذلك ، قال : « بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر ، فذكرتما أصحاب القليب من قريش ، ثم قلت : لولا دَيْن على وعيالٌ عندى لخرجتُ حتى أقتل محمداً ؛ فتحمَّل لك صفوان بن أمية بدَيْنك وعيالك على أن تقتلنى له ، والله حائل بينك وبين ذلك » ،

### إسلام عمير ودعوته لأهل مكة

فقال عمير: أشهد أنّك رسول الله ، قد كنّا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحى ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ؛ فوالله إنّى لأعلم ما أتاك به إلا الله ، فالحمد لله الذى هدانى للإسلام وساقنى هذا المساق ، ثم شهد شهادة الحق ، فقال رسول الله عَلَيْ : « فقّهوا أخاكم فى دينه ، وعلّموه القرآن ، وأطلقوا أسيره » ففعلوا ، ثم قال : يا رسول الله ، إنى كنت جاهداً على إطفاء نور الله ، شديد الأذى لمن كان على دين الله ، وأنا أحب أن تأذن لى فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام ، لهل الله يهديهم ، وإلا آذيتهم فى دينهم كما كنت أوذى أصحابك فى دينهم ، فأذن له رسول الله عَلَيْ فلحق بمكة ، وكان صفوان حين خرج عمير بن وَهْب يقبول : أبشروا بوَقْعة تأتيكم الآن فى وكان صفوان حين خرج عمير بن وَهْب يقبول : أبشروا بوَقْعة تأتيكم الآن فى أخبره عن إسلامه ، فحلف أنْ لا يكلّمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداً ، كذا فى البداية فأخبره عن إسلامه ، فحلف أنْ لا يكلّمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداً ، كذا فى البداية (٣ / ٣١٣) ،

### إسلام أناس كثير على يد عمير

هكذا أخرجه ابن جرير عن عُروة رضى الله عنه بطوله ، كما فى كنز العمال ( V / N ) ، وزاد : فلما قدم عمير رضى الله عنه مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويُؤذى من خالفه أذى شديداً ، فأسلم على يديه ناس كثير ، وهكذا أخرجه الطبرانى عن محمد بن جعفر بن الزبير رضى الله عنهم – نحوه ، قال الهيثمى ( V / N ) : وإسناده جيّد ،

104

## قول عمر في عمير بن وهب بعد أن أسلم

وروى عن عروة بن الزبير نحوه مرسلاً ، وقال فيه : ففرح المسلمون حين هداه الله ، وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لخنزيّر كان أحبّ إلى منه حين اطّلع وهو اليوم أحبّ إلى من بعض بنى ؛ وإسناده حسن ، انتهى ، وأخرجه الطبرانى أيضاً عن أنس رضى الله عنه موصولاً بمعناه – مختصراً ، قال الهيثمى (  $\Lambda$  /  $\Upsilon$  ) : ورجاله رجال الصحيح أ ، هـ ؛ وأخرجه ابن مَنْذر أيضاً موصولاً عن أنس رضى الله عنه وقال : غريب ، لا نعرفه عن أبى عمران إلا من هذا الوجه ، كما في الإصابة (  $\Upsilon$  ) .

وأخرج الواقدى عن عبد الله بن عمرو بن أمية عن أبيه قال : لما قدم عمير بن وَهُب رضى الله عنه مكة بعد أن أسلم نزل بأهله ولم يتفق بصفوان بن أميّة ، فأظهر الإسلام ودعا إليه ، فبلغ ذلك صفوان فقال : قد عرفت حين لم يبدأ بى قبل منزله أنّه قد ارتكس (١) وصبا ، فلا أكلّمه أبداً ولا أنفعه ولا عياله بنافعة ، فوقف عليه عمير وهو فى الحجر وناداه ، فأعرض عنه ، فقال له عمير : أنت سيد من ساداتنا ، أرأيت الذى كنا عليه من عبادة حجر وذبح له ، أهذا دين ؟! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، فلم يجبه صفوان بكلمة ، كذا فى الاستيعاب (٢/ ١٨٥٥) ، وقد تقدم سعى عمير في إسلام صفوان بن أمية ،

دعوة أبي هريرة رضي الله عنه لأمه وإسلامها

أخرج مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أدعو أمى إلى الإسلام وهى مشركة ، فدعوتها يوماً فأسمعتنى فى رسول الله عَلَيْ ما أكره ، فأتيت رسول الله عَلَيْ ما أكره ، فأتيت رسول الله عَلَيْ وأنا أبكى فقلت : يا رسول الله ، إنى كنت أدعو أمى إلى الإسلام فتأبى على ، وإنى دعوتها اليوم فأسمعتنى فيك ما أكره ، فادعُ الله أن يهدى أم أبى هريرة : فقال : « اللهم اهد أم أبى هريرة » ،

فخرجَت مستبشرا بدعوة رسول الله عَلَيْكُم ، فلما جئت قصدت إلى الباب فإذا هو مُجاف (٢) ، فسمعت أُمِّى حس قدمى ، فقالت : مكانك يا أبا هريرة ، سمعت حصْحَصَة الماء ، قال : ولبست درْعها وأعجَلَت عن خمارها ، ففتحت الباب وقالت : يا أبا هريرة ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، قال فرجعت إلى رسول الله عَلَيْكُ فأخبرته فحمد الله وقال : خيراً ، وأخرجه أحمد أيضاً بنحوه ، كذا في الإصابة (٤ / ٢٤١) ،

<sup>(</sup>١) وقع في الشر وارتد عن دينه ٠ (٢) مجاف : مردود ٠

وأخرجه ابن سعد ( ٤ / ٣٢٨ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه أنّه قال : والله لا يسمع بى مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبّنى ، قال قلت : وما يُعلمك ذاك ؟ قال : فقال : إنى كنت أدعو أمى ، فذكر نحوه وزاد فى آخره : فجئت أسعى إلى رسول الله عَيْكُ أبكى من الفرح كما بكيت من الحزن ، فقلت : أبشر يا رسول الله فقد أجاب الله دعوتك ، قد هدى الله أمَّ أبى هريرة إلى الإسلام ، ثم قال : يا رسول الله ، ادعُ الله أن يحببنى وأمى إلى المؤمنين والمؤمنات وإلى كل مؤمن ومؤمنة ، فقال : « اللهم حبب عبيدك هذا وأمّه إلى كل مؤمن ومؤمنة » فليس يسمع بى مؤمن ولا مؤمن ولا مؤمنة إلاً أحبّنى ،

دعوة أم سليم رضى الله عنها

دعوة أم سليم لأبي طلحة إلى الإسلام حين خطبها ودخوله في الإسلام

اخرج احمد عن انس رضى الله عنه ان أبا طلحة خطب أمَّ سُلَيم - يعنى قبل ان يُسلم - فقالت : يا أبا طلحة ، الست تعلم ان الهك الذي تعبد نبت من الأرض؟ قال : بلى قالت : افلا تستحى تعبد شجرة ؟! إن اسلمت فإنى لا أريد منك صداقاً غيره ، قال : حتى انظر في امرى ، فذهب ثم جاء فقال : اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فقالت : يا أنس! زوّج أبا طلحة ، فزوّجها ، وأخرجه أيضاً ابن سعد بمعناه ، كذا في الإصابة ( ٤ / ٤١٤) ،

دعوة الصحابة في القبائل وأقوام العرب دعوة ضمام بن ثعلبة في بني سعد بن بكر وفود ضمام على النبي عَلِي وخبره معه ودخوله في الإسلام

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله عَلَيه ، فقدم إليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ، ثم دخل المسجد ورسول الله عَلَيه جالس فى أصحابه ؛ وكان ضمام رجلا جلداً (١) أشعر (١) ذا غديرتين ، فأقبل حتى وقف على رسول الله عَلَيه في أصحابه فقال : أيّكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله عَلَيه : « أنا ابن عبد المطلب » ، فقال : أمحمد ؟ قال : « نعم » ، قال : يا ابن عبد المطلب ، إنّى سائلك ومُغلّظ عليك فى المسالة فلا تجدن (٣) فى نفسك ، قال : « لا أجد فى نفسى فسك عماً بدالك » فقال : أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من مد كائن بعدك : الله بعثك إلينا

<sup>(</sup>١) قوياً ، (٢) كثير الشعر ،

<sup>(</sup>٣) تجدن : من الوجد وهو الحزن والغضب .

رسولاً ؟ قال : « اللَّهـمُّ نعم » قال : فأنشدك الله إِلهَك وإِلهَ من كان قبلك وإِلهَ من هو كائن بعدك : الله آمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئاً ، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون ؟ قال : « اللَّهمَّ نعم » · قال : فانشدك الله إِلهَكَ وإِلهَ من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك : الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس ؟ قال : « اللهم نعم » قال : ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة : الزكاة ، والصيام ، والحج ، وشرائع الإسلام كلها ، ينشده عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلها ، حتى إذا فرغ قال : فإنِّي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله ، وساؤدي هذه الفرائض واحتنب ما نهيتني عنه ، ثم لا ازيد ولا أنقص ؛ قم انصرف إلى بعيره راجعاً ، قال : فقال رسول الله عَلَيْكُم : « إِنْ صدق ذو العقيصتين دخل الجنة » ،

إسلام بنى سعد وقول ابن عباس فى ضمام

قال : فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه ، فاجتمعوا إليه ، فكان أوَّل ما تكلُّم أنْ قال: بئست اللاَّت والعزَّى ، فقالوا: مَهْ يا ضمام ، اتَّقِ البرص اتَق الجُدَام ، اتَّقِ الجِنون !! فقال : ويلكم إنَّهما والله لا يضران ولا ينفعان ، إنَّ الله قد بعث رسولاً ، وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه ، وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمداً عبده ورسوله ، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه ، قال : فوالله ، ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً ، قال يقول ابن عباس رضى الله عنهما : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة ، وهكذا رواه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق وأبو داود نحوه من طريقه ؛ وعند الواقدي : فما أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً ، وبنوا المساجد ، وأذَّنوا بالصلاة ، كذا في البداية ( ٥ / ٦٠ ) .

وأخرجه الحاكم أيضاً في المستدرك (٣ / ٥٤ ) من طريق ابن إسحاق بنحوه ثم قال : قد اتفق الشيخان على إخراج ورود ضمام المدينة ولم يسق واحد منهما الحديث بطوله ، وهذا صحيح ، انتهى ؛ ووافقه الذهبي فقال : صحيح ،

دعوة عمرو بن مرة الجهنى رضى الله عنه فى قومه أخرج الرويانى وابن عساكر عن عمرو بن مُرَّة الجهنى رضى الله عنه قال : خرجنًا حجَّاجًا في الجاهلية في جماعة من قومي ، فرأيت في المنام وأنا بمكَّة نوراً ساطعاً من الكعبة حتى أضاء لي جبل يثرب وأشعر جهينة (١) ، وسعمت صوتاً في

<sup>(</sup>١) أشعر جهينة : اسم جبل لقبيلة جهينة قريب من البحر ،

النور وهو يقول: انقشعت الظلماء ، وسطع الضيّاء ، وبُعث خاتم الأنبياء ، ثم أضاء لى إضاءة أُخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة ، وأبيض المدائن (١) ، وسمعت صوتاً في النّور وهو يقول: ظهر الإسلام ، وكسرْت الأصنام ، ووُصلت الأرحام ، فانتبهت فزعاً فقلت لقومى: والله ليحدُثُن في هذا الحيّ من قريش حَدَث ، فأخبرتهم بما رأيت ،

فلما انتهيت إلى بلادنا جاء الخبر أنَّ رجلاً يقال له أحمد قد بُعث ، فخرجت حتى أتيته وأخبرته بما رأيت ، فقال : « يا عمرو بن مرَّة ، أنا النبيّ المرسل إلى العباد كافّة ، أدعوهم إلى الإسلام ، وآمرهم بحقن الدماء ، وصلّة الأرحام ، وعبادة الله وحده ، ورفض الأصنام ، وبحج البيت ، وصيام شهر رمضان - شهر من اثني عشر شهراً - فمن أجاب فله الجنة ، ومن عصى فله النّار ، فآمن يا عمرو يؤمنك الله من هول جهنم » فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله ، آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام ، وإنْ رَغِم ذلك كثير من الأقوام ، ثم أنشدته أبياتاً قلتها حين سمعت به ... وكان لنا صنم وكان أبى سادنه ، فقمت إليه فكسرته ثم لحقت بالنبى شيئي وأنا زقول :

شهدتُ بأن الله حـــــــــــق وإنني لآلهة الأحجـــــــــــار أول تارك وشمَّرت عن ســــاقى الإزار مهاجرا أجوب إليك الوَعْث(٢) بعد الدَّكادك(٣) لأصحبَ خير النَّاس نفـــــائك ووالداً رسولَ مليك النَّاس فوق الحبـائك (٤) فقال النبي عَلِيَّة : « مرحباً بك يا عمرو » •

فقلت: بأبى أنت وأمى ابعث بى إلى قومى لعلَّ الله أن يمنَّ بى عليهم كما منَّ بك على ، فبعثنى فقال: « عليك بالرِّفق والقول السديد ، ولا تكنْ فظًا ، ولا متكبِّراً ، ولا حسوداً » فأتيت قومى فقلت: يا بنى رفاعة ، بل يا معشر جهينة ، إنّى رسولُ رسولُ الله إليكم ، أدعوكم إلى الإسلام ، وآمركم بحقن الدماء ، وصلة الأرحام ، وعبادة الله وحده ، ورفض الأصنام ، وبحج اليت ، وصيام شهر رمضان -

<sup>(</sup>١) المدائن : عاصمة الفرس ، والأبيض قصر الأكاسرة بها وهو من عجائب الدنيا لم يزل قائماً إلى أيام المكتفى سنة ، ٢٩ هـ انظر مراصد الاصلاع حـ١ ص ٢٢ ٠

<sup>(</sup>٢) أي أقطع إليك الطريق العسر •

<sup>(</sup>٣) الدكادك: جمع دكدك وهي الأرض الغليظة ،

<sup>(</sup>٤) الحبائك : جمع حبيكة وهى الطرف فى السماء قال تعالى : ﴿ والسماء ذات الحبك ﴾ .

شهر من اثني عشر شهراً - فمن أجاب فله الجنّة ، ومن عصى فله لنّار ، يا معشر جُهينة ، إِنَّ الله جعلكم خيار من أنتم منه (١) ، وبغّض إليكم في جاهليكم ما حبّب إلى غيركم من العرب ، فإنهم كانوا يجمعون بين الأختين والغزاة في الشهر الحرام ، ويخلف الرجل على امرأة أبيه (٢) ، فأجيبوا هذا النبي المرسل من بني لؤى بن غالب تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة ، فما جاءني إلا رجل منهم فقال : يا عمرو بن مرّة ، أمرّ الله عيشك ، أتامرنا برفض آلهتنا ، وأن نفرق جمعنا ، وأن نخالف دين آبائنا الشيم العلى إلى ما يدعونا إليه هذا القرشي من أهل تهامة ؟ الاحبّا ولا كرامة ، ثم أنشا الخبيث يقول :

إِنَّ ابن مرَّة قــــد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحاً إِنَّى لاَ حـــسب قولَه وفعالَه من يرما وإن طال الزمان ذُباحا (٣) ليسفّه الأشياخ ممن قد مضى منْ رام ذلك لا أصاب فلاحا

فقال عمرو: الكاذب منى ومنك أمرَّ الله عيشه ، وأبكم لسانه (٤) ، وأكمه إنسانه (٥) قال فوالله ما مات حتى سقط فوه ، وعمى ، وخرف (٦) ، وكان لا يجد طعم الطّعام .

فخرج عمرو بمن أسلم من قومه حتى أتّو النبى الله فحيّاهم ورحبه بهم ، وكتب لهم كتاباً هذه نسخته :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من الله العزيز ، على لسان رسوله ، بحق صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة لجهينة بن زيد : إن لكم بطون الأرض وسهولها ، وتلاع (٧) الأودية وظهورها ، على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها ، على أن تؤدوا الخمس (٨) ، وتصلوا الخمس ، وفي الغنيم قد (٩) والصريمة (١٠) شاتان إذا اجتمعتا فإن فرقتا فشاة شاة ، ليس على أهل المثيرة (١١) صدقة ، ولا على

<sup>(</sup>١) وهو أبو العرب ،

<sup>(</sup>٢) يَعني يملكها كما يملك ما له فإن شاء امسكها وإن شاء تزوجها ٠

<sup>(</sup>٣) الذباح : وجع في الحلق ، (٤) ابكم لسانه : جعله فاقد النطق ،

<sup>(</sup> ٥ ) أكمه إنسانه : المراد بالإنسان هنا إنسان العين والمعنى جعله أعمى البصر .

<sup>(</sup>٦) خرف : فسد عقله من الكبر ٠

<sup>(</sup>٧) التلاع: مسايل الماء ، (٨) الخمس: بضم الخاء خمس الغنيمة ،

<sup>(</sup> ٩ ) في البداية لابن كثير ج ٢ ص ٣٢٠ قال : « وفي التبيعة والصريمة والتبيعة الأنثى من البقر قد أوفت سنة » ، (١٠) الصريمة : القطعة من الإبل ،

<sup>(</sup> ١١٠) في البداية « ليس على اهل الميرة صدقة ، ليس الوردة اللبقة » واهل الميرة هم أهل الطعام ، ومعنى ليس الوردة اللبقة أنه لا يؤخذ في الصدقة كرائم الأموال ولكن يؤخذ الوسط منها ، وتفصيل هذه الاحكام يطلب من كتب الفقه ،

الواردة لبقة ، والله شهيد على ما بيننا ومن حضر من المسلمين ، كتاب قيس بن شمّاس » .

كذا في كنز العمال ( ٧ / ٦٤ ) : وأخرجه أيضاً أبو نُعيم بطوله ؛ كما في البداية ( ٢ / ٣٥١ ) والطبراني بطوله كما في المجمع ( ٨ / ٢٤٤ ) ،

دعوة عروة بن مسعود رضى الله عنه فى ثقيف إسلام عروة ودعوته لقومه إلى الإسلام وقتلهم إياه شهيداً

أخرج الطبراني عن عروة بن الزير رضى الله عنه قال: لما أنشا النّاس الحج سنة تسع قدم عروة بن مسعود رضى الله عنه على رسول الله عَلَيْ مسلماً ، فاستأذن رسول الله عَلَيْ أن يرجع إلى قومه ، فقال رسول الله عَلَيْ : « إنى أخاف أن يقتلوك » ، قال : لو وجدونى نائماً ما أيقظونى ، فأذن له رسول الله عَلَيْ فرجع إلى قومه مسلماً ، فرجع عشاء فجاء ثقيف يحيُّونه ، فدعاهم إلى الإسلام ، فاتَهموه وأغضبوه وأسمعوه فقتلوه ، فقال رسول الله عَلَيْ : « مَثَلُ عروة مثل صاحب ياسين (١) دعا قومه إلى الله فقتلوه » قال الهيشمى ( ٩ / ٣٨٦ ) : رواه الطبرانى ، وروى عن الزهرى نحوه وكلاهما مرسل وإسنادهما حسن وأخرجه الحاكم ( ٣ / ٢١٦ ) بمعناه ،

فرح عروة بقتله في سبيل الله ووصيته لقومه

وأخرجه ابن سعد ( ٥ / ٣٦٩ ) عن الواقدى عن عبد الله بن يحيى عن غير واحد من أهل العلم ، فذكره مطولاً وفيه : فقدم الطائف عشاء ، فدخل منزله ، فأتته ثقيف تسلّم عليه بتحية الجاهلية فأنكرها عليهم وقال : عليكم بتحية أهل الجنّة : السلام ، فآذوه ، ونالوا منه ، فحلم عنهم وخرجوا من عنده ، فجعلوا يأتمرون به ، وطلع الفجر فأوفى على غرفة له ، فأذن بالصلاة ، فخرجت إليه ثقيف من كل ناحية ، فرماه رجل من بنى مالك يقال له : أوس بن عوف فأصاب أكحله ولم يَرْقَ دمه ، فقام غيلان بن سلمة ، وكنانة بن عبد ياليل ، والحكم بن عمرو ووجوه الأحلاف فلبسوا السلاح وحشدوا ، وقالوا : نموت عن آخرنا أو نثار به عشرة من رؤساء بنى مالك ، فلما رأى عروة بن مسعود ما يصنعون قال : لا تقتتلوا في قد تصدقت بدمي على فلما رأى عروة بن مسعود ما يصنعون قال : لا تقتتلوا في قد تصدقت بدمي على صاحبه لأصلح بذلك بينكم ، فهي كرامة أكرمنى الله بها ، وشهادة ساقها الله إلى ، وأشهد أنَّ محمداً رسول الله عَيْنِ لقد أخبرنى بهذا أنَّكم تقتلونى ثم دعا رهطه (٢)

<sup>(</sup>۱) أى المذكور في سورة يس من قوله تعالى : ﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ﴾ إلى قوله : ﴿ وجعلنى من المكرمين ﴾ وهو كما قيل حبيب النجار وقومه هم أهل انطاكية ٠ (٢) رهطه : عشيرته الأقربون ٠

فقال : إذا مت فادفنونى مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله عَيْلُة قبل أن يرتحل عنكم ، فمات فدفنوه معهم ، وبلغ النبي عَلَيْه مقتله فقال : مثل عروة ، ، ، فذكره ؛ وقد تقدّمت قصة إسلام ثقيف فى - قصصه عَلَيْه فى الأخلاق والأعمال المفضية إلى هداية الناس (ص ١٨٣) ،

دعوة الطفيل بن عمرو الدوسى رضى الله عنه في قومه قدوم طفيل بن عمرو مكة وخبره مع قريش

أخرج أبو نُعيم في الدلائل (ص٧٧) عن محمد بن إسحاق قال: كان رسول الله عَيَالَة على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ، ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه ، وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذّرونه النّاس ومن قدم عليهم من العرب ، وكان طُفيل بن عمرو الدَّوْسي يحدّث أنه قدم مكة ورسول الله عَيَالَة بها ، فمشي إليه رجال من قريش — وكان الطفيل رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً — فقالوا له: يا طُفيل ، إِنَّك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا ، فرق جماعتنا وإنما قوله كالسحر ، يفرِّق بين المرج وبين أبيه ، وبين الرجل وبين أخيه ، وبين الرجل وبين زوجته ، وإنما نخشي عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا ، فلا تكلّمه ولا تسمع منه ،

قال : فوالله ما زالوا بى حتى أجمعت على أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه حتى حشوت أذنى حين غدوت إلى المسجد كُرْسُفاً (١) فَرقا (٢) من أن يبلغنى من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه ،

إسلام طفيل بن عمرو

قال : فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله عَيْكُ قائم يصلى عند الكعبة ، قال فقمت قريباً منه ، فابى الله إلا أن يسمعنى بعض قوله ، قال : فسمعت كلاماً حسناً، قال فقلت فى نفسى : واثكل أمّى ، إنى لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح ، فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟! فإن كان الذى ياتى به حسنا قبلته ، وإن كان قبيحاً تركته ، فمكث حتى انصرف رسول الله عَيْكُ إلى بيته ، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه ، فقلت : يا محمد ، إن قومك قالوالى كذا وكذا - للذى قالوالى - فوالله ما برحوا يخوفوننى أمرك حتى سددت أذنى بكرسف لئلا أسمع قولك ، ثم أبى الله إلا أن يسمعنيه ، فسمعت قولاً حسناً ، فاعرض على أمرك ، فعرض على الإسلام ، وتلا على القرآن ، قال : فوالله ما سمعت قولاً قط

<sup>(</sup>١) كرسفاً : قطناً ٠ (٢) فرقاً : خوفاً ٠

أحسن ، ولا أمراً أعدل منه ، قال : فأسلمت وشهدت شهادة الحق ، وقلت : يا نبي الله ، إِنِّي امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام ، فادعُ الله لي أن يجعل لى آية تكون لى عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه . قال فقال : « اللَّهمُّ اجعل له آية » ،

رجوع طفيل إلى قومه داعياً لهم إلى الإسلام وتأييد الله له بآية قال : فخرجت إلى قومى حتى إذا كنت بتنيَّة (١) تُطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح ، قال : فقلت : اللَّهمَّ في غير وجهي ، فإني أخشى أن يظنُوا أنَّها مُثْلة (٢) وقعت في وجهي لفراق دينهم ٠قال: فتحوَّل فوقع في رأس سَوْطي ، فجل الحاضر يتراؤون ذلك النور في سوطى كالقنديل المعلِّق وأنا هابط إليهم من الثّنيّة ، حتى جئتهم فأصبحت فيهم .

دعوة طفيل لأبيه وصاحبته وإسلامهما

فلما نزلت أتاني أبي - وكان شيخاً كبيراً - قال : فقلت : إليك عنِّي يا أبت فلستَ منّى ولستُ منك ، قال : ولم أي (٣) بُنّى ؟ قال قلت : أسلمت وتابعت دين محمد عَلِيُّهُ ، قال أبي : ديني دينك ، فاغتسل وطهَّر ثيابه ، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فاسلم ، قال ثم أتتنى صاحبتى فقلت لها : إليك عنى فلست منك ولست منّى ، قالت : لم بأبي أنت وأمي ؟ قال قلت : فرَّق بيني وبينك الإسلام ، فأسلمت ودعوت دُوْساً إِلَى الإِسلام فابطاوا عليَّ ٠

دعاؤه عليه الصلاة والسلام لدوس وإسلامهم وقدومهم مع طفيل إلى النبي عليه

تُم جئت رسول الله عَلَيْكُ مكة ، فقلت : يا نبى الله ، إنَّه قد غلبنى دُوسٌ فادع الله عليهم فقال : « اللَّهم اهد دُوْساً ، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم » . قال : فرجعت فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله عَلَيْ إلى المدينة وقضى بدراً وأحداً والخندق . ثم قدمت على رسول الله عَيْكُ بمن أسلم معى من قومي ورسول الله عَيْكُ بخيبر ، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دُوْس. وذكره في البداية ( ٣ / ١٠٠ ) عن ابن إسحاق مع زيادة يسيرة ٠

قال في الإصابة ( ٢ / ٢٢٥ ) : ذكرها ابن إسحاق في سائر النسخ بلا إسناد وروى في نسخة من المغازي من طريق صالح بن كَيْسان عن الطفيل بن عمرو في قصة

<sup>(</sup>٢) مُثله: عقوبة وتنكيل، (١) الثنية: هي الفرجة بين جبلين ٠

<sup>(</sup>٣) اى حرف نداء للقريب قرب مكان أو قرب مكانه ٠

إسلامه خبراً طويلاً ، وأخرجه ابن سعد ( ٤ / ٢٣٧ ) أيضاً مطوَّلاً من وجه آخر ، وكذلك الأموى عن ابن الكلبي بإسناد آخر ، انتهى مختصراً ، وقد ساق ابن عبد البرِّ في الاستيعاب ( ٢ / ٢٣٢ .) طريق الأموى عن ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن الطُّفيل بن عمرو ، فذكر قصّة إسلامه ودعوته لأبيه وزوجته وقومه وقدومه مكة بمعنى ما تقدّم ، وزاد بعده :بعثه لتحريق صنم « ذي الكفّين » ثم خروجه إلى اليمامة وما وقع له من الرؤيا في ذلك وقتله يوم اليمامة شهيداً ، قال في الإصابة وذكر أبو الفرج الأصبهاني من طريق ابن الكلبي أيضاً أنَّ الطفيل لما قدم مكة ذكر له ناس من قريش أمر النبي عَيْكُ وسألوه أن يختبر حاله ، فأتاه فأنشده من شعره ، فتلا النبي عَيْكُ الإخلاص والمعودتين ، فأسلم في الحال ، وعاد إلى قومه ، وذكر قصة ستوطه ونُوره ، قال : فدعا أبويه إلى الإسلام فأسلم أبوه ، ولم تسلم أمه ، ودعا قومه فأجابه أبو هريرة رضى الله عنه وحده ، ثم أتى النبي عَلِي فقال : هل لك في حصن حصين وَمَنَعة ؟ يعني أرض دُوْس ، قال : ولما دعا النبي عَلَيْكُ لهم قال له الطفيل : ما كنت أحبُّ هذا، فقال : « إِنَّ فيهم مثلك كثيراً » · قال وكان جندب بن عمرو بن حممة بن عوف الدُّوسي يقول في الجاهلية : إِنَّ للخلق خالقاً لكني لا أدري من هو ؟ فلما سمع بخبر النبي عَلَيْ خرج ومعه خمسة وسبعون رجلاً من قومه فأسلم وأسلموا ،

قال أبو هريرة : فكان جندب يقدِّمهم رجلاً رجلاً ، انتهى ، وقد تقدَّمت دعوة على رضى الله عنه في قبيلة هَمْدان (ص ١٢١) ، ودعوة خالد بن الوليد رضى الله عنه في بنى الحارث بن كعب (ص ١٢١) ، ودعوة أبى أمامة رضى الله عنه في قومه (ص ١١٧) ،

# إرسال الصحابة الأفراد والجماعة للدعوة بعث هشام بن العاص وغيره إلى هرقل

أخرج البيهقى في الدلائل عن أبى أمامة الباهلى عن هشام بن العاص الأموى رضى الله عنهما قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل - صاحب الروم - بدعوة إلى الإسلام، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة - يعنى: دمشق - فنزلنا على جَبَلة بن الأيهم الغسانى، فدخلنا عليه، فإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسول نكلمه، فقلنا: والله لا نكلم رسولاً، وإنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلمناه، وإلا لم نكلم الرسول، فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك،

قال : فأذن لنا فقال : تكلُّموا ، فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام ،

فإذا عليه ثياب سود ، فقال له هشام : وما هذه التي عليك ؟ فقال : لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام ، قلنا :ومجلسك هذا فوالله لناخذنه منك ولناخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله أخبرنا بذلك نبينا محمد عليه قال : لستم بهم ، بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل – فذكر الحديث بطوله كما سيأتي في باب التأييدات الغيبية ، وأخرجه الحاكم أيضاً بطوله كما في التفسير لابن كثير ( ٢٥١ ) بنحوه ،

وأخرج أبو نعيم في الدلائل (ص ٩) عن موسى بن عُقبة القرشى: أن هشام ابن العاص ، ونُعيم بن عبد الله ، ورجلاً آخر قد سماه ، بُعثوا إلى ملك الروم زمن أبى بكر رضى الله عنه ، قال : فدخلنا على جَبلة بن الأيهم وهو بالغوطة ، فإذا عليه ثياب سود ، وإذا كل شيء حوله أسود ، فقال : يا هشام كلّمه ، فكلّمه ودعاه إلى الله تعالى – فذكر الحديث بطوله كما سياتي ،

إرسال الصحابة الكتب للدعوة إلى الله والدخول في الإسلام كتاب زياد بن الحارث الصُّدائي إلى قومه

أخرج البيهقى عن زياد بن الحارث الصدّائى رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله عَلَيْكُ فبايعته على الإسلام، فأخبرت أنّه قد بعث جيساً إلى قومى، فقلت: يا رسول الله ، اردُد الجيش وأنا لك بإسلام قومى وطاعتهم، فقال لى : « اذهب فردّهم » فقلت: يا رسول الله عَيْكُ رجلاً فردّهم، قال الصّدائى: وكتبت إليهم كتاباً فقدم وفدهم بإسلامهم، فقال لى رسول الله عَيْكَ : « يا أخا صُداء ، إنّك لمطاع فى قومك » فقلت: بل الله هداهم للإسلام، فقال: « أفلا أومرك عليهم ؟ » قلت: بلى يا رسول الله ، قال: فكتب لى كتاباً أمّرنى فقلت: يا رسول الله ، مر لى بشىء من صدقاتهم، قال: « نعم » فكتب لى كتاباً أمّرنى فقلت: يا رسول الله ، مر لى بشىء من صدقاتهم، قال: « نعم » فكتب لى كتاب آخر،

قال الصُّدائى - وكان ذلك فى بعض أسفاره - فنزل رسول الله عَيَّا منزلا فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون : أخَذَنَا بشىء كان بيننا وبين قومه فى الجاهلية ، فقال رسول الله عَيَّا : « أو فعل ذلك ؟ » قالوا : نعم ، فالتفت رسول الله عَيَّا إلى أصحابه وأنا فيهم فقال : « لا خير فى الإمارة لرجل مؤمن » قال الصَّدائى: فدخل قوله فى نفسى ، ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله ، أعطنى ، فقال رسول الله عَيَّا : « من سأل الناس عن ظهر غنى فصُداع فى الرأس وداء فى البطن » ، فقال السائل : أعطنى من الصدقه ، فقال رسول الله عَيَّا : « إِنَّ الله لم يرضَ فى الصدقات

175

بحكم نبى ولا غيره حتى حكم هو فيها ، فجزّاها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك » قال الصّدائى فدخل ذلك فى نفسى أنّى غنى وأنى سألته من الصدقة سفذكر الحديث ، وفيه : فلما قضى رسول الله عَلَيْ الصلاة أتيته بالكتابين فقلت : يا رسول الله ، أعفنى من هذين ، فقال : « ما بدا لك » ، فقلت سمعتك يا رسول الله تقول : « لا خير فى الإمارة لرجل مؤمن » وأنا أؤمن بالله وبرسوله : وسمعتك تقول للسائل : « من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صُداع فى الرأس وداء فى البطن » ؛ وسألتك وأنا غنى فقال : « هو ذاك ، فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع » ، فلك : « فدلكنى على رجل أؤمره عليكم » ، فذكع » ، قلت : أدّع ، فقال لى رسول الله عَيْنِ : « فدلكنى على رجل أؤمره عليكم » ، فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمّره عليهم ، كذا فى البداية ( ٥ / هذا حديث حسن ؛ كما فى الكنز ( ٧ / ٣٨ ) ، وأخرجه أيضاً بطوله البغوى وابن عساكر ؛ وقال : هذا حديث حسن ؛ كما فى الكنز ( ٧ / ٣٨ ) ،

وأخرجه أحمد أيضاً بطوله ، كما في الإصابة ( ١ / ٥٥٧ ) ، وأخرجه الطبراني أيضاً بطوله ، قال الهيثمي ( ٥ / ٢٠٤ ) : وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف ، وقد وثقه أحمد بن صالح ورد على من تكلم فيه وبقية رجاله ثقات ،

كتاب بُجَير بن زهير بن أبي سُلمي رضى الله عنه إلى أخيه كعب

أخرج الحاكم (٣/ ٥٧٩) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي ، عن الحجَّاج بن ذي الرُّقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سُلمي المُزَني ، عن أبيه عن جدّه قال : خرج كعب وبُجَبر ابنا زهير حتى أتيا أبرق العزّاف (١) ،

فقال بجير لكعب : اثبت في عجل هذا المكان (٢) حتى آتى هذا الرجل - يعنى رسول الله عَلَيْ - فأسمع ما يقول ، فثبت كعب وخرج بُجَير فجاء رسول الله عَلَيْ فعرض عليه الإسلام فأسلم ، فبلغ ذلك كعباً فقال :

الا أبلغا عنى بُجيرًا رسكالةً على أيّ شيء وَيْب (٣) غيرك دلّكا على خُلُق لم تُلف (٤) أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه اخاً لكا

<sup>(</sup>١) أبرق العزاف : ماء بني أسد كما في القاموس ،

<sup>(</sup>٢) أي مختصره الذي يمكنه الانطلاق منه بسهوله ويسر ، قال صاحب لسان العرب :

<sup>«</sup> المعاجيل مختصرات الطرق » ، وفي الإصابه قال : « أثبت في غنمنا هنا » جـ ٥ ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) ويب بمعنى ويل يقال ويبه وويله .

<sup>(</sup>٤) لم تلف : لم تجد ،

ســقاك أبو بكر بكــاس رويــة وأنهلك (١) المأمون منها وعلَّكا (٢) فلما بلغت الأبيات رسول الله عَلَيْكَ أهدر دمه فقال: « من لقى كعباً فليقتله » . فكتب بذلك بُجَير إلى أخيه يذكر له أنْ رسول الله عَلَيْكَ قد أهدر دمه ويقول له : النجاء وما أراك تُفلت .

ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم أن رسول الله عَلَيْ لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا قبل ذلك ، فإذا جاءك كتابى هذا فأسلم وأقبل ، فأسلم كعب وقال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله عَلَيْ ، ثم أقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله عَلَيْ ، ثم دخل المسجد ورسول الله عَلَيْ مع أصحابه مكان المائدة من القوم متحلّقون معه حلقة دون حلقة ، يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم ، قال كعب : فأنخت راحلتي بباب المسجد فعرفت رسول الله عَلَيْ بصفة (٣) ، فتخطّيت حتى جلست إليه فأسلمت فقلت : فعرفت رسول الله عَلَيْ بصفة (٣) ، فتخطّيت حتى جلست إليه فأسلمت فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، الأمان يا رسول الله ، قال : « ومن أنت » قلت : أنا كعب بن زهير قال : « أنت الذي تقول » ثم التفت إلى أبي بكر ، فقال : « كيف قال يا أبا بكر ؟ » فأنشده أبو بكر رضي الله عنه :

سقاك أبو بكر بكاس روّية وأنهلك المأمور منها وعلَّكا

قال: يا رسول الله ، ما قلت هكذا ، قال: « وكيف قلت؟ » قال: إنما قلت: سقاك أبو بكر بكاس روية وأنهلك المأمون منها وعلَّكا

فقال رسول الله عَلَيْكَ : « مامون والله » ثم أنشده القصيدة كلَّها حتى أتى على آخرها - فذكر القصيدة .

واخرج الحاكم أيضاً ( ٣ / ٥٨٢ ) عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال : أنشد النبي عَلَيْكُ كعبُ بن زهير « بانت سعاد » في مسجده بالمدينة ، فلما بلغ قوله :

إِنَّ الرسول لَسَيْفٌ (٤) يُستضاء به وصارم (٥) من سيوف الله مسلول

<sup>(</sup>١) أنهلك : سقاك الشربة الأولى ٠

<sup>(</sup>٢) علكا: سقاك الشربة الثانية والمعنى أنه أسكرك حتى أفقدك عقلك ووعيك فاتبعت ديناً غيردين قومك . (٣) الصواب: « بالصفة » كما في الإصابة .

<sup>(</sup>٤) الصواب « لنور » وهو انسب للمقام ·

<sup>(</sup>٥) الصارم: السيف القاطع،

فى فتية من قريش قال قائله مسم ببطن مكه لما أسلموا زُولوا أشار رسول الله عَلَيْ بكمه إلى الخلق ليسمعوا منه (١) ، قال وقد كان بُجَير بن زهير كتب إلى أخيه كعب بن زهير بن أبى سلمى يخوِّفه ويدعوه إلى الإسلام وقال فيها أبياتاً:

من مبلغ كعبا ؟ فهل لك في التي تلوم عليها باطلا ؟ وهي أحزم إلى الله لا العزّى ولا اللاّت وحده فتنجو إذا كان النّجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من النار إلاَّ طاهرُ القلب مسلم فدين زهيرٍ وهو لا شيء باطلل ودين أبي سُلمي على محرم

قال الحاكم (٣/٣/٥) هذا حديث له أسانيد قد جمعها إبراهيم بن المنذر المخالمي ، فأما حديث محمد بن فليح عن موسى بن عقبة ، وحديث الحجاج بن ذى الرقيبة فإنهما صحيحان ، وقد ذكرهما محمد بن إسحاق القرشي في المغازي مختصراً - فذكره بإسناده إلى ابن إسحاق ،

وأخرجه الطبراني أيضاً عن ابن إسحاق ، قال الهيثمي ( ٩ / ٣٩٤ ) : ورجاله إلى ابن إسحاق ثقات ، انتهى ، وأخرجه أيضاً ابن ابي عاصم في الآحاد والمثاني عن يحيى بن عمرو بن جريح عن إبراهيم بن المنذر عن الحجّاج - فذكره بمعنى ما تقدم - كما في الإصابة ( ٣ / ٣٩٥ ) ، وأخرجه أيضاً البيهقي عن ابن المنذر بإسناده مثله ؛ كما في البداية ( ٤ / ٣٧٢ ) ،

كتاب خالد بن الوليد إلى أهل فارس

أخرج الطبراني عن أبي وائل رضى الله عنه قال : كتب خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى أهل فارس يدعوهم إلى الإسلام :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران وملا فارس ، سلام على من اتَّبع الهدى ،

أما بعد : فإنّا ندعوكم إلى الإسلام ، فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، فإن أبيتم فإن معى قوماً يحبّون القتل في سبيل الله كما تحب فارس الخمر ، والسلام على من اتبع الهدى » ،

قال الهيشمي (٥ / ٣١٠): رواه الطبراني وإسناده حسن أو صحيح ، انتهي .

<sup>(</sup>١) لما انتهى كعب من قصيدته هذه كساه النبي الله الله الله الله معاوية من ولده فهى التي كان يلبسها الخلفاء في الاعياد كما قال ابن حجر في الإصابة ،

كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن

وأخرجه الحاكم أيضاً في المستدرك ( ٣ / ٢٩٩ ) عن أبي وائل بنحوه ؟ وأخرج ابن جرير ( ٢ / ٥٥٣ ) عن مجالد عن الشعبي قال : أقرأني بنو بُقَيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن :

« من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس : سلام على من اتَّبع الهدى .

أما بعد:

فالحمد الله الذي فَضَّ خَدَمتكم (١) ، وسلب ملككبم ، ووهن كيدكم ، وإنه من صلّى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فذلك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا .

أما بعد:

فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إلى بالرُّهُن (٢) ، واعتقدوا منى الذَّمَّة (٣) ، وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوماً يحبون الموت كما تحبون الحياة » .

فلما قراوا الكتاب أخذوا يتعجبون وذلك سنة اثنتي عشرة ٠

كتاب خالد بن الوليد إلى هُرُمز

وأخرج ابن جرير في تاريخه أيضاً ( ٢ / ٤٥٥ ) عن المجالد عن الشعبي قال : كتب خالد رضى الله عنه إلى هُرْمز قبل خروجه مع أزاذبة أبي الزياذبة الذين باليمامة، وهرمز صاحب الثغر يومئذ :

« أما بعد :

فأسلم تسلم ، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة ، وأقرر بالجزية ، وإلا فلا تلومن الانفسك ، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة » ،

وذكر ابن جرير أيضاً (٢ / ٥٧١) بإسناده أنَّ خالداً لما غلب على أحد جانبي السَّواد (٤) دعا من أهل الحيرة برجل ، وكتب معه إلى أهل فارس وهم بالمدائن مختلفون متساندون (٥) لموت أردشير ؛ إلا أنَّهم قد أنزلوا بَهْمَن جاذَوَيه ببَهُرسير

<sup>(</sup>١) فض خدمتكم : شتت شملكم وفرق جمعكم .

<sup>(</sup>٢) الرهن: جمع رهينة ،

<sup>(</sup>٣) اعتقدوا منى الذمه : أي ثقوا بعهدى .

<sup>(</sup>٤) كل العراق ما عدا القسم الجبلي وسمى بذلك لأنه يرى من بعيد أسود لخضرته ٠

<sup>(</sup> ٥ ) أي خرجوا على رايات شتى كما في اللسان .

وكانه على المقدمة ، ومع بَهْمن جاذويه الأزاذبة في أشباه له ، ودعا صلوباً برجل وكتب معهما بكتابين : فأما أحدهما فإلى الخاصة ، وأما الآخر فإلى العامة ، أحدهما حيرى والآخر نَبَطى .

ولما قال خالد لرسول أهل الحيرة: ما اسمك ؟ قال مَرَّة ، قال خذ الكتاب فأت به أهل فارس لعل الله أن يُمرَّ عليهم عيشهم أو يسلموا أو يُنيبوا ، وقال لرسول صلوباً : ما اسمك ؟ قال : هزْقيل ، قال : فخذ الكتاب ، وقال : اللَّهمَّ أزهق نفوسهم ، قال ابن جرير : والكتابان أ

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس ،

أما بعد : فالحمد الله الذي حلَّ نظامكم ، ووهَّن كيدكم ، وفرَّق كلمتكم ، ولو لم يفعل ذلك بكم كان شرَّا لكم ، فادخلوا في أمرنا نَدَعْكم وأرضكم ونجووزكم إلى غيركم ، وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غَلَب،على أيدى قوم يحبّون الموت كما تحبون الحياة » .

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من خالد بن الوليد إلى مرازبة (١) فارس ،

أما بعد : فأسلموا تسلموا ، وإلا فاعتقدوا منى الذمّة ، وأدُّوا الجزية ، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبُّون الموت كما تحبُّون شرب الخمر ، انتهى » .

دعوة الصحابة رضى الله عنهم في القتال في عهد النبي سَلَّهُ عنهم في القتال في عهد النبي سَلَّةُ الله عنهم في التميمي

أخرج الحسن بن سفيان وأبو نُعَيم عن عبد الرحمن بن حسان الكتّاني : حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي أنْ أباه حدَّثه : أنَّ رسول الله عَيْلَةُ ارسلهم في سريَّة ، قال : فلما بلغنا المُغار (٢) استحثثت (٣) فرسي وتبعت أصحابي، واستقبلنا الحي بالرنين (٤) ، فقلت لهم : قولوا : لا إله إلا الله تُحرِزُوا (٥) ، فقالوها : وجاء أصحابي فلاموني وقالوا : حرمتنا الغنيمة بعد أن بردت في أيدينا !! فلما قفلنا ذكروا ذلك لرسول الله عَيْلَة ، فدعاني فحسَّن ما صنعت ، وقال : « أما إنَّ الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا » ،

<sup>(</sup>١) مرازبه : جمع مرزبان وهو الرئيس عند الفرس ٠ (٢) المغار بالضم موضع الغارة ٠

<sup>(</sup>٣) استحثثت فرسى : حملته على الأسراع في السير ١ (٤) أي بالصراخ ٠

<sup>(</sup>٥) تحرزوا: اي تصونوا دماءكم ٠

قال عبد الرحمن: فأنا سبب ذلك ، قال: ثم قال رسول الله عَلَيْ : « أما إِنِّى ساكتب لك كتاباً وأوصى بك من يكون بعدى من أئمة المسلمين » ففعل وختم عليه ودفعه إلى وقال لى : « إذا صلّيت الغداة فقل قبل أن تكلّم أحداً : اللَّهم أجرنى من النار سبع مرات ، فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جواراً من النار ، وإذا صلّيت المغرب فقل قبل أن تكلّم أحداً : اللَّهم أجرنى من النار سبع مرات ، فإنك إن مت من ليتك كتب الله لك جواراً من النّار » ،

فلما قبض الله رسوله عَلَيْ أتيت أبا بكر رضى الله عنه ففضّه فقرأه وأمر لى وختم عليه ، ثم أتيت به عمر رضى الله عنه ففعل مثل ذلك ، ثم أتيت عثمان رضى الله عنه ففعل مثل ذلك ، قال مسلم بن الحارث فتوفى الحارث فى خلافة عثمان رضى الله عنه ، فكان الكتاب عندنا حتى ولى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، فكتب إلى عامل قبلنا أنْ أشْخِص لى مسلم بن الحارث بن مسلم التميمى بكتاب رسول الله عَلَيْ الذي كتبه لأبيه ، فشخصت به إليه فقرأه وأمر لى وختم عليه ؛ كذا في كنز العمال ( ٧ / ٢٨ ) ؛ والمنتخب ( ٤ / ١٦٢ ) ،

دعوة كعب بن عمير الغفارى

وأخرج الواقدى عن محمد بن عبد الله الزَّهْرى قال : بعث رسول الله عَلَيْهُ كَعِب بن عُمير الغفارى رضى الله عنه في خمسة عشر رجلاً حتى انتهوا إلى ذات اطلاح من الشام ، فوجدوا جمعاً من جمعهم كثيراً ، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل ، فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله عَلَيْهُ قاتلوهم أشد القتال حتى قُتلوا ، فأرْتُث (١) منهم رجل جريح في القتلي ، فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله عَلَيْهُ فهم بالبَعْنة إليهم ، فبلغة أنّهم ساروا إلى موضع آخر ، كذا في البداية (٤/ ٢٤١) ،

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ( ٢ / ١٢٧ ) عن الواقدى عن محمد بن عبد الله عن الزهرى بمثله ، وهكذا ذكره ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر وأن كعب بن عمير قتل يومئذ ، وذكره أيضاً موسى بن عقبة عن ابن شهاب ، وأبو الأسود عن عروة ؛ كما في الإصابة ( ٣ / ٣ ) وقال ذكره ابن سعد في الطبعة الثالثة أنَّ قصته كانت في ربيع الأول سنة ثمان ،

دعوة ابن أبي العوجاء

وأخرج البيهقي من طريق الواقدي عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزُّهري

<sup>(</sup>١) الرثيث: الجريح فيه رمق وبقية .

قال: لما رجع رسول الله عَلَيْ من عمرة القضيَّة (١) رجع في ذي الحجَّة من سنة سبع، فبعث ابن أبي العَوْجاء السُّلَمي رضى الله عنه في خمسين فارساً ، فخرج العين (٢) إلى قومه (٣) فحذَّرهم وأخبرهم ، فجمعوا جمعاً كثيراً ، وجاءهم ابن أبي العَوْجاء والقوم مُعدُّون ، فلما أن رأوهم أصحاب رسول الله عَلَيْ ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام ، فرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهم ، وقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه فرموهم ساعة ، وجعلت الأمداد تأتي حتى أحدقوا بهم من كل جانب ؛ فقاتل القوم قتالاً شديداً حتى قتل عامتهم ، وأصيب ابن أبي العَوْجاء بجراحات كثيرة ، فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بقى معه من أصحابه في أول يوم من شهر صفر سنة ثمان ، كذا في البداية (٤/ ٢٣٥) ؛ وذكره ابن سعد في الطبقات (٢/ ١٢٣) ) بمثله بلا

دعوة الصحابة إلى الله ورسوله فى القتال فى عهد أبى بكر ، ووصية أبى بكر الأمراء بذلك أمر أبى بكر أمراءه بالدعوة حين بعث الجنود نحو الشام

أخرج البيهقى ( ٩ / ٥٥ ) وابن عساكر عن سعيد بن المسيب : أنّ أبا بكر رضى الله عنه لما بعث الجنود نحو الشام أمّر يزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ، ولما ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودّعهم حتى بلغ تَنيَّة الواداع ، فقالوا : يا خليفة رسول الله ، تمشى ونحن ركبان ؟! فقال : إنى أحتسب خطاى هذه في سبيل الله ، ثم جعل يوصيهم فقال :

« أوصيكم بتقوى الله ، اغزُوا في سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ، فإنَّ الله ناصرٌ دينه ، ولا تَغلُوا (٤) ، ولا تغدروا ، ولا تجبنوا ، ولا تُفسدوا في الأرض ، ولا تعصوا ما تؤمرون ، فإذا لقيتم العدو من المشركين - إن شاء الله - فادعوهم إلى ثلاث ؛ فإن هم أجابوكم فاقبلوا منهم وكفُوا عنهم : ادعوهم إلى الإسلام ، فإن هم أجابوكم فاقبلوا منهم وكفُوا عنهم ، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن هم فعلوا فاخبروهم أن لهم مثل ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ، وإن هم دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين ، فأخبروهم أنّهم كاعراب المسلمين ، يجرى عليهم حكم الله الذي فرض على المؤمنين ، وليس

<sup>(</sup>١) وتسمى ايضاً عمرة القضاء وكانت في السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية بعام . (٢) العين : الجاسوس ، (٣) إلى قومه يعني بني سليم ،

<sup>(</sup>٤) الغلول: السرقة من الغنائم .

لهم في الفيء ، والغنائم شيء حتى يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبُّوا أن يدخلوا في الإسلام فادعوهم إلى الجزية ، فإن هم فعلوا فاقبلوا منهم وكفُّوا عنهم ، وإن هم أَبَوا فاستعينوا بالله عليهم فقاتلوهم إِن شَاء الله ، ولا تُعرقُنَّ (١) نخلاً ، ولا تحرَّقُنَّها ، ولا تعقروا البهيمة ولا شجرة ثمر ، ولا تهدموا بيُّعة (٢) ، ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء ، وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ، وستجدون آخرين اتخذوا للشيطان في أوساط رؤوسهم أفحاصاً (٣) ، فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء الله ، . كذا في كنز العمال · ( 790 / 7 )

وأخرجه مالك وعبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد ، والبيهقي عن صالح بن كيسان ، وابن زَنْجويه عن ابن عمر رضي الله عنهما مختصراً ، كما في الكنز ( ٢ ، ٢٩٥ و ٢٩٦ ) .

أمر أبى بكر خالداً حين بعثه إلى المرتدين

وأخرج البيهقي ( ٨ / ٢٠١ ) عن عروة أنَّ أبا بكر الصدِّيق رضي الله عنه أمر خالد بن الوليد رضى الله عنه حين بعثه إلى من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاية الإسلام ، ويبينهم بالذي لهم فيه وعليهم ، ويحرص على هُداهم ، فمن أجابه من النَّاس كلُّهم أحمرهم وأسودهم كان يقبل ذلك منه ، بأنه إنما يقاتل من كفر الله على الإيمان بالله ، فإذا أجاب المدعو إلى الإسلام وصدق إيمانه لم يكن عليه سبيل وكان الله هو حسيبه ، ومن لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام مَّن يرجع عنه أن يقتله ، كذا في الكنز ( ٣ / ١٤٣ ) ٠

دعوة خالد بن الوليد لأهل الحيرة

وأخرج ابن جرير الطبري ( ٢ / ١٥٥ ) عن ابن حُميد ، عن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن صالح بن كيسان : أنَّ خالداً نزل الحيرة فخرج إليه أشرافها مع قبيصة بن إياس بن حيَّة الطائي - وكان أمَّره عليهاكسرى بعد النعمان بن المنذر - فقال له خالد

(١) وفي رواية ولا تعقرن نخلاً والعقر والعرق بمعنى القطع ٠

(٢) البيعة: معبد اليهود والنصارى وهي بكسر الباء وجمعها بيع بفتح الياء كما في قوله تعالى: ﴿ وَلُولًا دَفْعُ اللهِ الناسَ بَعُضهم بِبَعْض لهدمت صوامع وَبِيعُ وصلواتُ ومساجدُ يذكرُ فِيهَا اسمُ الله كثيراً ﴾ •

(٣) الافحاص جمع فحص وهو العش الذي يحفره الطائر لنفسه ليفرخ فيه ويقال له المفحص أيضاً والمعنى أنهم حلقوا أوساط رؤوسهم واتخذوا ذلك شعاراً لهم يعرفون به وجعلوه نوعاً من انواع العبادة •

ولأصحابه: أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين لكم ما لهم وعليكم ما عليهم، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة ؛ جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم، فقال له قبيصة: ما لنا بحربك من حاجة، بل نقيم على ديننا ونعطيكم الجزية، فصالحهم على تسعين ألف درهم،

وأخرجه البيهقى ( 9 / ١٨٧ ) من طريق يونس بن بُكير عن ابن إسحاق وفيه: فقال خالد : أدعوكم إلى الإسلام ، وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وحده وأن محمداً عبده ورسوله ، وتقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة ، وتقروا باحكام المسلمين ، على أنَّ لكم مثل ما لهم وعليكم مثل ما عليهم ، فقال هانىء : وإن لم أشأ ذلك فَمَه (١) ؟ قال : فإن أبيتم ذلك أديتم الجزية عن يد ، قال : فإن أبينا ذلك : قال : فإن أبيتم ذلك وطئتكم (٢) بقوم الموت أحب إليهم من الحياة إليكم ، فقال هانىء: أجلنا ليلتنا هذه فننظر في أمرنا ، قال : قد فعلت ،

فلما أصبح القوم غدا هانيء فقال : إنه قد أجمع أمرنا على أن نؤدِّى الجزية ، فهلم فلأصالحك - فذكر القصة ، وقال في البداية (  $\vee$   $\vee$   $\vee$  ) أيضاً : لما تقارب الناس يوم اليرموك تقدّم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان ومعهما ضرار بن الأزور ، والحارث بن هشام وأبو جندل بن سهيل ونادوا : إنَّما نريد أميركم لنجتمع به ، فأذن لهم للدخول على تدارق  $(^{**})$  ، وإذا هو جالس في خيمة من حرير ، فقال الصحابة :  $\vee$  نستحلُّ دخولها ، فأمر لهم بفرش بسط من حرير ، فقالوا : و $\vee$  نجلس على هذه ، فجلس معهم حيث أحبُّوا ، وتراضوا على الصلح ، ورجع عنهم الصحابة بعدما دعوهم إلى الله عزّ وجلّ فلم يتم ذلك ،

رعوة خالد للأمير الرومي جَرجَة يوم اليرموك وقصة إسلامه

وذكر في البداية ( ٧ / ٧ ) عن الواقدى وغيره قالوا : خرج جَرَجَة (١٠ - المحد الأمراء الكبار - من الصفّ - أى يوم اليرموك - واستدعّى خالد بن الوليد ، فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهما ، فقال جَرَجَة : يا خالد ، أخبرني فاصدقني ولا تكذبني ، فإن الحر لا يكذب ، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله : هل أنزل الله على نبيّكم سيفًا من السماء فاعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم ؟ قال : لا ، قال : فبمَ سُمّيت سيف الله ؟ قال : إنّ الله بعث فينا نبيّه فدعانا فنفرنا منه

<sup>(</sup>١) فمه: اى فاى شىء يكون ٠ (٢) أى نزلت أرضكم وقاتلتكم ٠

 <sup>(</sup>٣) هو اخو هرقل ، (٤) جَرْجَه : اسم مقدم عسكر الروم يوم اليرموك .

وناينا عنه جميعاً ، ثم إِنَّ بعضنا صدَّقه وتابعه وبعضنا كذَّبه وباعده ، فكنت فيمن كذَّبه وباعده ، ثم إِنَّ الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه ، فقال لى : « أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين » ودعا لى بالنَّصر ، فسُمِّيتُ سيف الله بذلك ، فأنا من أشد المسلمين على المشركين ،

فقال جَرَجَة : يا خالد إلام تدعون ؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل ، قال : فمن لم يجبكم ؟ قال : فالجزية ونمنعهم ، قال : فإن لم يعطها قال : نؤذنه بالحرب ثم نقاتله ، قال : فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم ؟ قال : منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا !! قال جَرَجَة : فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذّخر ؟ قال : نعم وأفضل ، قال : وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ فقال خالد : إنّا قبلنا هذا الأمر عَنْوة (١) وبايعنا نبينا وهو حيّ بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء يخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات ؛ وحقّ لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع ؛ وإنّكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج ؛ فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونيّة كان أفضل منا ، فقال جَرَجَة : بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ؟ قال : تالله لقد صدقتك ، وإنّ ما سألت عنه ،

فعند ذلك قلب جَرَجة الترس ومال مع خالد وقال : علمنى آلإسلام ، فمال به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة من ماء ثم صلّى به ركعتين ، وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنّها منه حملة ، فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة بن أبى جهل والحارث بن هشام ، فركب خالد وجرجة معه والروم خلال المسلمين ، فتنادى الناس وثابوا ، وتراجعت الروم إلى مواقفهم ، وزحف خالد بالمسلمين حتى تصافحوا بالسيوف ، فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب، وصلّى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء (٢) ، وأصيب جربة ملى حالد رضى الله عنهما ،

وقال الحافظ في الإصابة (١/ ٢٦٠): ذكره ابن يونس الأزدى في فتوح

<sup>(</sup>١) عنوة : أى قهراً بمعنى إننا قبلناه مقتنعين به والمراد بالأمر الإسلام فقد حملنا على اعتناقه بقوة حججه كما يتضح من النص .

<sup>(</sup>٢) إيماء : اي برؤوسهم يرفعونها ويخفضونها .

الشام ، ومن طريق أبى نُعَيم فى الدلائل وقال : جرجير ، وقال سَيْف بن عمير فى الفتوح : جَرَجَة ، وذكر أنه أسلم على يدى خالد بن الوليد واستشهد باليرموك ؟ وذكر قصته أبو حذيفة إسحاق بن بشر فى الفتوح أيضاً لكن لم يسمِّه ، انتهى ،

وذكر في البداية ( ٦ / ٥٤٣ ) عن خالد رضى الله عنه أنّه قام في الناس خطيباً، فرغّبهم في بلاد الأعاجم، وزهدهم في بلاد العرب، وقال: ألا ترون ما ههنا من الأطعمات، وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله والدعاء إلى الإسلام ولم يكن إلا المعاش – لكان رأى أن نقاتل على هذا الريف حتى نكون أولى به، ونُولى الجوع والإقلال من تولاً ممن أثّاقل عما أنتم عليه – انتهى الله على هذا الريف عليه والتهي المعاش عليه عليه التهي التهي المعاش عليه عليه التهي التهي التهي التهي التهي الله المعاش عليه التهي ال

وأسنده ابن جرير في تاريخه (٢/ ٥٥٩) من طريق سَيْف عن محمد بن أبي عثمان بنحوه ،

دعوة الصحابة إلى الله ورسوله في القتال في عهد عمر رضى الله عنه ووصيته الأمراء بذلك كتاب عمر إلى سعد لدعوة الناس إلى الإسلام ثلاثة أيام

أخرج أبو عُبَيْد عن يزيد بن أبى حبيب قال : كتب عمر بن الخطاب إلى سعد ابن أبى وقاص رضى الله عنهما : أنى قد كنت كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإسلام ثلاثة أيام ، فمن استجاب لك قبل القتال فهو رجل من المسلمين ، له ما للمسلمين وله سهم فى الإسلام ، ومن استجاب لك بعد القتال أو بعد الهزيمة فما له فيء للمسلمين لأنهم كانوا قد أحرزوه قبل إسلامه ، فهذا أمرى وكتابى إليك ؛ كذا في الكنز ( ٢ / ٢٩٧ ) .

دعوة سلمان الفارسي يوم القصر الأبيض ثلاثة أيام

وأخرج أبو نعيم في الحلية ( ١ / ١٨٩) عن أبي البَخترى : أنَّ جيشاً من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي رضى الله عنه ، فحاصروا قصراً من قصور فارس ، فقالوا : يا أبا عبد الله ، ألا نَنهد إليهم (١) ؟ قال : دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله عَلَيْ يدعوهم ، فقال لهم : أنا رجل منكم فارسي أترون العرب تطيعني ، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا ، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطيتمونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون - قال ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين - وإن أبيتم نابذناكم على سواء ، فقالوا : ما نحن بالذي نؤمن ، وما نحن بالذي نعطى الجزية ، ولكنا نقاتلكم ، قالوا : يا أبا عبد الله ،

<sup>(</sup>١) أي ألا ننهض لقتالهم ١

ألا ننهد إليهم ؟ قال : لا ، فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ، ثم قال : انهدوا إليهم فنهدوا إليهم ، قال : ففتحوا ذلك الحصن ، وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك كما في نصب الراية (٣ / ٣٧٨) بمعناه وفيه : فلما كان في اليوم الرابع أمر الناس فغدوا إليها ففتحوها ، وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الكنز (٢ الرابع أمر الناس فغدوا إليها ففتحوها ، وأخرجه ابن أبي تلبّخترى قال : كان رائد / ٢٩٨) ، وأخرجه أيضاً ابن جرير (٤ / ١٧٣) عن أبي تلبّخترى قال : كان رائد المسلمين سلمان الفارسي ، وكان المسلمون قد جعلوه داعية فارس ، قال عطية : وقد كانوا أمروه بدعاء أهل بهرسير (١) ، وأمروه يوم القصر الأبيض ، فدعاهم ثلاثاً وذكر الحديث في دعوة سلمان رضى الله عنه بمعناه ،

دعوة النعمان بن مقرن وأصحابه لرستم يوم القادسية

وذكر ابن كثير في البداية ( ٧ / ٣٨ ) أن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه بعث جماعة من السادات منهم: النّعمان بن مُقرِّن ، وفُرَات بن حيَّان ، وحنظلة بن الربيع التميمي ، وعُطارد بن حاجب ، والأشعث بن قيس ، والمغيرة بن شعبة ، وعمرو بن معد يكرب ، رضى الله عنهم ، يدعون رُستم إلى الله عز وجل ، فقال لهم رُستم : ما أقدمكم ؟ فقالوا : جئنا لموعود الله إيانا أخذ بلادكم ، وسبى نسائكم وأبنائكم ، وأخذ أموالكم ، فنحن على يقين من ذلك ، وقد رأى رُستم في منامه كان ملكاً نزل من السماء فختم على سلاح الفرس كله ، ودفعه إلى رسول الله عَيْكُ لله عمر رضى الله عنه ،

دعوة المغيرة بن شعبة لرستم

وقال سيف (٢) عن شيوخه: ولها تواجه الجيشان بعث رستم إلى سعد رضى الله عنه أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما أساله عنه، فبعث إليه المغيرة بن شعبة، فلما قدم إليه جعل رستم يقول له: إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا، فقال له المغيرة إنا ليس طلبنا الدنيا وإنما همنا وطلبنا الآخرة، وقد بعث الله إلينا رسولاً، قال له: إنّى قد سلطت هذه الطائفة على من لم يَدن بدينى، فأنا منتقم بهم منهم، وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به، وهو دين الحق لا يرغب (٣) عنه أحد إلا ذل ، ولا يعتصم

<sup>(</sup>١) بَهُرسير : موضع قرب المدائن عاصمة الفرس ٠

<sup>(</sup>٢) هو سيف بن عمر التميمي من أصحاب السير كان كوفي الأصل اشتهر وتوفي ببغداد سنة ٢٠٠ هـ ( تهذيب التهذيب ٤ / ٢٩٥ ) وهو حجة في التاريخ وكان الطبري ينقل عنه في تاريخ المشهور ، (٣) يقال رغب عنه أي زهد فيه ورغب فيه أي طلبه وتمناه ،

به إلا عز ، فقال له رُستم : فما هو ؟ أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، والإقرار بما جاء من عند الله ، فقالب : ما أحسن هذا أا وأى شيء أيضاً ؟ قال : وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، قال : وحسن أيضاً ، وأى شيء أيضاً ؟ قال : والناس بنو آدم فهم أخوة لأب وأم ، قال : وحسن أيضاً ، قال : ولما خرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام ، فأنفوا ذلك وأبوا أن يدخلوا فيه ، قبّحهم الله وأخزاهم وقد فعل ،

دعوة ربعي بن عامر لرستم

قالوا : ثم بعث إليه سعد رضَى الله عنه رسولاً آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر ، فدخل عليه وقد زيَّنوا مجلسه بالنَّمارق (١) المذهَّبة ، والزَّرابي (٢) الحرير ، وأظهر اليواقيت واللآلي الثمينة والزينة العظيمة ، وعليه تاجه وغير ذلك من الامتعة الثمينة وقد جلس على سرير من ذهب ، ودخل ربعي بثياب صفيقة (٣) وسيف وترس وفرس قصيرة ، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد ، وأقبل وعليه سلاحُه ودرعه وبيضتُه (٤) على رأسه ، فقالوا له : ضع سلاحك فقال : إنى لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني ، فإن تركتموني هكذا وإِلاَّ رجعت ، فقال رستم : اتذنوا له ، فاقبل يتوكا على رمحه فوق النَّمارق فخرَّق عامتها ، فقالوا له : ما جاء بكم ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سُعَتها ، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام ، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه ؟ فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ، ومن أبي قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود الله ، قالوا : وما موعودُ الله ؟ قال : الجنة لمن مات على قتال من أبي ، والظفر لمن بقي ، فقال رستم : لقد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا ؟ قال : نعم ، كم أحبُّ إليكم ؟ يوماً أو يومين ، قال : لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا ، فقال : ما سنَّ لنا رسول الله عَلَيْكُ أن نؤخِّر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث ، فانظر في أمرك وأمرهم ،

<sup>(</sup>١) النمارق جمع نمرقة : وهي الوسادة ،

<sup>(</sup> ۲ ) قال في القاموس « الزرابي : النمارق والبسط أو كل ما بسط واتكىء عليه » ومفرده زربي بكسر الزارى وضمها ،

<sup>(</sup>٣) صفيقة : غليظة من جلد ونحوه ٠

<sup>(</sup>٤) البيضة : الخوذة من حديد توضع على الراس .

واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل ، فقال : أسيدهم أنت ؟ قال : لا ، ولكن المسلمون كالجسد الواحد يُجير أدناهم على أعلاهم ، فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال : هل رأيتم قط أعز وأرجع من كلام هذا الرجل ؟ فقالوا : معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب !! أما ترى إلى ثيابه ؟! فقال : ويلكم لا تنظروا إلى الثياب ، وانظروا إلى الرأى والكلام والسيرة ، إن العرب يستخفّون بالثياب والماكل ويصونون الأحساب ،

دعوة حذيفة بن محصن والمغيرة بن شعبة لرستم في اليوم الثاني والثالث

ثم بعثوا في اليوم الثانى رجلاً ، فبعث إليهم حذيفة بن محصَن فتكلم نحو ما قال ربعى ، وفي اليوم الثالث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فتكلم بكلام حسن طويل ، قال فيه رستم للمغيرة : إنَّما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل ، فقال : من يوصلنى إليه وله درهمان ؟ فلما سقط عليه غرق فيه ، فجعل يطلب الخلاص فلا يجده ، وجعل يقول من يخلصنى وله أربعة دراهم ؟! ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل جُعْراً في كرم ، فلما رآه صاحب الكرم ضعيفاً رحمه فتركه ، فلما سمن أفسد شيئاً كثيراً ، فجاء بخشبة واستعان عليه بغلمانه ، فذهب ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتى قتله ، فهكذا تخرجون من بلادنا ، ثم قال المغيرة : قد أمرت لكم بكسوة ولأميركم بألف دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا ، فقال المغيرة : أبعد أن أوهناً مُلككم وضعفنا عزّكم ؟! ولنا مدة نحو بلادكم وناخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيداً على بلادكم وناخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيداً على بلادكم وناخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيداً على بلادكم وناخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيداً على بلادكم وناخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيداً على بلادكم وناخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيداً على بلادكم وناخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيداً على البداية ،

وأخرج الطبرى (٤/٥٠١) عن ابن الرُّفَيْل عن أبيه وعن أبي عثمان النَّهدى وغيرهما - فذكر دعوة زُهْرة والمغيرة وربُعى وحذيفة - رضى الله عنهم بطوله بمعنى ما تقدم ،

بعث سعد طائفة من أصحابه إلى كسرى للدعوة قبل الوقعة

وأخرج ابن جرير عن حسين بن عبد الرحمن قال : قال أبو وائل : جاء سعد رضى الله عنه حتى نزل القادسية ومعه الناس قال : لا أدرى لعلنا لا نزيد على سبعة آلاف أو ثمانية آلاف والمشركون ثلاثون الفاً - كذا في هذه الرواية ؛ وذكر في البداية (٧/ ٣٨) عن سَيْف وغيره أنهم كانوا ثمانين ألفاً ، وفي رواية ؛ كان رستم في مائة ألف وعشرين ألف يتبعها ثمانون ألفاً ، وكان معه ثلاثة وثلاثون فيلاً منها فيل

أبيض كان لسابور (١) فهو أعظمها وأقدمها ، وكانت الفيلة تالفه ، انتهى ، ونحو ذلك ، فقالوا : لا يُد لكم ولا قوة ولا سلاح ما جاء بكم ؟! ارجعوا ، قال قلنا : ما نحن براجعين · فكانوا يضحكون من نبلنا ويقولون : « دُوك دُوك » ويشبهونها بالمغازل ، فلَّما أبينا عليهم أن نرجع قالوا : ابعثوا إلينا رجلاً من عقلائكم يبين لنا ما جاء بكم ؟ فقال المغيرة بن شعبة : أنا ، فعبر إليهم فقعد مْع رُستم على السرير فخروا وصاحوا ، فقال : إِنَّ هذا لم يزدني رفعة ولم ينقص صاحبكم ، فقال رستم : صدقت ، ما جاء بكم ؟ فقال : إنا كنا قوماً في شر وضلالة فبعث الله إلينا نبياً فهدانا الله به ورزقنا على يديه ، فكان فيما رزقنا حبّة تنبت في هذا البلد ، فلما اكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا: لا صبر لنا عنها ، وأنزلونا هذه الأرض حتى ناكل من هذه الحبّة ، فقال رستم : إذاً نقتلكم ، قال : إن قتلتمونا دخلنا الجنة وإن قتلناكم دخلتم النار وأدَّيتم الجزية ، قال : فلما قال وأدّيتم الجزية نخروا وصاحوا ، وقالوا : لا صلح بيننا وبينكم ، فقال المغيرة : تعبرون إلينا أو نعبر إليكم ؟ فقال رستم : نعبر إليكم ، فاستأخر المسلمون حتى عبروا فحملوا عليهم فهزموهمم ؛ كذا في البداية (٧/ ٤٠) ، وأخرجه الحاكم ( ٣ / ٤٥١ ) من طريق حصين بن عبد الرحمن عن أبي وائل قال : شهدت القادسية فانطلق المغيرة بن شعبة رضى الله عنه سفذكره مختصسراً ،

وأخرج الحاكم ( ٣ / ٤٥١ ) أيضاً عن معاوية بن قُرَّة رضى الله عنه قال : كان يوم القادسية بُعث بالمغيرة بن شعبة رضى الله عنه إلى صاحب فارس ، فقال : ابعثوا معى عشرة ، فبعثوا فشدَّ عليه ثيابه ثم اخذ حَجَفة (٢) ثم انطلق حتى أتوه ، فقال : القوالى ترساً فجلس عليه ، فقال العلم (٣) : إنكم مماشر العرب - قد عرفت الذى حملكم على المجيء إلينا ، انتم قوم لا تجدون في بلادكم من الطعام ما تشبعون منه ، فخذوا نعطيكم من الطعام حاجتكم ، فإنّا قوم مجوس وإنّا نكره قتلكم ، إنكم تنجسون علينا أرضنا ، فقال المغيرة : والله ما ذاك جاء بنا ، ولكنا كنا قوماً نعبد الحجارة والأوثان ، فإذا رأينا حجراً أحسن من حجر القيناه وأخذنا غيره، ولا نعرف ربّاً حتى بعث الله إلينا رسولاً من أنفسنا فدعانا إلى الإسلام ، فاتّبعناه ، ولم نجىء للطعام ، إنّا أمرنا بقتال عدونا ممّن ترك الإسلام ، ولم نجىء للطعام ولكنا جئنا

<sup>(</sup>١) سابور أحد الاكاسرة القدماء ٠

<sup>(</sup>٢) الحجفة: الترس من جلد بلاخشب ،

<sup>(</sup>٣) العلج: الرجل القوى الضخم ويطلق على الرجل من كفار العجم،

لنقتل مقاتلتكم ونسبى ذراريكم ، وأما ما ذكرت من الطعام فإنا لعمرى ما نجد من الطعام ما نشبع منه ، وربما لم نجد ريّاً من الماء أحياناً ، فجئنا إلى أرضكم هذه فوجدنا فيها طعاماً كثيراً وماء كثيراً ، فوالله لا نبرحها حتى تكون لنا أو لكم ؛ فقال العلم بالفارسية : صدق ، قال وأنت تُفقاً عينك ففقئت عينه من الغد ، أصابته نُشّابه (١) من غريب ، قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ، وقال الذهبى : صحيح ، وأخرجه الطبراني عن معاوية رضى الله عنه مثله ، قال الهيثمي ( ٢ / ٢١٥) : ورجاله رجال الصحيح ،

وذكر في البداية ( ٧ / ٤١ ) عن سَيْف أنَّ سعداً رضى الله عنه كان قد بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى يدعونه إلى الله قبل الوقعة ، فاستأذنوا على كسرى فاذن لهم ، وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكالهم وأرديتُهم على عواتقهم ، وسياطهم بايديهم ، والنَّعال في أرجلهم ، وخيولهم الضعيفة ، وخبطها الأرض بارجلها ؟ وجعلوا يتعجَّبون منها غاية العجب ؟ كيف مثل هؤلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عَدَّدها وعُدَّدها ، ولما استأذنوا على الملك يَزْدَجرد أذن لهم وأجسلهم بين يديه ... وكان متكبِّراً قليل الأدب -- ثم جعل يسالهم عن ملابسهم هذه ما اسمها ، عن الأردية والنِّعال والسيَّاط ، ثم كلَّما قالوا له شيئاً من ذلك تفاءل ، فرد الله فأله على راسه ، ثم قال لهم : ما الذي أقدمكم هذه البلاد ؟! أظننتم أنَّا لما تشاغلنا (٢) بانفسنا أجتراتم علينا ؟ فقال له النعمان بن مقرن رضى الله عنه : إِن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولاً يدلنا على الخير ويأمرنا به ، ويعرَّفنا الشر وينهانا عنه ، ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة ، فلم يَدْعُ إلى ذلك قبيلة إلا وصاروا فرقتين : فرقة تقاربه ، وفرقة تباعده ؛ ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص ، فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث . ثم أمر أن ينهد (٣) إلى من خالفه من العرب ويبدأ بهم ، ففعل فدخلوا معه حميعاً على وجهين : مكروه عليه فاغتبط (١) ، وطائع إياه فازداد ؛ فعرفنا جميعاً فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق ، وأمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف ، فنحن ندعوكم إلى ديننا ، وهو دين الإسلام ، حسَّن الحسنن وقبُّح القبيح كله ، فإن أبيتم فامر من الشر هو أهون من آخر شر منه الجزاء (٥) ، فإن

<sup>(</sup>١) نشابة : سهم ٠ (٢) اي شغلتنا الحروب فيما بيننا عن تاديبكم ٠

 <sup>(</sup>٣) ينهد إلى من خالفه: ينهض لقاتلته ، (٤) الاغتباط: الفرح والسرور ،

<sup>(</sup>٥) يعنى الجزية بدليل السياق ،

أبيتم فالمناجزة (١) ، وإن أجبتم إلى ديننا ، خلَّفنا فيكم كتاب الله ، وأقمناكم عليه عليه على أن تحكموا بأحكامه ، ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم ، وإن أتيتمونا بالجِزى(٢) قبلنا ومنعناكم ، وإلا قاتلناكم ،

قال: فتكلم يزدجرد ، فقال: إنّى لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عدداً ولا أسوأ ذات بَيْن منكم ؛ وقد كنّا نوكل بكم قرى الضواحى ليكفوناكم لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم ، فإن كان عددكم كثر فلا يغرّنكم منا ، وإن كان الجهد (٣) دعاكم ؛ فرضنا لكم قوتاً إلى خصبكم ، وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم ، وملّكنا عليكم ملكاً يرفق بكم ،

فاسكت القوم ، فقام المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فقال : أيها الملك ؛ إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم ، وهم أشراف يستحيُّون من الأشراف ، وإنما يكرم الأشراف ، ويعظم حقوق الأشراف الأشراف ، وليس كل ما أرسلوا له جمعوه لك ، ولا كل ما تكلّمت به أجابوك عليه ، وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك فجاوبنى ، فأكون أنا الذى أبلغك ويشهدون على ذلك ، إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما ، فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالاً منا ، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع ، كنا نأكل الخنافس والجعلان (٤) ، والعقارب والحيات ، ونرى ذلك يكن يشبه الجوع ، كنا نأكل الخنافس والجعلان (٤) ، والعقارب والحيات ، ونرى ذلك وأشعار الغنم ؛ ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ، وأن يبغى بعضنا على بعض ، وإن كان وأشعار الغنم ؛ ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ، وأن يبغى بعضنا على بعض ، وإن كان على ما ذكرت لك ، فبعث الله إلينا رجلاً معروفاً نعرف نسبه ، ونعرف وجهه ومولده ، فأرضه خير أرضنا ، وحسبه خير أحسابنا ، وبيته خير بيوتنا ، وقبيلته خير ومولده ، فأرضه كان خيرنا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا ، فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد أول ترب (٥) كان له والخليفة من بعده ، فقال وقلنا ، وصدق أمر فلم يجبه أحد أول ترب (٥) كان له والخليفة من بعده ، فقال وقلنا ، وصدق له أمر فلم يجبه أحد أول ترب (٥) كان له والخليفة من بعده ، فقال وقلنا التصديق له

٠٨٠

<sup>(</sup>١) المناجزة: المقاتلة ، (١) الجِزَى بكسر الجيم جمع جزية ،

<sup>(</sup>٣) الجهد: ضيق العيش وعسره ،

<sup>(</sup>٤) الجعلان: جمع الجعل وهو ضرب من الخنافس ٠

<sup>(</sup> ٥ ) يعنى أول مماثل له في الدين هو الخليفه أبو بكر وأصل الترب في اللغة المماثل والمساوى والمقارن في السن ،

واتباعه ؛ فصار فيما بيننا وبين رب العالمين ، فما قال لنا فهو قول الله ، وما أمرنا فهو أمر الله ، فقال لنا إِنَّ ربَّكم يقول : أنا الله وحدى لا شريك لى ، كنت إِذ لم يكن شيء ، وكلَّ شيء ، وإلى شيء ، وإلى يصير كلَّ شيء ، وإن خلقت كلَّ شيء ، وإلى يصير كلَّ شيء ، وإن رحمتى أدركتكم ، فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي ، ولأحلكم دارى دار السلام ، فنشهد عليه أنَّه جاء بالحق من عند الحق ، وقال : من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم ، ومن أبى فأعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم ، ومن أبى فقاتلوه ؛ فأنا الحكم بينكم ، فمن قُتل منكم أدخلته جنتى ، ومن بقى منكم أعقبته النصر على من ناوأه ؛ فاختر إِن شئت الجزية وأنت صاغر ، وإِن شئت فالسيف ، أو تسلم فتنجى نفسك ،

فقال يزدجرد: اتستقبلنى بمثل هذا ؟! فقال: ما استقبلت إلا من كلمنى ، ولو كلمنى غيرك لم استقبلك به ، فقال: لولا أن الرسل لا تُقتل لقتلتكم لا شيء لكم عندى ، وقال: ائتونى بوقر من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء ، ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات المدائن ، ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أنّى مرسل إليه رستم حتى يدفنه وجنده فى خندق القادسية وينكّل به وبكم من بعد ، ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم فى أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور (١) ،

ثم قال : من اشرفكم ؟ فسكت القوم ، فقال : عاصم بن عمرو رضى الله عنه وافتات (٢) لياخذ التراب ، أنا أشرفهم ، أنا سيد هؤلاء فحمَّلنيه ، فقال : أكذلك ؟ قالوا : نعم ، فحمله على عنقه فخرج به من الإيوان والدار حتى أتى راحلته فحمله عليها ، ثم انجذب (٣) في السير لياتوا به سعداً وسبقهم عاصم فمرَّ بباب قُديْس (٤) فطواه ، وقال : بشروا الأمير بالظَّفَر ، ظفرنا إن شاء الله تعالى ، ثم مضى حتى جعل التراب في الحَجَر (٥) ، ثم رجع فدخل على سعد رضى الله عنه فأخبره الخبر فقال : أبشروا فقد - والله - أعطانا الله أقاليد (٢) مُلْكهم ؛ وتفاءلوا بذلك أخذ بلادهم ،

حياة الصحابة

1/1

<sup>(</sup>١) سابور ذو الاكتاف العدو اللدود للعرب كان يعذبهم وينزع اكتفاهم ويحمل عليهم ظلماً وعدواناً .

<sup>(</sup>٢) افتات : تعدى على أصحابه وتطوع لحمل التراب دون أن يندبه لذلك أحد ٠

 <sup>(</sup>٣) اسرع ، (٤) قديس ؛ هو قصر في القادسية ،

<sup>(</sup>٥) الحجر: ارض العرب ، (٦) اقاليد: مفاتيح ،

انتهى ، وأخرج ابن جرير الطبرى ( ٤ / ٩٤ ) عن شعيب عن سيف عن عمرو عن الشَّعْبى بمثله ،

دعوة عبد الله بن المُعْتَم لبني تغلب وغيرهم يوم تكريت

وأخرج أبن جرير أيضاً (٤ / ١٨٦ ) من طريق سيف عن محمد وطلحة وغيرهما قالوا: لما رأت الروم - أى يوم وقعة تكريت - أنهم لا يخرجون خرجة إلا كانت عليهم ويُهزَمون في كل ما زاحفوهم ؛ تركوا أمراءهم ، ونقلوا متاعهم إلى السفن ، وأقبلت العيون (١) من تغلب وإياد والنَّمر إلى عبد الله بن المعتم بالخبر ، وسالوه للعرب السلم ، وأخبروه أنهم قد استجابوا له ، فأرسل إليهم إن كنتم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأقروا بما جاء من عند الله ، أعلمونا رأيكم ، فرجعوا إليهم بذلك ، فردوهم إليه بالإسلام ، فذكر القصة ،

دعوة عمر و بن العاص في وقعة مصر

وأخرج ابن جرير ( ٤ / ٢٢٧ ) من طريق سيف عن أبى عثمان عن خالد وعبادة رضى الله عنهما ، قالا : خرج عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى مصر بعدما رجع عمر إلى المدينة ، حتى انتهى إلى باب اليون (٢) وأتبعه الزبير فاجتمعا رضى الله عنهما ، فلقيهم هنالك أبو مريم - جاثليق (٣) مصر - ومعه الاستُف فى أهل النيّات (٤) ، بعثه المقوقس لمنع بلادهم ، فلما نزل بهم عمرو رضى الله عنه قاتلوه ، فأرسل إليهم : لا تعجلونا لنعذر إليكم وترون رأيكم بعد ؛ فكفُوا أصحابهم وأرسل إليهم عمرو : إنّى بارز فيبرز إلى أبو مريم وأبو مريام ، فأجابوه إلى ذلك ، وامن بعضهم بعضا ، فقال لهما عمرو : أنتما راهبا هذه البلدة فاسمعا : إنَّ الله عزّ وجل بعث محمداً عَلَيْهُ وأدى إلينا كل الذى أمر به ، بعث محمداً عَلَيْهُ وأدى إلينا كل الذى أمر به ، شمنى - صلوات الله عليه ورحمته - وقد قضى الذى عليه وتركنا على الواضحة (٥) ،

وكان مما أمرنا به الإعذارُ إلى الناس (٦) ، فنحن ندعوكم إلى الإسلام ، فمن

<sup>(</sup>١) من يأتون بالخبر ويراقبون سير العدو ٠ (٢) أليون : اسم مدينة في مصر قديماً ٠

<sup>(</sup>٣) الجاثليق: رئيس النصارى في بلاد الإسلام ٠

<sup>(</sup> ٤ ) أهل النيات : الذين ينوون الحرب أو هم أهل الثبات في الحرب .

<sup>(</sup> ٥ ) أي الطريق السوى الواضح ،

<sup>(</sup>٦) أي إنذارهم وقطع أعذارهم قبل البدء بقتالهم ٠

أجابنا إليه فمثلنا ، ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية ، وبذلنا له المنعة (١) ، وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم ، وأوصانا بكم حفظاً لرحمنا فيكم (٢) ، وإن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة (٣) ، ومما عهد إلينا أميرنا : استوصوا بالقبطيين (٤) خيراً ، فإن رسول الله عليه أوصانا بالقبطيين خيراً ، لأن لهم رحماً وذمة ، فقالوا : قرابة بعيدة لا يصلُ مثلها إلا الأنبياء ، معروفة شريفة كانت ابنة ملكنا وكانت من أهل منف والملك فيهم ؛ فأديل (٥) عليهم أهل عين شمس فقتلوهم وسلبوا ملكهم واغتربوا ؛ فلذلك صارت إلي إبراهيم عليه السلام ، مرحباً به وأهلا النظرا ولتناظرا قومكما ، وإلا عمرو : إنَّ مثلى لا يُخدع ولكنى أؤجلكما ثلاثاً لتنظرا ولتناظرا قومكما ، وإلا ناجزتكم (٢) ، قالا : زدْنا فزادهم يوماً ، فقالا الأهل مصر : أمَّا للقوقس فهم ، فأبى أرطبون (٧) أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم ، فقالا الأهل مصر : أمَّا نحن فسنجهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إليهم ، وقد بقيت أربعة أيام فلا تصابون فيها بشيء إلاَّ رجونا أن يكون له أمان ، فلم يفجأ عمراً والزبير إلاَّ البياتُ (٨) من فَرقَبْ ، وعمرو على عُدَّة ، فلقوه فقتل ومن معه ثم ركبوا أكساءهم (٩) ، وقصد عمرو والزبير رضى الله عنهما لعين شمس ،

وأخرج الطبرى أيضاً ( ٤ / ٢٢٨ ) عن أبى حارثة وأبى عثمان قالا : لمّا نزل عمرو رضى الله عنه على القوم بعين شمس قال أهل مصر لملكهم : ما تريد إلى قوم فَلُوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم ١٢ صالح القوم واعتقد منهم ، ولا تعرض لهم ولا تعرّضنا لهم ، وذلك في اليوم الرابع ، فأبى وناهدوهم ، فقاتلوهم وارتقى الزبير سورها ، فلما أحسُّوه فتحوا الباب لعمرو رضى الله عنه وخرجوا وهرجوا إليه مصالحين ، فقبل منهم ونزل عليهم الزبير رضى الله عنه عَنْوة ،

<sup>(</sup>١) أي أعطيناه الأمان ومنعناه من عدوه ٠

<sup>(</sup>٢) لأن هاجر أم إسماعيل عليه السلام كانت من مصر ،

<sup>(</sup>٣) اي عهداً بعهد ،

<sup>(</sup>٤) القبط هم أهل مصر جميعاً وليس هم النصاري فقط كما يفهم الكثير من الناس .

<sup>(</sup>٥) انتصر عليهم ، (٦) ناجزتكم : قاتلتكم ،

<sup>(</sup>٧) أرطبون قائد رومي كان في فلسطين فهزمه عمرو فذهب إلى مصر ٠

<sup>(</sup> ٨ ) البيات : الهجوم اثناء الليل .

<sup>(</sup> ٩ ) أكساءهم : دوايهم ·

دعوة الصحابة في إمارة سلّمة بن قيس الأشجعي في القتال

وأخرج الطبري ( ٥ / ٩ ) أيضاً عن سليمان بن بُرَيدة أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان أمَّر عليهم رجلاً من أهل العلم والفقه ، فاحتمع إليه جيش ، فبعث عليهم سلمة بن قيس الأشجعي رضى الله عنه ، فقال : سرُّ باسم الله ، قاتل في سببيل الله من كفر بالله ، فإذا لقيتم عدوَّكم ، من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال : ادعوهم إلى الإسلام ، فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم في أموالهم الزكاة وليس لهم في فيء المسلمين نصيب ، وإن اختاروا أن يكونوا معكم فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم ، فإن أبوا فادعوهم إلى الخراج ، فإن أقروا بالخراج فقاتلوا عدوهم من ورائهم ، وفرّغوهم لخراجهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم ، فإن أبَوا فقاتلوهم فإنَّ الله ناصرُكم عليهم ، فإن تحصنُّوا منكم في حصن فسألوكم أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلوهم على حكم الله ، فإنكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله فيهم ، وإن سالوكم أن ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله ( فلا تعطوهم ذمّة الله وذمة رسوله ) وأعطوهم ذمم انفسكم ، فإن قاتلوكم فلا تغُلُوا (١) ، ولا تغدروا ، ولا تمثّلوا (٢) ، ولا تقتلوا وليداً . قال سلمة : فسرنا حتى لقينا عدوِّنا من المشركين ، فدعوناهم إلى ما أمر به أمير المؤمنين ، فابَوا أن يسلموا ، فدعوناهم إلى الخراج فابُوا أن يقرّوا ، فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم ، فقتلنا المقاتلة ، وسبينا الذرية ، وجمعنا الرُّنَّة (٣) - . فذكر الحديث بطوله جداً .

دعوة أبى موسى الأشعرى لأهل أصبهان قبل القتال

وأخرج ابن سعد ( ٤ / ١١٠ ) عن بشير بن أبى أمية عن أبيه أن الأشعرى نزل بأصبهان فعرض عليهم الإسلام فأبوا ؛ فعرض عليهم الجزية ، فصالحوه على ذلك فباتوا على صلح ، حتى إذا أصبحوا أصبحوا على غدر ، فبادرهم القتال فلم يكن أسرع من أن أظهره الله عليهم ،

قصص الصحابة في الأعمال والأخلاق المفضية إلى هداية الناس قصة إسلام عمرو بن الجموح وما فعل ابنه ومعاذ بن جبل لإسلامه

<sup>(</sup>١) تغلوا: الهجوم أثناء الليل ٠

<sup>(</sup>٢) لا تمثلوا: أي لا تشوهوا جثث القتلى ، (٣) الرثة: سقط المتاع ،

أهل الشرك منهم عمرو بن الجموح ، وكان ابنه معاذ قد شهد العَقَبة وبايع رسول الله على الله وكان عمرو بن الجموح سيدآ من سادات بنى سلمة وشريفاً من أشرافهم ، وكان قد اتخذ فى داره صنماً من خشب يقال له « مَنَاة » كما كانت الأشراف يصنعون ، يتخذه إلها ويطهره ، فلما أسلم فتيان بنى سلمة ؛ معاذ بن جبل، وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح ، فى فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة – كانوا يُدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه فى بعض حُفر بنى سلمة وفيها على رأسه ، فإذا أصبح عمرو قال : ويلكم من عَدا على إلهنا في هذه الليلة ؟ قال : ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال : وايم الله ، لو أنى أعلم من صنع بك هذا لأخزينه ، فإذا أمسى عمرو ونام عَدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك ،

فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوماً ، فغسله وطهره وطيّبه ، ثم جاء بسيفه فعلّقه عليه ثم قال : إنى والله ما أعلم من يفعل بك ما ترى فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك ، فلما أمسى ونام عدوا عليه فاخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه معه بحبل ، ثم ألقوه في بئر من أبيار بني سلمة فيها عُذرة من عذر الناس ، وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده مكانه الذي كان فيه ، فخرج في طلبه حتى وجده في تلك البئر منكساً مقروناً بكلب ميت ، فلما رآه وأبصر شأنه وكلّمه مَنْ أسلم من قومه ، أسلم - يرجمه الله - وحسن إسلامه ،

وزاد منجاب عن زياد في حديثه عن ابن إسحاق قال: وحدثني إسحاق بن يسار عن رجل من بني سلمة قال: لما أسلم فتيان بني سلمة أسلمت امرأة عمرو بن الجموح وولده ، قال لامرأته: لا تدعي أحداً من عيالك في أهلك حتى ننظر ما يصنع هؤلاء ، قالت: أفعل ، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك فلان ما روى عنه قال: فلعله صبا (٢) ، قالت: لا ولكن كان مع القوم فارسل إليه فقال: أخبرني ما سمعت من كلام هذا الرجل فقرأ عليه: « الحمد لله رب العالمين » إلى قوله تعالى: « الصراط المستقيم » ، فقال: ما أحسن هذا وأجمله ، وكل كلامه مثل هذا ؟ فقال: يا أبتاه ، وأحسن من هذا ، قال: فهل لك أن تبايعه ؟ قد صنع ذلك عامة قومك قال: لست فاعلاً حتى أوامر (٣) مَنَاة ، فانظر ما يقول ، قال: وكانوا إذا أرادوا كلام مَناة جاءت عجوز فقامت خلفه فأجابت عنه ، قال: فأتاه وغيبت العجوز وأقام

<sup>(</sup>١) العذر: جمع عذرة وهي فضلات الناس ١ (٢) صبأ: خرج عن دينه ١

<sup>(</sup>٣) أوامر: أشاور،

عنده فتشكُّر له ، وقال : يا مناة ، تشعر أنه قد سئل (١) بك وأنت غافل !! جاء رجل (٢) ينهانا عن عبادتك ويأمرنا بتعطيلك ، فكرهت أن أبايعه حتى أوامرك . وخاطبه طويلاً فلم يردّ عليه ، فقال : أظنك قد غضبت ولم أصنع بعد شيئاً ، فقام إليه فكسره!! ،

وزاد إبراهيم بن سلمة في حديثه عن ابن إسحاق : قال عمرو بن الجموح حين أسلم وعرف من الله ما عرف ، وهو يذكر صنمه وما أبصر من أمره ، ويتشكُّر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمي والضلالة:

> أتوب إلى الله ممَّا مضى وأستنقذ الله من ناره وأثنى عليه بنعمائه إله الحرام (٣) وأستاره فسبحانه عدد الخاطئين وقطر السماء ومدراره هدانى وقد كنت فى ظلمة حليف مناة وأحجاره وأنقذنى بعد شيب القَذَال (٤) من شين ذاك ومن عاره فقد كدت أهلك في ظلمة تدارك ذاك بمقداره فحمداً وشكراً له ما بقيت إله الأنام وجبّاره مجاورة الله في داره (٥)

أريد بذلك إذ قلته

#### وقال أيضاً يدم صنمه :

أنت وكلب وسط بئر في قَرَن (٦) تالله لو كنت إلهاً لـــم تكن الآن فتشيناك عن سوء الغبن (٨) أفُّ للقاك إلها مُستدن (٧) الحميد لله العليّ ذي المنن هو الذي أنقذنيي من قبل أن

الواهب الرزّاق ديّسان الدّين أكون في ظلمهة قبر مرتهن

<sup>(</sup>١) الصواب ( سيل بك ) وفي المثل « سيل به وهو لا يدرى » ٠

<sup>(</sup>٢) هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وكان أول رسول أرسله النبي على إلى المدينة واستشهد يوم أحد .

<sup>(</sup>٣) يعني إله المسجد الحرام واستار الكعبة .

<sup>(</sup>٤) القذال: ما بين الأذنين من مؤخرة الرأس ٠

<sup>(</sup>٦) قرن : حبل ، (٥) في داره : اي في الجنة ٠

 <sup>(</sup>٨) سوء الغبن: سوء الراى ٠ (۷) مستدن : ای مستعبد ذلیل ،

قصة إسلام أبى الدرداء وما فعله ابن رواحة لإسلامه

وأخرج الحاكم في المستدرك ( ٣ / ٣٣٦ ) عن الواقدى قال: كان أبو الدرداء رضى الله عنه فيما ذُكر -- آخر داره إسلاماً ، لم يزل متعلّقاً بصنم له وقد وضع عليه منديلاً ، وكان عبد الله بن رواحة رضى الله عنه يدعوه إلى الإسلام فيابى ؛ فيجيئه عبد الله بن رواحة وكان له أخاً في الجاهلية قبل الإسلام ، فلما رآه قد خرج من بيته خالفه فدخل بيته ، وأعجل امرأته وإنها لتمشط رأسها ، فقال : أين أبو الدرداء ؟ فقالت : خرج أخوك آنفاً ، فدخل بيته الذي كان فيه الصنم ومعه القدوم فانزله وجعل يقدده فلذاً فلذاً وهو يرتجز سراً من أسماء الشياطين كلها ، ألا كل ما يُدعى مع الله باطل ، ثم خرج وسمعت المرأة صوت القدوم وهو يضرب ذلك الصنم ، فقالت : أهلكتني يا ابن رواحة !! فخرج على ذلك فلم يكن شيء حتى أقبل أبو الدرداء إلى منزله ، فدخل فوجد المرأة قاعدة تبكى شفقاً منه (١) ، فقال : ما شانك ؟ قالت : أخوك عبد الله بن رواحة دخل على فصنع ما ترى ، فغضب غضباً شديداً ، ثم فكر في نفسه فقال : لو كان عند هذا خير لدفع عن نفسه ، فانطلق حتى أتي رسول الله في نفسه فقال : لو كان عند هذا خير لدفع عن نفسه ، فانطلق حتى أتي رسول الله في نفسه فقال : لو كان عند هذا خير لدفع عن نفسه ، فانطلق حتى أتي رسول الله

كتاب عمر إلى عمرو بن العاص في أمر الجزية والسبايا

وأخرج ابن جرير الطبرى ( ٤ / ٢٢٧ ) عن زياد بن جَزْء الأبيدى قال : افتتحنا الإسكندرية في خلافة عمر رضى الله عنه - فذكر الحديث ، وفيه : ثم وقفنا ببلهيب وأقمنا ننتظر كتاب عمر حتى جاءنا ، فقرأه علينا عمرو رضى الله عنه وفيه :

أما بعد: فإنّه جاءنى كتابك تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه ، ولعمرى ، لجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحبّ إلى من فيء يُقسم ثم كأنه لم يكن ، فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية ؛ على أن تخيروا مَنْ في أيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومهم ؛ فمن اختار منهم الإسلام فهو من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ؛ ومن اختار دين قومه وُضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه ، فاما من تقرق من سبيهم بارض العرب فبلغ مكة - والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على ردّهم ، ولا نحب أن نصالحه على أمر لا نفي له به ،

ذكر ما وقع للصحابة في فتح الإسكندرية

قال: فبعث عمرو إلى صاحب الإسكندرية يعلمه الذي كتب به أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>١) شفقاً منه : خوفاً منه ٠

قال: فقال: قد فعلت ، قال: فجمعنا ما في أيدينا من السبايا ، واجتمعت النصارى ، فجعلنا نأتى بالرجل ممن في أيدينا من السبايا ، واجتمعت النصارى ، فجعلنا نأتى بالرجل ممن في أيدينا ثم نخيره بين الإسلام وبين النصرانية ، فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين تفتح القرية ، قال: ثم نحوزه إلينا ، وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ثم حازوه إليهم ، ووضعنا عليه الجزية ، وجزعنا من ذلك جزعاً شديداً حتى كأنه رجل خرج منا إليهم ، قال : فكان ذلك الدأب (١) حتى فرغنا منهم ، وقد أتى فيمن أتينا به بأبي مريم عبد الله بن عبد الرحمن - قال القاسم : وقد أدركته وهو عريف بنى زُبيد ، قال : فوقفناه فعرضنا عليه الإسلام والنصرانية - وأبوه وأمه وإخوته في النصارى - فاختار الإسلام فحزناه إلينا ، ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته يجاذبوننا حتى شقّقوا عليه ثيابه ، ثم هو اليوم عريفنا كما عليه أبوه وأمه وإخوته يجاذبوننا حتى شقّقوا عليه ثيابه ، ثم هو اليوم عريفنا كما عري - فذكر الحديث ،

قصة درع على وما وقع له مع نصراني ودخوله في الإسلام

وأخرج الترمذى والحاكم عن الشّعبى قال: خرج على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى السوق فإذا هو بنصرانى يبيع درعاً ، فعرف على رضى الله عنه الدرع ، فقال: هذه درعى ، بينى وبينك قاضى المسلمين ، وكان قاضى المسلمين شُريحاً (٢) ؛ وكان على استقضاه (٣) – فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس قضائه وأجلس علياً في مجلسه وجلس شريح قدامه إلى جنب النصرانى ، فقال على : أمّا يا شريح - لو كان خصمى مسلماً لقعدت معه ، ولكنى سمعت رسول الله عَلَي يقول: « لا تصافحوهم ، ولا تبدؤوهم بالسلام ، ولا تعودوا مرضاهم ، ولا تصلّوا عليهم ، وأجئوهم إلى مضايق الطريق ، وصغّروهم كما صغّرهم الله » ؛ اقض بينى وبينه يا شريح ، فقال شريح : ما تقول يا أمير المؤمنين ؟ فقال على : هذه درعى وقعت منى منذ زمان ، فقال شربح : ما تقول يا نصرانى ؟ فقال النصرانى : ما أكذّب أمير المؤمنين الدرع درعى ، فقال النصرانى : ما أرى أن تخرج من يده فهل من بينه ؟ فقال المؤمنين الدرع درعى ، فقال النصرانى : أما أنا فاشهد أن هذه أحكام الأنبياء ، وأمير المؤمنين يجىء إلى قاضيه وقاضيه يقضى عليه ، هى ، والله يا أمير المؤمنين المؤمنين يجىء إلى قاضيه وقاضيه يقضى عليه ، هى ، والله يا أمير المؤمنين المؤمنين يجىء إلى قاضيه وقاضيه يقضى عليه ، هى ، والله يا أمير المؤمنين المؤمنين يجىء إلى قاضيه وقاضيه يقضى عليه ، هى ، والله يا أمير المؤمنين

١٨٨

<sup>(</sup>١) الدأب: العادة والشان .

<sup>(</sup>٢) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندى من اشهرهم واعدلهم ، عمر طويلاً ومات بالكوفه سنة ٧٨ هـ .

درعك ، اتَّبعتك وقد زالت عن جملك الأورق (١) ، فأخذتها ، فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فقال على : أمّا إذا أسلمت فهى لك ، وحمله على فرس (٢) .

وعند الحاكم على الشَّعْبى قال: ضاع درع لعلى رضى الله عنه يوم الجمل (٤) فأصابها رجل فباعها ، فعُرفت عند رجل من اليهود ، فخاصمه إلى شريح ، فشهد لعلى الحسن ومولاه قَنْبر ، فقال شريح : زدنى شاهداً مكان الحسن ، فقال : أترد شهادة الحسن ؟ قال : لا ، ولكن حفظت عنك أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده ،

وأخرجه الحاكم في الكُنى وأبو نُعيم في الحلية ( ٤ / ١٣٩ ) من طريق إبراهيم ابن يزيد التيمي عن أبيه – مطّولاً ، وفي حديثه : فقال شريح : أمَّا شهادة مولاك فقد أجزناها وأمَّا شهادة ابنك فلا نجيزها ، فقال على رضى الله عنه : ثكلتك أمك ! أما سمعت عمر يقول : قال رسول الله عَلَي : « الحسن ، والحسين سيدا شباب أهل الجنة » ، ثم قال لليهودي : خذ الدرع ، فقال اليهودي : أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضي عليه ورضي ؛ صدقت – والله يا أمير المؤمنين – إنّها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فوهبها له على وأجازه بسبع مائة ، ولم يزل معه حتى قتل يوم صُفَين (٤) ، كذا في كنز العمال (٤ / ٢) ،

非 非 非

119

<sup>(</sup>١) الجمل الأورق: هو ما في لونه بياض إلى سواد .

<sup>(</sup>٢) حمله على فرس: أي أعطاه فرسا ٠

<sup>(</sup>٣) يوم الجمل يوم عسير قتل فيه عشرة الآف مسلم وسمى بيوم الجمل لأن عائشة رضى الله عنها كانت تركب جملاً تحرض فيه المسلمين على قتال قتلة عثمان ، انظر تفاصيل هذه المعركة في البداية جـ٧ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) صفين : اسم موضع وقعت فيه معركة حاميه الوطيس بين جيش معاوية وجيش على ابن ابي طالب قتل فيهما خلق كثير ، راجع البداية جـ٧ ص ٢٧٦ ٠



### الباب الثاني

### باب البيعـــة

كيف كانت الصحابة رضى الله عنهم يبايعسون النبى ﷺ والخلفاء بعدَه ، وعلى أي أمور وقعت البَيْعة

البَيْعة على الإسلام

أخرج الطبرانى عن جرير رضى الله عنه قال: بأيعنا النبي عَيَالِكُ على مثل ما بايع عليه النساء ، من مات منا ولم يأت شيئاً منهن ضمن له الجنّة ، ومن مات وقد أتى شيئاً منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كفّارة ، ومن مات منا وقد أتى شيئاً منهن فستر عليه فعلى الله حسابه ؛ قال الهيثمى في مجمع الزوائد ( ٢ / ٣٦) وفيه : سيف بن هارون وثّقه وأبو نُعيم وضعّفه جماعة ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح ، انتهى ، وأخرجه أيضاً ابن جرير كما في الكنز ( ١ / ٨٢) ؛ وسيأتي الحديث في بَيْعة النساء ،

بيعة الكبار والصغار والرجال والنساء على الإسلام يوم الفتح

وأخرج أحمد عن عبد الله بن عثمان بن خَيْثم أنَّ محمد بن الأسود بن خلف أخبره: أنَّ أباه الأسود رضى الله عنه رأى رسول الله عَلَيْكَ يبايع الناس يوم الفتح ، قال: جلس عند قَرْن (١) مستقبله ، فبايع الناس على الإسلام والشهادة ، قلت : وما الشهادة ؟ قال : أخبرنى محمد بن الاسود بن خَلَف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، كذا في البداية (٤ / ٣١٨) ؛ وقال تفرد به أحمد ، قال الهيثمي (٢ / ٣٧) : ورجاله ثقات ؛ وعند البيهقى : فجاءه الناس الكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على الإسلام والشهادة ، كذا في البداية (٤ / ٣١٨) ، وبهذا السياق أخرجه الطبراني في الكبير والصغير كما في البداية (٢ / ٣٧) ؛ وهكذا أخرجه البغوى وابن السَّكَن والحاكم وأبو نعيم ، كما في الكنز (١ / ٣١) ،

وأخرج الشيخان عن مجاشع بن مسعود رضى الله عنه قال : أتيت النبى عَلَيْكُ أَنَا وأخى ، فقلت : « مَضَت الهجرة لأهلها » ، فقلت : علام تبايعنا ؟ قال : « على الإسلام والجهاد » ، كذا في العيني ( ٧ / ١٦) ، وأخرجه أيضاً ابن أبي شَيْبة وزاد : قال : فلقيت أخاه فسألته فقال : صدق مجاشع ، كذا في كنز العمال ( ١ / ٢٦ / ٢٨) ،

وأخرج أبو عَوَانة في مسنده ( ١ / ٣٨ ) عن زياد بن علاقة قال : سمعت جرير بن عبد الله يحدِّث حين مات المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ، خطب الناس فقال

<sup>(</sup>١) قرن : جبل صغير ،

أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له ، والوقار والسكينة ، فإني بايعت رسول الله عَلَيْهُ بيدى هذه على الإسلام واشترط على النصح لكل مسلم ، فورب الكعبة ، إنّى لكم ناصح أجمعين ، واستغفر ؛ ونزل ، وأخرج البخارى أتم منه ( ١ / ١١ ) ؛ وأخرج البيهقى وغيره عن زياد بن الحارث الصّدائى رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله عنه على الإسلام – فذكر الحديث بطوله – كما تقدم في باب الدعوة ( ص ٢٠٥ ) ،

#### البيعة على أعمال الإسلام

أخرج الحسن بن سفيان ، والطبراني في الأوسط ، وأبو نُعيم ، والحاكم ، والبيهقي ، وابن عساكر ، عن بشير بن الخصاصية رضى الله عنه ، قال : أتيت رسول الله عنه ، قال : أتيت رسول الله عنه ، فقلت : علام تبايعن يا رسول الله ؟ فمد رسول الله عنه يده فقال : « تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، وتصلى الصلوات الخمس لوقتها ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، وتجاهد في سبيل الله » ، قلت : يا رسول الله ، كُلا نطيق إلا اثنتين فلا أطيقهما : الزكاة ، والله ما لي إلا عشر ذَوْد (١) هُن رسل (٢) أهلى وحَمولتهن ، وأما الجهاد فإني رجل جبان ، ويزعمون أنّه من ولّى فقد باء بغضب من الله ، وأخاف إن حضر القتال أن أخشع بنفسى فأفّر فأبوء بغضب من الله ، فقبض رسول الله عَلَيْ يده ثم حرّكها ، ثم قال : « يا بشير ، لا صدقة ولا جهاد !! فَبِمَ إذن تدخل الجنة ؟! » قلت : يا رسول الله ، ابسط يدك أبايعك ، فبسط يده فبايعته عليهن كلهن ، كذا في كسنز العمال (٢ / ٢ ) ، وأخرجه أحمد ، ورجاله موثّقون كما قال الهيثمي (١ / ٢ ٤ ) ،

وأخرج أحمد عن جرير رضى الله عنه قال : بايعت رسول الله عَيَّكُ على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم ، وأخرج أيضاً ابن جرير مثله كما فى كنز العمال ( ١ / ٢٣٦ ) ، والشيخان والترمذى كما فى الترغيب ( ٣ / ٢٣٦ ) ، وأخرج أحمد أيضاً من وجه آخر عنه : قال : قلت : يا رسول الله ، اشترط على قانت أعلم بالشرط ، قال : « أبايعك على أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتنصح لكل مسلم ، وتبرأ من الشرك » ، ورواه النّسائى كما فى البداية ( ٥ / ٧٨ ) ؛ وأخرجه ابن جرير مثله إلا أنه قال : « وتنصح كما فى البداية ( ٥ / ٧٨ ) ؛

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور في لسان العرب : الذود للقطيع من الإبل من الثلاث إلى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى العشر وقيل ما بين الثنتين والتسع ولا يكون إلا من الإناث دون الذكور ،

<sup>(</sup>٢) أي سقاء أهلي ،

المسلمين وتفارق الشرك »، كما في الكنز ( ١ / ٨٢ ) ، وأخرج الطبراني عنه قال: أتى جرير رضى الله عنه النبى عَلَيْكُ فقال : « مدَّ يدك يا جرير » ، فقال : على مَهْ ؟ قال : « أن تسلم وجهك لله ، والنصيحة لكل مسلم » ؛ فأذن لها (١) – وكان رجلاً عاقلاً – فقال : يا رسول الله ، فيما استطعت ؟ فكانت رخصة للناس بعده ، كذا في الكنز ( ١ / ٨٢ ) ،

وأخرج الرياني وابن جرير وابن عساكر عن عوف بن مالك الأشجعي رضى الله عنه قال: كنّا عند رسول الله عَلَيْ تسعة أو ثمانية أو سبعة ، فقال: « ألا تبايعون رسول الله عَلَيْ ؟ » فردّدها ثلاث مرات ، فقدّ منا أيدينا فبايعنا رسول الله عَلَيْ ، فقلنا : يا رسول الله عَلَيْ أي شيء نبايعك ؟ فقال: « على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، والصلوات الخمس ، — وأسر كلمة خفية — : أن لا تسألوا الناس شيئاً » ، قال : فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يقول لأحد يناوله إياه ، كذا في الكنز ( ١ / ٨٣ ) ، وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي والنسائي كما في الدرغيب ( ٢ / ٩٨ ) ،

بيعة ثوبان على أن لا يسأل أحداً شيئاً

وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه ومن يبايع ؟ » فقال ثوبان رضى الله عنه مولى رسول الله عنه على الله قال: « على أن لا تسال أحداً شيئاً » ، فقال ثوبان: فما له يا رسول الله ؟ قال: « الجنة » ، فبايعه ثوبان ، قال أبو أمامة: فلقد رأيته بمكة في أجمع ما يكون من الناس يسقط سوط وهو راكب ، فربما وقع على عاتق (٢) رجل ، فياخذه الرجل فيناوله ، فما يأخذه حتى يكون هو ينزل فيأخذه ، كذا في الترغيب (٢ / ١٠٠) وأخرجه أيضاً أحمد والنسائي وغيرهما عن ثوبان مختصراً ، وذكرا قصة السوط لأبي بكر رضى الله عنه ، كما في الترغيب (٢ / ١٠١) .

وأخرج أحمد عن أبى ذر رضى الله عنه قال : بايعنى رسول الله خمساً ، وأوثقنى سبعاً ، وأشهد الله على سبعاً : أن لا أخاف فى الله لومة لائم ، قال أبو المنتنى : قال أبو ذر : فدعانى رسول الله عَلَيْ فقال : « هل لك إلى البيعة ولك الجنة؟ » قلت : نعم ، وبسطت يدى ، فقال رسول الله عَلَيْ - وهو يشترط على - أن لا أسال

<sup>(</sup>١) اى فاستمع لها باذنه ، كقوله تعالى : ﴿ وَالْجَنْتُ لُوبُهَا وَحُقَّتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) العاتق: ما بين المنكب والعنق .

الناس شيئاً قلت : نعم ، قال : « ولا سوطك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه » ، وفى رواية : أن النبى عَلَيْكُ قال : « ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد » ، فلما كان اليوم السابع قال : « أوصيك بتقوى الله فى سرِّ أمرك وعلانيته ، وإذا أسأت فأحسن ، ولا تسالن أحداً شيئاً وإن سقط سوطك ، ولا تقبضن أمانة » ، كذا فى الترغيب ( ٢ / ٩٩ ) ،

وأخرج الشاشى وابن عساكر عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: بايعت النبى عَلَيْ أنا وأبو ذر وعبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدرى ومحمد بن مسلمة وسادس ، على أن لا تأخذنا فى الله لومة لائم: وأما السادس فاستقاله (١) فأقاله ، كذا فى الكنز (١/ ٨٢) ، وأخرجه أيضاً الطبرانى بنحوه ، قال الهيثمى (٧/ كذا فى الكنز (١/ ٨٢) ، وأخرجه أيضاً الطبرانى بنحوه ، قال الهيثمى (٧/ العيمات رضى الله عنه: أنا من النقباء الذين بايعوا رسول الله عَيَّكُ ، وقال: بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئاً ، ولا نونى ، ولا نقتل النفس التى حرَّم الله إلا بالحق ، ولا ننهب ، ولا نعصى ، بالجنة ؛ إن فعلنا ذلك ؛ فإن غشينا من ذلك شيئاً كان قضاؤه إلى الله ، وعن ابن جرير عنه - رضى الله عنه - قال: كنا عند النبى عَيَّكُ من وقى فقال: « بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، فمن وقى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله كان إلى الله ، إن شاء عنه به به كذا فى الكنز (١/ ٨٢) ،

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن عساكر عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: كنا أحد عشر رجلاً فى العقبة الأولى ، فبايعنا رسول الله عَلَيْ بيعة النساء قبل أن يفرض علينا الحرب ، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ، ولا نزنى ، ولا نأتى بيهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نعصيه فى معروف ، فمن وفى فله الجنة ، ومن غَشّى شيئاً فأمره إلى الله ، إن شاء الله علبه وإن شاء غفر له . ثم انصرفوا العام المقبل عن بيعتهم ، كذا فى الكنز ( ١ / ٨٢ ) ، وأخرجه الشيخان نحوه كما فى البداية ( ٣ / ١٥٠ ) ،

البيعة على الهجرة

أخرج البيهقى ( ٩ / ١٦ ) عن يعلَى بن مُنْيَة (٢) رضى الله عنه قال : جئت

190

<sup>(</sup>١) استقاله: أي طلب منه أن يقيله من البيعة بمعنى يعافيه منها فأعفاه ٠

<sup>(</sup>٢) هو يعلى بن مُنْية ويسمى يعلى بن أمية بن همام التميمى الحنظلى أول من أرخ الكتب كان صحابياً من الولاة الاثرياء الكرماء ، اسلم بعد الفتح وتوفى سنة ٣٧ هـ ،

رسول الله عَلَيْكُ ثانى يوم الفتح فقلت: يا رسول الله ، بايع أبى على الهجرة ؛ قال: «بل أبايعه على الجهاد ، وقد انقطعت الهجرة يوم الفتح » ، وقد تقدم حديث مجاشع رضى الله عنه (ص ٢٤٠): فقلت: يا رسول الله ، بايعنا على الهجرة ؛ قال: «مضت الهجرة لأهلها » ، وحديث جرير (ص ٢٤١): «وتفارق المسرك » ، وعند البيهقى (٩/ ١٣٠) فى حديث جرير رضى الله عنه: «وتناصح المؤمن وتفارق المشرك » ،

وأخرج أحمد ، والبخارى في التاريخ ، وابن أبي خَيْثَمة ، وابو عَوانة ، والبَغُوى ، وأبو نُعيم ، والطبراني عن الحارث بن زياد الساعدى رضى الله عنه قال : والبَعْوَى ، وأبو نُعيم ، والطبراني عن الحارث بن زياد الساعدى رضى الله عنه قال التيت النبي عَلَيْكُ يوم الحندق وهو يبايع الناس على الهجرة ، فقال : « ومن هذا ؟ » البيعة ، فقلت : يا رسول الله ، بايع هذا على الهجرة ، فقال : « ومن هذا ؟ » فقلت: هذا ابن عمى حَوْط بن يزيد – أو يزيد بن حَوْط – فقال رسول الله عَلَيْكُ : « لا أبايعكم ، إِنَّ الناس يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم ، والذي نفسي بيده ، لا يحب الانصار رجل حتى يلقى الله إلا لقى الله وهو يحبُه ، ولا يُبغض الانصار رجل حتى يلقى الله وهو يبغضه » كذا في الكنز ( ٧ / ١٣٤ ) ، وأخرجه عتى يلقى الله وهو يبغضه » كذا في الكنز ( ٧ / ١٣٤ ) ، وأخرجه أيضاً أبو داود كما في الإصابة ( ١ / ٢٧٩ ) ؛ وقال الهيثمي ( ١٠ / ٣٨ ) : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح غير محمد بن عمرو ، وهو حسن الحديث انتهى ،

وأخرج الطبراني عن أبى أسيد الساعدى رضى الله عنه: أن الناس جاؤوا إلى النبى عَلَيْكُ لحفر الحندق يبايعونه على الهجرة ، فلما فرغ قال: « يا معشر الأنصار لا تبايعوا على الهجرة إنما يهاجر الناس إليكم ، من لقى الله وهو يحبّ الأنصار لقى الله وهو يحبّ ، قال الهيثمسى وهو يحبُّه ، ومن لقى الله وهو يُبغض الأنصار لقى الله وهو يُبغضه » ، قال الهيثمسى ( ، ١ / ٣٨ ) وفيه : عبد الحميد بن سهيل ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ،

البيعة على النصرة

أخرج أحمد عن جابر رضى الله عنه قال : مكث رسول الله عَلَيْ بمكة عشرسنين يتَّبع الناس في منازلهم : عكاظ (١) ومَجنَّة (٢) ، وفي المواسم يقول : « مَنَ يؤويني ؟ من ينصرني ؟ حتى أبلغ رسالة ربى وله الجنة ، فلا يجد أحداً يؤويه ولا

<sup>(</sup>١) عكاظ : سوق بين نخلة والطائف ٠

<sup>(</sup>٢) مجنة : موضع باسفل مكة على اميال وكان يقام بها سوق ٠

ينصره ، حتى إِنَّ الرجل ليخرج من اليمن أو من مُضر فيأتيه قومه وذوو رحمه فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك ، ويمضى بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع ، حتى بعثنا الله إليه من يَثْرب فآويناه وصدَّقناه ، فيخرج الرجل منّا فيؤمن به ويقرئه القرآن ، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه ، حتى لم تبق دار من دور الانصار إلا وفيه رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ،

ثم ائتمروا جميعاً ، فقلنا : حتى متى نترك رسول الله عَلَيْ يطوف ويُطُرد فى جبال مكة ويخاف ؟! فرحل إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه فى الموسم ، فواعدناه شعْب العَقبة ، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا ، فقلنا : يا رسول الله عَلام نبايعك ؟ قال : « تبايعونى على السمع والطاعة فى النشاط والكسل، والنفقة فى العُسْر ، واليُسْر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأن تقولوا فى الله لومة ، وعلى أن تنصرونى فتمنعونى إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ، ولكم الجنة » ،

فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم - وفي رواية البيهقي : وهو أصغر السبعين - إلا أنا ، فقال : رويدًا يا أهل يثرب ، فإنّا لم نضرب إليه أكباد الربل إلا ونحن نعلم أنّه رسول الله ، وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافّة ، وقتلُ خياركم ، وتعضّكم السيوف ، فإمّا أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله ، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه ، فبيّنوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله ، قالوا : أبط (١) عنا يا أسعد فوالله لا ندعُ هذه البيّعة ولا نُسلبها أبدأ !! قال : فقمنا إليه فبايعناه ، وأخذ علينا وشرط ، ويعطينا على ذلك الجنة ، وقد رواه أحمد أيضاً والبيهقي من غير هذا الطريق أيضاً ، وهذا إسناد جيّد على شرط مسلم ، ولم يخرّجوه ، كذا في البداية (٣ / ١٥٩) ، وقال الحافظ في فتح الباري (٧ / ١٥٨) : إسناده حسن ، وصحّحه الحاكم وابن حبان أ ، هـ ، وقال الهيثمي (٢ / ٤٦) ) : ورجال أحمد رجال الصحيح ، وقال : رواه البزّار وقال في حديثه : فوالله لا نذر هذه البيّعة ولا نستقيلها ،

وأخرج ابن إسحاق عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال : فلما اجتمعنا فى الشعّب ننتظر رسول الله عَلَيْ حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه ، إِلاَ أنّه أحب أن يحضر أمد ابن أخيه ويتوثّق له ، فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب ، فقال : يا معشر الخزرج ، إِنَّ محمداً منَّا حيث

<sup>(</sup>١) أبط عنا : ابتعد عنا ،

قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ، فهو في عزّة من قومه ومَنعة في بلده ، وإنه قد أبي إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممَّن خالفه فانتم وما تحمَّلتم من ذلك ، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنَّه في عزّة ومنعة من قومه وبلده ، قال فقلنا له : قد سمعنا ما قلت ، فتكلم يا رسول الله ، فخذ لنفسك ولربَّك ما أحببت ، قال : فتكلم رسول الله عَيَّك ، فتلا القرآن ، ودعا إلى الله ، ورغَّب في الإسلام ، قال : « أبايعكم على أن تمنعوني ممَّا تمنعون منه نساءكم وأبناءكم » ، قال : فأخذ البراء بن معرور بيده وقال : نعم ، فوالذي بعثك بالحق لنمنعنك مما تمنع منه أزُرنا (١) ، فبايعنا يا رسول الله ، فنحن — والله أبناء الحروب ، ورثناها كابراً عن كابر !! قال : فأعترض القول — والبراء بكلم رسول الله عَيَّك — أبو الهيثم بن التَيهان ، فقال : يا رسول الله ، إنَّ بيننا وبين الرجال حبالاً وإنَّا قاطعوها — يعني — اليهود ؛ فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال : فتبسم رسول الله عَلَي ثم قال : « بل الدمُ الدمُ ، والهَدُم الهَدُم الهَدُم (٢) ، فالمنكم وأنتم مني ؛ أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » ،

قال كعب رضى الله عنه: وقد قال رسول الله عَلَيْ : « أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيباً يكونون على وقومهم بما فيهم » ، فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيباً : تسعة من الخزرج ، وثلاثة من الأوس ، كذا في البداية (٣ / ١٦٠ ) ، والحديث أخرجه أيضاً أحمد والطبراني مطوّلاً كما في مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٤ ) ، وقد ساقه بطوله ، قال الهيثمي ( ٦ / ٤٠ ) : ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق ، وقد صرّح بالسماع ، انتهى ، وقال الحافظ ( ٧ / ١٥٧ ) : أخرجه ابن إسحاق ، وصحّحه ابن حبّان من طريقه بطوله أ ه. ،

وأخرج الطبراني عن عروة رضى الله عنه مرسلاً قال: كان أول من بايع رسول الله عَلَيْ أبو الهيثم التَّيهان رضى الله عنه ، وقال: يا رسول الله وإنَّ بيننا وبين الناس حبالاً والحبال الحلف والمواثيق - فلعلنا نقطعها ثم ترجع إلى قومك وقد قطعنا الحبال وحاربنا الناس ؟ فضحك رسول الله عَيْنَ من قوله وقال: « الدمُ الدمُ ، الهدم الهدم » ، ، فلما رضى أبو الهيثم بما رجع إليه رسول الله عَيْنَ من قوله أقبل على قومه فقال: يا قوم ، هذا رسول الله عَنْ ، أشهد إنّه لصادق ، وإنّه اليوم في حرم الله وأمنه

<sup>(</sup>١) أزرنا : جمع إزار وهو كناية عن النساء والأبناء والانفس ٠

<sup>(</sup>٢) الهدم الهدم : أي منزلي منزلكم وحياتي حياتكم .

وبين ظهرى قومه وعشيرته ، فاعلموا أنَّه إِن تخرجوه رمتكم العرب عن قوْس واحدة ، فإن كانت طابت أنفسكم بالقتال في سبيل الله وذهب الأموال والأولاد فادعوه إلى أرضكم ، فإنه رسول الله عَيْلِيَّهُ حقاً ، وإن خفتم خذلاناً فمن الآن ، فقالوا عند ذلك : قبلنا عن الله وعن رسوله ما أعطيانا ، وقد أعطينا من أنفسنا الذي سألتنا يا رسول الله ؛ فخلِّ بيننا – يا أبا الهيثم – وبين رسول الله فلنبايعه ، فقال أبو الهيثم : أنا أول من بايع ، ثم تتابعوا كلهم ، فذكر الحديث ، قال الهيثمي ( ٢ / ٤٧ ) وفيه : ابن لهيعة ، وحديثه حسن وفيه ضعف ، انتهى ،

وعند ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة رضى الله عنه : أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله عَلَيْ قال العباس بن عبادة بن نَضْلة - أخو بنى سالم بن عوف - : يا معشر الخزرج ، هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم ، قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة ، وأشرافكم قتلاً أسلمتموه ، فمن الآن ؟ فهو - والله إن فعلتم - خزى الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه على نَهْكة الأموال ، وقتل الأشراف فخذوه ، فهو - والله - خير الدنيا والآخرة ؟ قالوا : فإن نحن ناخذه على مصيبة الأموال ، وقتل الأشراف ، فما لنا بذلك - يا رسول الله - إن نحن ناخذه على مصيبة الأموال ، وقالوا : ابسط يدك ؛ فبسط يده فبايعوه - كذا في البدايسة وقينا ؟ قال : « الجنة » ، قالوا : ابسط يدك ؛ فبسط يده فبايعوه - كذا في البدايسة

وأخرج ابن إسحاق أيضاً عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله: ثم قال رسول الله عَلَيْه : «ارفَضُوا (١) إلى رحالكم » قال : فقال العباس بن عبادة : يا رسول الله والذى بعثك بالحق إن شئت لنميلُن على أهل منى غداً بأسيافنا !! قال : فقال رسول الله عَلَيْه : «لم نُوْمر بذلك ، ولكن ارجعوا إلى رحالكم » • كذا في البداية (٣ / ١٦٤) • البيعة على الجهاد

أخرج البخارى (ص ٣٩٧) عن أنس رضى الله عنه قال: خرج رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ : يكن لهم عبيد يعملون بذلك لهم ، فلما رأى ما بهم من النَّصَب والجوع قال عَلَيْكُ :

اللَّهم إِنَّ العيش عيشُ الآخره فاغفر للانصار والمهاجرة

فقالوا مجيبين له:

نحن الذين بايع و محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً

<sup>(</sup>١) ارفضوا : تفرقوا ٠

وأخرجه أيضاً مسلم والترمذى كما فى جمع الفوائد ( ٢ / ٥١) • وقد تقدم حديث مجاشع رضى الله عنه: فقلت: علام تبايعنا ؟ قال: «على الإسلام والجهاد» • وحديث بشير بن الخصاصية رضى الله عنه: «يا بشير، لا صدقة ولا جهاد، فبم إذن تدخل الجنة ؟! » قلت: ابسط يدك أبايعك، فبسط يده فبايعته، وحديث يَعْلى بن مُنْية فقلت: يا رسول الله، بايع أبى على الهجرة ؟ قال: «بل أبايعه على الجهاد» •

البَيْعة على الموت

أخرج البخارى (ص ١٥٥) عن سَلَمة رضى الله عنه قال: بايعت النبى عَلَيْهُ ثُم عدلت إلى ظلَّ الشجرة ، فلَما خفَّ الناس قال: «يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ » قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله ، قال: «أيضاً » فبايعته الثانية ، فقلت له: يا أبا مسلم على أى شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت ، وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي والنسائي كما في العيني ( ٨ / ١٦) ، والبيهقي ( ٨ / ٢٤١) ، وابن سعد ( ٤ / ٣٩) ، وأخرج البخارى (ص ١٥٥) أيضاً عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال: لما كان زمن الحرة (١) أتاه آت فقال له: إنَّ ابن حنظلة يبايع الناس على الموت ، فقال: لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله على العيني ( ٧ / ١٥) ، والبيهقي ( ٨ / ٢٤١) ،

البَيْعة على السمع والطاعة

أخرج البيهقى عن عبيد بن رافع رضى الله عنه قال : قدمت وايا (٢) خمر ، فأتاها عبادة بن الصامت رضى الله عنه فخرقها وقال : إنا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة فى النشاط والكسل ، والنفقة فى العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعلى أن نقول فى الله ، لا تأخذنا فيه لومة لائم وعلى أن ننصر رسول الله عليه إذا قدم علينا يثرب مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ، ولنا الجنة ، فهذه بيعة رسو، ل الله عليه التي بايعناه عليها ، وهذا إسناد جيّد قوى ، ولم يخرجوه ، وقد روى يونس عن ابن إسحاق : حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن يخرجوه ، وقد روى يونس عن ابن إسحاق : حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن

<sup>(</sup>۱) الحرة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة وزمن الحرة هو الوقت الذي غزا فيه مسلم بن عقبة المرى بجيشه من أهل الشام بأمر يزيد بن معاوية مدينه رسول الله عَيْكُ وكان ذلك من ذي الحجة سنة ثلاث وستين ،

 <sup>(</sup>٢) روايا : جمع راوية وهي المزادة فيها الماء .

الصامت عن أبيه عن جده عبادة رضى الله عنه قال: بايعنا رسول الله عَلَيْكُ بَيْعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا (١) ومكرهنا، وأثرة (٢) علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كُنَّا لا نخاف في الله لومة لائم، كذا في البداية (٣ / ١٦٣)، وأخرج الشيخان بمعناه كما في الترغيب (٤ / ٣).

وأخرج ابن جرير عن جرير رضى الله عنه قال : بايعت النبى عَبَالَهُ على السمع والطاعة ، والنصح للمسلمين ، وأخرج أيضاً من حديثه قال : أتيت النبى عَبَالَهُ : فقلت : أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت ، فقال النبى عَبَالَهُ : فقلت : فيما « أتستطيع ذلك ، أو تطيق ذلك ؟ فاحترز ، قل فيما استطعت » ؛ فقلت : فيما استطعت ، فبايعنى والنصح للمسلمين ، كذا في كنز العمال ( ١ / ٨٢ ) ، وعند أبى داود والنسائي من حديثه : قال : فبايعت رسول الله عَبَالُهُ على السمع والطاعة ، وأن أنصح لكل مسلم ، وكان إذا باع الشيء أو اشترى ، قال : أما إنَّ الذي أخذنا منك أحبُّ إلينا ممّا أعطيناك فاختر ، كذا في الترغيب ( ٣ / ٢٣٧ ) ،

وأخرج البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة يقول لنا : « فيما استطعت » ، وأخرجه النسائى ، وابن جرير بمعناه كما فى الكنز ( ١ / ٨٣ ) ، وأخرج البغوى ، وأبو نُعَيم ، وابن عساكر عن عتبة بن عبد رضى الله عنه قال : بايعت رسول الله عَيَّكُ سبع بيعات : خمساً على الطاعة ، واثنتين على المحبة ، كذا فى الكنز ( ١ / ٨٣ ) ، وأخرج ابن جرير عن أنس رضى الله عنه قال : بايعت النبى عَيَّكُ بيدى هذه على السمع والطاعة فيما استطعت - كذا فى الكنز ( ١ / ٨٢ ) ،

#### بيعة النساء

أخرج أحمد وأبو يعلى والطبرانى - ورجاله ثقات - كما قال الهيثمى ( ٦ / ٣٨ ) : عن أم عطية رضى الله عنها قالت : لما قدم رسول الله على المدينة جمع نساء الأنصار فى بيت ، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فقام على الباب فسلم عليهن فرددن السلام : فقال : أنا رسول رسول الله على إليكن ، فقلنا : مرحبا برسول الله على أن لا تشركن بالله برسول الله على أن لا تشركن بالله شيئا ، ولا تسرقن ، ولا تزنين ، ولا تقتلن أولادكن ، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين

4.1

<sup>(</sup>١) المنشط: هو الأمر المحبوب الذي ينشط إليه الناس ويريدون فعله وهو عكس المكره ٠

<sup>(</sup>٢) وعلينا أن نؤثره على أنفسنا بما نحب لفضله العظيم عندنا ومكانته العليا عند رب العالمين .

أيديكن وأرجلكن ، ولا تعصين في معروف ، قلن : نعم ؛ فمد عمر يده من خارج الباب ، ومددن أيديهن من داخل ، ثم قال : اللهم اشهد ، وأمرنا أن نُخرج في الباب ، ومددن أيديهن من داخل ، ثم قال : اللهم اشهد ، وأمرنا أن نُخرج في العيدين الحُيَّض والعُتَّق (١) ، ونُهينا على اتباع الجنائز ، ولا جمعة علينا ، فسألته عن البهتان وعن قوله : ولا يعصينك في معروف ؛ قال : هي النياحة ، ورواه أبو داود باختصار كثير ، كذا في مجمع الزوائد ( ٦ / ٣٨ ) ،

قلت : وأخرج البخارى أيضاً باختصار ، وقد أخرجه بطوله ابن سعد ، وعبد ابن حُميد كما في الكنز ( ١ / ٨١ ) ، وأخرج أحمد وأبو يَعْلى والطبراني -- ورجاله ثقات - كما قال الهيثمي ( ٦ / ٣٨ ) : عن سلمي بنت قيس رضى الله عنها - وكانت إحدى خالات رسول الله عَلَيْ قد صلت معه القبلتين ، وكانت إحدى نساء بني عدى بن النجار - قالت : جئت رسول الله عَيْنَ فبايعته في نسوة من الأنصار فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف ؛ قال : « ولا تغششن أزواجكن » ، قالت : فبايعناه ، ثم انصرفنا ، فقلت لامرأة منهن : ارجعي فسلي رسول الله عَيْنَ ما غِشُّ أزواجنا ؟ قالت : فسالته ، قال : « تأخذ ماله فتحابي به غيره » ،

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة بنت قُدامة رضى الله عنها بمعناه فى البَيْعة على وَفْق الآية (٢) كما فى ابن كثير (٤ / ٣٥٣) ، وأخرج الطبرانى فى الكبير والأوسط عن غفيلة بنت عبيد بن الحارث رضى الله عنهما قالت : جئت أنا وأمى قريرة بنت الحارث العنوارية فى نساء من المهاجرات ، فبايعنا رسول الله عَيَّاتُهُ وهو ضارب عليه قبة بالأبطح ، فأخذ علينا أن لا نشرك بالله شيئاً -- الآية كلها ، فلما أقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه قال : « إنِّى لا أمسُّ أيدى النساء » فاستغفر لنا ، وكانت تلك بيعتنا ، قال الهيشمى (٢ / ٣٩) : وفيه : موسى بن عبيدة وهو ضعيف ، انتهى ،

وأخرج مالك وصحَّحه ابن حبَّان عن أُميمة بنت رُقيقة قالت: أتيت رسول الله عَلَيْكُ في نسوة يبايعنه فقلنا: نبايعك - يا رسول الله - على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق ، ولا نزنى ، ولا نقتل أولادنا ، ولا ناتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : « فيما استطعتُنَّ وأطقتنَّ » فقلنا: الله

۲۰۲

<sup>(</sup>١) العتق جمع عاتق : وهي البنت إذا بلغت .

<sup>(</sup>٢) هي قوله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا النَّبِّي إِذَا جَاءَكَ المؤمناتُ يَبَايِعِنكَ عَلَى ٱلْأَيْشُرِكُن بِاللهُ شَيْئًا ٠٠٠ ﴾ سورة المتحنة الآية : ١٢ ٠

ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، هلم تبايعُك يا رسول الله ، قال : « إنى لا أصافح النساء ، إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة » وأخرجه الترمذي وغيره مختصراً كما في الإصابة ( ٤ / ٢٤٠ ) . .

وأخرجه الطبراني - ورجاله ثقات - عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: جاءت أميمة بنت رُقيْقة رضى الله عنها إلى رسول الله عَلَيْ تبايعه على الإسلام، فقال: « أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً ، ولا تسرقي ، ولا تزنى ، ولا تقتلى ولدك ولا تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ، ولا تنوحي ، ولا تبرَّجي تبرح الجاهلية الأولى » ، كذا في المجمع ( ٦ / ٣٧) ، وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه والإمام أحمد ، وصحَّحه الترمدي كما في التفسير لابن كثير ( ٤ / ٣٥٢) ،

واخرج أحمد والبزّار - ورجاله رجال الصحيح ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة رضى الله عنها تبايع رسول الله عَلَيْهُ ، فاخذ عليها : « أن لا يشركن ، ولا يزنين » - الآية ، قالت : فوضعت يدها على رأسها حياء ، فأعجب رسول الله عنها ، أقرى منها ؛ فقالت عائشة رضى الله عنها : أقرى أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا ، قالت : فنعم إذاً ، فبايعها بالآية ، كذا في مجمع الزوائد ( ٢ / ٣٧ ) ،

وأخرج الطبرانى عن عَزّة بنت خايل رضى الله عنها: أنها أتت النبى عَلَيْكُم فبايعها أن « لا تزنين ، ولا تسرقين ، ولا تئدين فتبدين أو تخفين » ، قلت : أما الوأد المبدى فقد عرفت ، وأما الوأد الحفى فلم أسأل رسول الله عَلَيْكُم ولم يخبرنى ، وقد وقع فى نفسى أنه إفساد الولد ، فوالله لا أفسد لى ولداً أبداً ، قال الهيثمى ( ٦ / ٣٩ ): رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير بنحوه عن عطاء بن مسعود الكعبى عن أبيه عنها ، ولم أعرف مسعوداً ، وبقية رجاله ثقات ، انتهى ،

وأخرج الحاكم ( ٢ / ٤٨٦ ) عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس رضى الله عنها - أنّ أبا حُذَيفة بن عتبة رضى الله عنه أتى بها وبهند ابنة عتبة رسول الله عنها تبايعه ، فقالت : أخذ علينا فشرط علينا ، قلت له : يا ابن عم ، هل علمت في قومك من هذه العاهات أو الهنات شيئاً ؟ قال أبو حذيفة : إيها !! فبايعيه فإن بهذا يُبايع وهكذا يشترط ، فقالت هند : لا أبايعك على السرقة ، إنّى أسرق من مال زوجى ، فكف النبي عَلَيْكُ يده وكفت يدها ، حتى أرسل إلى أبى سفيان فتحلّل لها منه ، فقال أبو سفيان : أما الرُّطَب فنعم ، وأما اليابس فلا ، ولا نعمة ، قالت : فبايعناه ، ثم قالت فاطمة : ما كانت قبة أبغض إلى من قبتك ولا أحب أن يبيحها الله

وما فيها ، ووالله ما من قبة أحب إلى أن يعمرها الله ويبارك فيها من قبتك ، فقال رسول الله عَلَيْهُ : « وأيضاً – والله – لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده » ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرِّجاه ؛ ووافقه الذهبى فقال : صحيح ،

وعدد أبى يَعْلى عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة - رضى الله عنها - إلى رسول الله عَلَيْ التبايعه ، فنظر إلى يديها فقال : « اذهبي فغيّري يديك » ، قال : فلهبت فغيّرتهما بحنّاء ، ثم جاءت إلى رسول الله عُلِيُّ ، فقال : « أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً ، ولا تسرقي ، ولا تزني » . قالت : أوتزني الحرة ؟ قال : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » (١) قالت : وهل تركت لنا أولادًا نقتلهم ؟ قال : فبايعته ، ثم قالت له -- وعليها سواران من ذهب - : ما تقول في هذين السوارين ؟ قال : « جمرتان من جمر جهنم » · قال الهيثمي ( ٣٧/٦ ) : وفيه : من لم أعرفهن ، وأخرجه ابن أبي حاتم مختصراً كما في ابن كثير (٤/٤)، وقال في الإصابة (٤/٥/٤) وقصَّتها - في قولها عند بَيْعة النساء-: « وأن لا يسرقن ولا يزنين » ، فقالت : وهل تزنى الحرة ؟ وعند قوله « ولا يقتلنَ أولادهنَّ » وقد ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً ، مشهورةٌ ، ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسلٌ عن الشُّعْبي وعن ميمون بن مهران ، ففي رواية الشُّعْبي: «ولا يزنين » فقالت هند : وهل تزني الحرة ؟ « ولا تُقتلن أولادكنُّ » ، قالت: أنت قتلتهم ، وفي رواية نحوه ، لكن قالت :وهل تركت لنا ولداً يوم بدر ؟ . وأخرج ابن مَنْده وفي أوله : إني أريد أن أبايع محمداً ، قال : قد رأيتك تكفرين ، قالت : إي والله ، والله ما رأيت الله تعالى عُبد حقّ عبادته في هذا المسجد قبل الليلة ، والله : إن باتوا إِلاَّ مصلين قياماً وركوعاً وسُجوداً ، قال : فإنك قد فعلت ما فعلت ، فاذهبي برجل من قومك معك ، فذهبت إلى عمر رضي الله عنه ، فذهب معها فاستأذن لها ، فدخلت وهي مُتنقّبة ، فذكر قصة البّيْعة ، وفيه عن مرسل الشُّعبي المذكور : قالت هند : قد كنت أفنيت من مال أبي سفيان ، فقال أبو سفيان : ما أخذت من مالي فهو حلال ، انتهى مختصراً ، وقد أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس رضى الله عنهما بطوله كما ذكر ابن كثير في تفسيره ( ٤ / ٣٥٣ ) ، وفيه ، قال أبو سفيان : ما أصبت من شيء مضى أو قد بقى فهو لك حلال . فضحك رسول الله عَين وعرفها فدعاها ، فاخذت بيده وعاذرته ؛ فقال : « أنت هند »

<sup>(</sup>١) الإملاق: الفقر،

قالت: عفا الله عما سلف، فصرف عنها رسول الله عَيْكُ ، فقال: « ولا يزنين » ، فقالت: يا رسول الله ، وهل تزنى امرأة حرة ؟! قال: « لا والله ما تزنى الحرة » ، قال: « ولا يقتلن أولادهن » ، قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر ؛ فأنت وهم أبصر ، قال: « ولا يعصينك في « ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن » ، قال: « ولا يعصينك في معروف » ، قال: منعهن أن ينحن وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ، ويخدشن الوجوه ، ويقطعن الشعور ، ويدعون بالويل والثبور ، قال ابن كثير: وهذا أثر غريب، وأخرج ابن أبى حاتم عن أسيد بن أبى أسيد البزار عن امرأة من المبايعات غريب، وأخرج ابن أبى حاتم عن أسيد بن أبى أسيد البزار عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله عَيْكُ أن لا نعصيه في معروف ، وأن لا نخمش وجها ، ولا ننشر شعَراً ولا نشق جَيْباً ، ولا ندعو وَيْلاً ، كذا في التفسير لابن كثير (٤ / ٣٥٥ ) .

بيعة من لم يحتلم

آخرج الطبراني عن محمد بن على بن الحسين رضى الله عنهم: أن النبي عَلَيْهُ بايع الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وهم صغار ، ولم يبقلوا (١) ، ولم يبلغوا ، ولم يبايع صغيراً إلا منّا ، قال الهيثمي (٦/ ٤٠) : وهو مرسل ، ورجاله ثقات ،

وأخرج الطبرانى أيضاً عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر رضى الله عنهم أنهما بايعا رسول الله عَيْنَة وهما ابنا سبع سنين ، فلما رآهما رسول الله عَيْنَة تبسّم وبسط يده ، فبايعهما ، قال الهيثمى ( ٩ / ٢٨٥ ) : وفيه إسماعيل بن عيَّاش وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه أيضاً أبو نعيم وابن عساكر عن عروة: أن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر – وفي لفظ : جعفر بن الزبير – بايعا النبي عَيْنَة وهما ابنا سبع سنين – فذكر نحوه كما في المنتخب ( ٥ / ٢٢٧ ) ، وأخرج النسائي عن الهرهاس بن زياد رضى الله عنه قال : مددت يدى إلى رسول الله وأنا غلاما ليبايعنى ، فلم يبايعنى ، كذا في جمع الفوائد ( ١ / ١٤ ) ،

## · بَيْعة الصحابة رضى الله عنهم على أيدى خلفائه عَلَيْهُ

أخرج ابن شاهين في الصحابة عن إبراهيم بن المنتشر ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت بيعة النبي عُولِكُ حين أنزل الله عليه : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُونَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليها ... البيعة لله والطاعة للحق ، وكانت بيعة أبي بكر

 <sup>(</sup>١) يقال بقل وجهه إذا نبتت لحيته ، (٢) سورة الفتح الآية : ١٠٠

رضى الله عنه: تبايعوني ما أطعتُ الله ، كانت بيعة عمر رضى الله عنه ، ومن بعده كبيعة النبي عَلَيْكُ ، كذا في الإصابة ( ٣ / ٤٥٨ ) .

وأخرج البيهقى ( ٨ / ٢٤٦ ) عن ابن العفيف رضى الله عنه قال: رأيت أبا بكر رضى الله عنه وهو يبايع الناس بعد رسول الله على أنه العصابة (١) فيقول: تبايعونى على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم الأمير؟ فيقولون : نعم، فيبايعهم، فقمت عنده ساعة - وأنا يومئذ المحتلم أو فوقه - فتعلمت شرطه الذى شرط على الناس، ثم أتيته فقلت وبدأته، قلت : أنا أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير، فصعد في البصر ثم صوبه (٢)، ورأيت أنى أعجبته - رحمه الله،

وأخرج مُسدَدَّد عن أبى السَّفَر رضى الله عنه قال : كان أبو بكر رضى الله عنه إذا بعث إلى الشام بايعهم على الطَّعْن والطاعون (٣) كذا في الكنز (٢ / ٣٢٣) . •

وأخرج ابن سعد وابن أبى شيبة والطيالسى عن أنس رضى الله عنه قال : قدمت المدينة وقد مات أبو بكر رضى الله عنه واستُخلف عمر رضى الله عنه ، فقلت لعمر : ارفع يدك أبايعْك على ما بايعت عليه صاحبك قبلك ، على السمع والطاعة فيما استطعت ، كذا في الكنز ( ١ / ٨١ ) .

وأخرج ابن سعد عن عُمير بن عطية اللَّيثي رضى الله عنه: أتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين ارفع يدك وفعها الله أبايعُك على سنة الله وسنة رسوله وفع يده وضحك: هي لنا عليكم ولكم علينا وعن عبد الله بن حكيم رضى الله عنه قال: بايعت عمر رضى الله عنه بيدى هذه على السمع والظاعة كذا في الكنز (١/٨١) و

وأخرج أحمد في السُّنَّة عن سليم أبي عامر رضى الله عنه: أن وفد الحمراء (٤) اتوا عثمان رضى الله عنه فبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئاً ، ويُقيموا الصلاة ، ويُوتوا الزكاة ، ويصوموا رمضان ، ويَدَعوا عيد المجوس ، فلما قالوا : نعم ، بايعهم كذا في كنز العمال ( ١ / ٨١ ) ،

وأخرج البخارى عن المسور بن مَخْرمة رضى الله عنه أن الرهمط الذين ولأهم عمر رضى الله عنه اجتمعوا فتشاوروا ، فقال لهم عبد الرحمن رضى الله عنه : لست

<sup>(</sup>١) العصابة : من العشرة إلى الأربعين ، (٢) صوبه : رفعه ثم خفضه ،

<sup>(</sup>٣) أي على الصبر واحتمال الضر وهو من الكنايات .

<sup>(</sup>٤) وفد الحمراء : وفد الفرس الذين أعلنوا إسلامهم .

بالذى أنافسكم على هذا الأمر ، ولكنّكم إن شئتم اخترت لكم منكم ، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن ، فلّما ولّوا عبد الرحمن أمْرهم ، فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه (١) ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي ، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان رضى الله عنه ، قال المسور : طرقني عبد الرحمن بعد هجْع (٢) من الليل ، فضرب الباب حتى استيقظت ، فقال : أراك نائماً - فوالله - ما اكتحلتُ هذه الليلة بكثير نوم ، انطلق فادعُ الزبير وسعداً ، فدعوتهما له فشاورهما ؛ ثم دعاني فقال : ادع لي علياً فدعوته ، فناجاه حتى ابهارً الليل (٣) ،

ثم قام على من عنده وهو على طمع -- وقد كان عبد الرحمن يخشى من على شيئاً -- ثم قال لى : ادعُ لى عثمان فدعوته ، فناجاه حتى فَرق بينهما المؤذن بالصبح فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر ، فأرسل عبد الرحمن إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار ، وأرسل إلى أمراء الأجناد --- وكانوا قد وافوا تلك الحجّة مع عمر رضى الله عنه -- فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال :

أما بعد : يا على ، إنّي قد نظرت في أمر الناس ، فلم أرّهم يعدلون بعثمان ، فلا تجعلن على نفسك سبيلاً ، وأخذ بيد عثمان رضى الله عنه وقال : أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده ، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس : المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون ، وأخرجه البيهقى ( ٨ / ١٤٧ ) أيضاً بنحوه ،

非 非 非

<sup>(</sup>١) يطاعقبه: يمشى وراءه وخلفه ٠

<sup>(</sup>٢) المعنى : اي جاءني بعد ان مضى وقت من الليل ٠

<sup>(</sup>٣) أوشك على الانتهاء ٠



#### الباب الثالث

# باب تحمّل الشدائد في الله

كيف كان النبى عَنِي وأصحابه رضى الله عنهم يتحمّلون الشدائد والأذى والجوع والعطش ، إظهاراً للدين المتين ، وكيف هانت عليهم نفوسهم في الله لإعلاء كلمته !!

قول المقداد في الحال التي بعث عليها النبي عليه الصلاة والسلام

أخرج أبو نعيم في الحلية (١/ ١٧٥) عن حبير بن نُفَير ، عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضى الله عنه يوماً ، فمَّر به رجل ، فقال : طُوبي لهاتين العينين اللَّتين رأتا رسول الله عَلَيْكُ ؛ والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت ، وشهدنا ما شهدت!! فاستمعت ، فجعلت أعجب ، ما قالَ إِلا خيراً ، ثم أقبل عليه ، فقال : ما يحمل أحدكم على أن يتمنى محضراً غيبه الله عز وجل عنه ، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه ؟! والله ، لقد حضر رسول الله عَيْكُ أقوام -- كبُّهم الله عزّ وجلّ على مناخرهم في جهنم - لم يجيبوه ولم يصدِّقوه !! أو لا تحمدون الله إذ أخرِجكم الله عزّ وجلّ لا تعرفون إلا ربَّكم مصدِّقين بما جاء به نبيكم عليه السلام وقد كُفيتم البلاء بغيركم ؟! والله ، لقد بعث النبي عَلَيْ على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء ، في فترة وجاهليّة ، ما يرون ديناً أفضل من عبادة الأوثان . فجاء بفُرقان فرُّق به بين الحق والباطل ، وفرّق بين الوالد وولده ، حتى إِنّ الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافراً وقد فتح الله تعالى قفل قلبه للإيمان ، ليعلم أنّه قد هلك من دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه (١) في النار ، وإنها للتي قال الله عز وحل : ﴿ رَبُّنا هَبُ لَنا مِنَ أَزُواجِنا وَذُرِّياتِنَا قُرِةً أَعْيُن ﴾ (٢) ، واخرج الطبراني أيضاً بمعناه بأسانيد في أحدهما يحيى بن صالح وثُّقه الذُّهبي ، وقد تكلُّموا فيه ، وبقية رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع ( ٦ / ١٧) .

قول حذيفة في هذا الباب

وأخرج ابن إسحاق عن محمد بن كعب القُرَظى قال : قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضى الله عنه : يا أبا عبد الله ، رأيتم رسول الله عَيَّا وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخى ، قال : فكيف كنتم تصنعو ؟ قال : والله لقد كنا نجتهد ، قال : والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض ، ولحملناه على أعناقنا ، قال : فقال حذيفة : يا ابن أخى - والله - لقد رأيتنا مع رسول الله عَيَّا بالخندق - فذكر الحديث في تحمَّلهم شدة الخوف وشدة الجوع والبرد ، وعند مسلم : فقال له حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟! لقد رأيتنا مع رسول الله عَيَّا ليلة الأحزاب في ليلة ذات ربح شديدة وقر (٣) - فذكره ، وعند الحاكم والبيهقى : فقال حذيفة : لا تمَّنوا ذلك - فذكره كما سيأتي في تحمُّل الخوف ،

. ۲۱.

<sup>(</sup>١) حميم الإنسان : صاحبه وحبيبه ٠ (٢) سورة الفرقان الآية : ٧٤ ٠

 <sup>(</sup>٣) القُرُ : بالضم البرد عامة ، وقال بعض عنساء اللغة القُرُ في الشتاء ، والبرد في الشتاء والصيف ، والقَرُ - بفتح القاف اليوم البارد ( أفاده ابن منظور في لسان العرب ) .

### تحمل النبي عَلِي الشدائد والأذى في الدعوة إلى الله

أخرج أحمد عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : « لقد أُوذيتُ فى الله وما يُؤذى أحد ، وأخفتُ فى الله وما يُخاف أحد ، ولقد أتت على ثلاثون من بين يوم وليلة وما لى ولبلال ما يأكله ذو كَبد ؛ إلا ما يُوارى إِبْط بلال » • كذا فى البداية ( ٣ / ٤٧ ) • وأخرجه أيضاً الترمذى وابن حبّان فى صحيحه ، وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح • كذا فى الترغيب ( ٥ / ١٥٩ ) • وأخرجه أيضاً ابن ماجّه وأبو نُعيم •

## ما قاله عَن نُصْرته ما قاله عَن نُصْرته

وأخرج الطبراني في الأوسط والكبير عن عقيل بن أبي طالب رضى الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب ، إن ابن أخيك يأتينا في أفنيتنا وفي نادينا فيسسمعنا ما يؤذينا بسه ، فإن رأيت أن تكفّه عنا فافعل ، فقال لى : يا عقيل، التمس لى ابن عمك ، فأخرجته من كبس (١) من أكباس أبي طالب ، فقال له يشيى معى يطلب الفيء (٢) يمشى فيه فلا يقدر عليه حتى انتهى إلى أبي طالب ، فقال له أبو طالب : يا ابن أخى ، والله ما علمت أن كنت لى لمطاعاً ، وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم!! فإن رأيت أن تكف عنهم ؟ فحلَّق ببصره إلى السماء فقال : « والله ، ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يُشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار » ، فقال أبو طالب : والله ما كذب ابن أخى قط!! ارجعوا راشدين ، قال الهيثمي (٢ / ٤٤) ) : رواه الطبراني وأبو يَعْلَى باختصار يسير من أوله ، ورجال أبي يُعْلَى رجال الصحيح ، انتهى ، وأخرجه البخارى في التاريخ بنحوه كما في البداية (٣ / ٤٢) ) ،

وعند البيهقى أن أبا طالب قال له عَيَّكُ : يا ابن أخى ، إِن قومك قد جاؤونى وقالوا كذا وكذا ، فأبق على وعلى نفسك ، ولا تحمّلنى من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت ، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك ، فظن رسول الله عَيَّكُ أن قد بدا لعمه فيه ، وأنه خاذله ومُسْلمه ، وضعف عن القيام معه ، فقال رسول الله عَيَّكُ : « يا عم ، لو وضعت الشمس في يمينى ، والقمر في يسارى ؛ ما تركت هذا الأمر حتى يظهره

<sup>(</sup>٢) الفيء هنا: الظل

<sup>(</sup>۱) کبس: بیت صغیر،

الله أو أهلك في طلبه ، ؛ ثم استعبر (١) رسول الله عَلَيْكُ فبكي ، فلما ولَّى قال له -حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله عَلِي الله عَلِي ابن أخى ، فأقبل عليه ، فقال : امض على أمرك وافعل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك لشيء أبداً ، كذا في البداية (٣/ · ( £ Y

ما تحمله عليه الصلاة والسلام من الأذى بعد موتٍ عمه

وأخرج البيهقي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : لَّما مات أبو طالب عرض لرسول الله عَيْك سفيه من سفهاء قريش فالقي عليه تراباً ، فرجع إلى بيته فاتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي ، فجعل يقول : ﴿ أَي بنية ، لا تبكي ، فإِن الله مانع أباك » ويقول ما بين ذلك : « ما نالت قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب ، ثم شرعوا » ، كذا في البداية ( ٣ / ١٣٤ ) ، وأخرجو أبو نعيم في الحلية ( ٨ / ٣٠٨ ) : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : لما مات أبو طالب تجهُّموا (٢) بالنبي عَلَيْكُ ، فقال : « يا عمّ ، ما أسرع ما وجدّت فقدك !! » ·

ما لقيه عليه الصلاة والسلام من الأذى من قريش وما أجابهم به

وأخرجوا الطبراني عن الحارث بن الحارث قال : قلت لابي : ما هذه الجماعة ؟ قال : هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابىء لهم ، قال : فنزلنا فإذا رسول الله عَلَيْتُهُ يدعو الناس إلى توحيد الله عزُّ وجلُّ والإيمان ، وهم يردُّون عليه ويؤذونه ، حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه ، أقبلت امرأة قد بدا نحرها (٣) تحمل قدحاً ومنديلاً ، فتناوله منها فشرب وتوضأ ثم رفع رأسه فقال : « يا بنية ، خمّرى عليك نحرك ، ولا تخافي على أبيك » ، قلنا من هذه ؟ قالوا : هذه زينب ابنتُه ، قال الهيثمي ( ٦ / ٢١ ) : رجاله ثقات ، وعنده أيضاً عن منبت الأزدى قال : رأيت رسول الله عَيْلِيُّه في الجاهلية وهو يقول: « يا أيها الناس ، قولُوا لا إِله إِلاَّ الله تفلحوا » فمنهم من تفل في وجهه ، ومنهم من حثا عليه التراث ، ومنهم من سبُّه ، حتى انتصف النهار ، فأقبلت جارية بعُسِّ (٤) ،من ماء ، فغسل وجهه ويديه وقال : « يا بنية ، لا تخشى على أبيك غيلة (٥) ولا ذلة » ، فقلت : من هذه ؟ قالوا : زينب بنت رسول الله عَلِيد وهي جارية وضيئة (٦) ، قال الهيثمي (٦ / ٢١ ) : وفيه مُنبت ابن مُدرك ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ،

<sup>(</sup>٢) تجهموا : استخفوا به وأساءوا إليه ٠ (۱) استعبر : جرى دمعه ،

<sup>(</sup> ٤ ) بعس : قدح كبير ، (٣) نحرها: صدرها،

<sup>(</sup>٥) اي لا تخافي على ابيك شراً ولا صغاراً ، والغيلة بالكسر : الخديعة والاغتيال وذكر ابن منظور في لسان العرب بعد هذا المعنى أن الغيلة في كلام العرب هي إيصال الشر والقتل إليه (٦) أي صغيرة حسناء الوجه . من حيث لا يعلم ولا يشعر ٠

وأخرج البخارى عن عروة رضى الله عنه قال: سألت ابن العاص رضى الله عنه فقلت: أخبرنى بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله على ؟ قال: بينما النبى عَلَيْهُ عنه يصلى في حجر الكعبة ؛ إذ أقبل عليه عقبة بن أبى مُعَيط فوضع ثوبه على عنقه خنقا شهديدا ، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبى عَلَيْهُ ، وقال: ﴿ أَتْقَتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِي الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالبَيْنَاتِ مِن رَبِّكُمُ مُ البداية ( ٣ / ٤٦) ،

وعند ابن أبى شَيْبة عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : ما رأيت قريشاً أرادوا قتل النبى عَلَيْك إِلاَّ يوماً ، ائتمروا به وهم جلوس فى ظل الكعبة ورسول الله عَلَيْك وحب (٢) يعلَى عند المقام ، فقام إليه عقبة بن أبى مُعيط ، فجعل رداءه فى عنقه ثم جلابه حتى وجب (٢) لركبتيه ساقطاً ، وتصايح الناس ، فظنوا أنه مقتول ، فأقبل أبو بكر رضى الله عنه يشتد حتى أخذ بضبعي (٣) رسول الله عَلَيْك من ورائه ويقرول : ( أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله ؟! » ثم انصرفوا عن النبى عَلَيْك ، فقام رسول الله عَلَيْك ، فصلى فلما قضى صلاته مرَّ بهم - وهم جلوس فى ظلِّ الكعبة - فقال : ( يا معشر قريش ، أما والذى نفس محمد بيده ، ما أرسلت إليكم إلاَّ بالذبح » (٤) وأشار بيده إلى حلقه ، فقال له أبو جهل : ماكنت جهولاً ، فقال له رسول الله عَلَيْك : ( أنت منهم » - كذا فى كنز العمال ( ٢ / ٢٢٧ ) ، وأخرجه أيضاً أبو يَعلى والطبراني بنحوه ، قال الهيثمى ( ٢ / ٢١١) : وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ، وحديثه بنحوه ، قال الهيثمى ( ٢ / ٢١ ) : وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ، وحديثه حسن ، وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح ، انتهى ، وأخرجه أيضاً أبو نعيم فى دلائل النبوة ( ص ٢٧ ) ، و

وأخرج أحمد عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابت من رسول الله عَلَيْ فيما كانت تظهر من عداوته ؟ قال: حضرتهم - وقد اجتمع أشرافهم في الحجر - فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط!! سفّه أحلامنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرَّق

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية : ١٨٠ · (٢) وجب : أي وقع ·

<sup>(</sup>٣) ای بکتفیه ،

<sup>(</sup>٤) قوله: « ما ارسلت إليكم إلا بالذبح » لا يصح عنه بطريق يحتج به وهو يتنافى مع قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُرسَلْناكَ إِلّا رَحْمَةً للعَالِمِينَ ﴾ ولا يليق به عَلَيْهُ أن يقول لهم هذا القول وهو من قال الله فيه : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ وقال له : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِبِتَ لَهُمْ وَلُو ۗ كُنتَ فَظاً غَلَيظَ القُلْبُ لا نَفْضُوا مِن خَوْلَكَ ﴾ •

جماعتنا ، وسب آلهتنا ، لقد صبرنا منه على أمر عظيم !! - أو كما قالوا : قال : فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله عليه ، فأقبل يمشى حتى استقبل الركن ثم مر بهم طائفاً بالبيت ، فلما مر بهم غمزوه (١) ببعض ما يقول ، قال : فعرفت ذلك في وجهه ، ثم مضى ، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها ، فعرفت ذلك في وجهه ، ثم مضيى ، فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها ، فقال : « أتسمعون يا معشر قريش ؟ أما والذي نفس محمد بيده ، لقد جئتكم بالذّبح » ، فأخذت القوم كلمتُه حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طائر واقع ، حتى إنّ أشدهم فيه وضاءة قبل ذلك ليرفؤه (٢) بأحسن ما يجد من القول ، حتى إنّه ليقول : انصرف يا أبا القاسم ، انصرف راشداً ، فوالله ما كنت جهولاً ، فانصرف رسول الله عَلَيْهُ ،

حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر – وأنا معهم – فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم منه ، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه ؟! فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله عليه ، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد ، فأطافوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا ؟! - لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم — قال : فيقول رسول الله عليه : « نعم ، أنا الذي أقول ذلك » قال : فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجمع ردائه ، وقام أبو بكر عنه دونه يقول وهو يبكى : أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله ؟! ثم انصرفوا عنه ، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً بلغت منه و الله مقال الهيثمي ( ٢ / ١٦ ) : وقد صرح ابن إسحاق بالسماع ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، انتهى ،

وأخرجه أيضاً البيهقى عن عروة رضى الله عنه قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : ما أكثر ما رأيت قريشاً - فذكر الحديث بطوله نحوه كما ذكر في البداية (٣/ ٤٦) ،

وأخرج أبو يَعْلَى عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما أنهم قالوا لها : ما أشد ما رأيت من المشركين بلغوا من رسول الله عَلَيْ ؟ فقالت : كان المشركون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله عَلَيْ وما يقول في الهتهم ، فبينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله عَلَيْ ، فقاموا إليه بأجمعهم ، فأتى الصريخ (٣) إلى أبى بكر رضى الله عنه ، فقالوا : أدرك صاحبك ، فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربع ، وهو يقول : ويلكم « أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟! » ،

<sup>(</sup>۱) غمزوه : أي استهزءوا به ، (۲) يسكن غضبه ويرفق به ،

<sup>(</sup>٣) المراد بالصريخ هنا المبلغ والمنذر الذي يصرخ بالقوم أن أدركوا صاحبكم .

فَلَهوا(١) عن رسول الله عَلِي وأقبلوا على أبى بكر ، قالت : فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمسُّ شيئاً من غدائره إلا جاء معه ، وهو يقول : تباركت ياذا الجلال والإكرام ، قال الهيثمى ( ٦ / ١٧ ) وفيه : تَدْروس جد البير ، ولم أعرفه ؛ وبقية رجاله ثقات ، انتهى .

وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ( ٢ / ٢٤٧ ) عن ابن عيينة ، عن الوليد ابن كثير ، عن ابن عبدوس ، عن اسماء رضى الله عنها – فذكره بنحوه ، وبهذا الإسناد أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١ / ٣١ ) – مختصراً ، وفيه : ابن تدروس عن أسماء ، وأخرج أبو يعلى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لقد ضربوا رسول الله عنه مرة حتى غشى عليه ، فقام أبو بكر رضى الله عنه فجعل ينادى : ويلكم ، "اتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله ؟! » ، فقالوا : من هذا ؟ فقالوا : أبو بكر المجنون ، وأخرجه أيضاً البرار - وزاد : فتركوه وأقبلوا على أبى بكر ، ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمى ( ٢ / ٢٧ ) ، وأخرجه أيضاً الحاكم ( ٣ / ٢٧ ) ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرّجاه ،

قول على في شجاعة أبي بكر رضى الله عنهما في خطبة له

وأخرج البزّار في مسنده عن محمد بن عقيل عن على رضى الله عنه أنه خطبهم فقال: يا أيها الناس: من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين، فقال: أما إنّى ما بارزنى أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر!! ، إنا جعلنا لرسول الله عَلَيْكُ عريشاً فقلنا: من يكون مع رسول الله عَلَيْكُ لفلا يهوى إليه أحد من المشركين؟ فوالله ، ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله عَلَيْكُ ، لا يهوى إليه أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله عَلَيْكُ ، لا يهوى إليه أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله

قال : ولقد رايت رسول الله على واخذته قريش ، فهذا يحاده (٢) وهذا يتلتله (٣) ويقولون : انت جعلت الآلهة إلها واحداً ؟! فوالله ، ما دنا منا أحد إلا أبو بكر ، يضرب هذا ، ويجاهد هذا ، ويتلتل هذا ، وهو يقول : ويلكم ، اتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله ؟! ثم رفع على بُرْدة كانت عليه فبكى حتى اخضلت (٤) لحيته ، ثم قال : انشدكم الله ، امؤمن آل فرعون خير أم هو ؟ فسكت القوم ، فقال على رضى الله عنه : فوالله ، لساعة من أبى بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل

 <sup>(</sup>۱) ای غفلوا عنه و ترکوه ، (۲) یحاده : یخاصمه و یجادله و یغاضبه ،

 <sup>(</sup>٣) يتلتله : يحركه ويزلزله بشدة وعنف ويجره إليه تارة ويدفعه عنه أخرى .

<sup>(</sup> ٤ ) اخضلت : ابتلت ،

فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه !! ثم قال البزار : لا نعلمه يُروى إلا من هذا الوجه ، كذا في البداية ( $\pi$ /  $\pi$ ) . وقال الهيثمي ( $\pi$ /  $\pi$ ) : وفيه من لم أعرفه ،

طرح روساء قريش الفرث عليه عليه الله وانتصار أبي البخترى له

وأخرج البزّار والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : بينا رسول الله عَيْكُ في المسجد ، وأبو جهل بن هشام ، وشيبة وعتبة ابنا ربيعة ، وعُقبة بن أبي معيط وأميةً بن خلف ، ورجلان آخران كانوا سبعة وهم في الحجر ، ورسول الله عَيْلُتُهُ يصلى ، فلما سجد أطال السجود ، فقال أبو جهل : أيَّكم يأتي جزور (١) بني فلان فيأتينا بفرَّثها (٢) ، فنكفؤه على محمد ؟ فانطلق أشقاهم عقبة بن أبي معيط فأتى به فالقاه على كتفيه ورسول الله عَلِي ساجد ، قال ابن مسعود : وأنا قائم لا استطيع أن أتكلم ليس عندى منّعة تمنعنى ، فأنا أذهب إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله عَيْكُ فأقبلت حتى القت ذلك عن عاتقه (٣) ، ثم استقبلت قريشا تسبُّهم ، فلم يرجعوا إليها شيئاً (٤) . ورفع رسول الله عَلَيْكُ رأسه كما كان يرفع عند تمام السجود . فلما قَضى رسول الله عَلِي صلاته قال : « اللَّهمَّ عليك بقريش - ثلاثاً عليك بعتبة ، وعقبة ، وأبي جهل ، وشيبة » ، ثم خرج من المسجد فلقيه أبو البخترى بسوط يتخصر (٥) به ، فلما رأى النبي عَلَيْكُ أنكر وجهه ، فقال : ما لك ؟ فقال النبي عَلَيْكُ : « خلّ عنى » قال : علم الله لا أخلّى عنك أو تخبرني ما شانك ، فلقد أصابك . شيء ؟ ، فلما علم النبي عَيْكُ أنه غير مخلِّ عنه أخبره ، فقال : « إِنَّ أبا جهل أمر (٢) فطرح على فرث » فقال أبو البّخترى : هلم إلى المسجد ، فأتى النبي عَلَيْكُ وأبو البختري فدخلا المسجد ؛ ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل فقال : يا أبا الحكم ، أنت الذي أمرت بمحمد فطرح عليه الفرث ؟ قال : نعم ، فقال : فرفع السوط فضرب به رأسه ، فقال : فثار الرجال بعضها إلى بعض ، قال : وصاح أبو جهل : ويحكم ، هي له (٧) ، إنما أراد محمد أن يُلقى بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه ، قال الهيثمي

<sup>(</sup>١) الجزور: الناقة ، (٢) الفرث: ما يخرج من بطن الدابة ،

<sup>(</sup>٣) العاتق : ما بين المنكب والعنق ، (٤) أي لم يقولوا لها بمثل ما قالت ،

<sup>(</sup>٥) السوط بالسين : آلة مستطيلة تُضرب بها الدابة ومعنى يتخصر به يشده على خاصرته (٥) السوط بالسين : آلة مستطيلة تُضرب بها الدابة ومعنى يتخصر به يشده على خاصرته كالحزام ، (٦) اى أمر من معه بان يطرحوا على رأسى فرثاً ففعلوا ذلك ، كالحزام ، (٧) أى قد عفوت عنه وتركتها له فلا تاخذوه بها ولا تفعلوا به مثل ما فعل به فتكون

فتية .

(7/7): وفيه: الأجلح بن عبد الله الكندى وهو ثقة عند ابن معين وغيره، وضعّفه النسائي وغيره، انتهى، وأخرجه أيضاً أبو نُعيم في دلائل النبوة (0, 0) نحو رواية البزار والطبراني، وأخرجه أيضاً الشيخان والترمذى وغيرهم باختصار قصة أبى البخترى، وفي ألفاظ الصحيح: أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل يميل بعضهم إلى بعض أي من شدة الضحك، وعند أحمد: وقال عبد الله: فلقد رأيتهم قُتلوا يوم بدر جميعاً، كذا في البداية (0/0).

إِيذَاء أبي جهل رسول الله عَلَيْكُ

واخرج الطبراني عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق حليف بنى زُهرة مرسلاً: أن أبا جهل اعترض لرسول الله عَلَيْهُ بالصَّفا ، فآذاه ، وكان حمزة رضى الله عنه صاحب قَنْص وصيد ، وكان يومغذ في قَنْصه ، فلما رجع قالت له امرأته – وكانت قد رأت ما صنع أبو جهل برسول الله عَلَيْهُ – : يا أبا عُمارة ، لو رأيت ما صنع – تعنى أبا جهل – بابن أخيك ؟! فغضب حمزة رضى الله عنه ، ومضى كما هو قبل أن يدخل بيته وهو معلق قوسه في عنقه حتى دخل المسجد ، فوجد أبا جهل في مجلس من مجالس قريش ، فلم يكلمه حتى علا رأسه بقوسه فشجه ، فقام رجال من قريش إلى حمزة بمسكونه عنه ، فقال حمزة : ديني دين محمد – أشهد أنه رسول الله ، فوالله ، لا أنثني عن ذلك فامنعوني من ذلك إن كنتم صادقين !! فلما أسلم حمزة رضى الله عنه عزّ به رسول الله عنه عزّ به رسول الله عنه سيمنعه ، قال الهيثمي ( ٩ / ١٢٦٧ ) : ورجاله ثقات ،

وأخرجه الطبرانى أيضاً عن محمد بن كعب القرظى مرسلاً ، وفى حديثه : فاقبل من رَمْيه ذات يوم فلقيته امرأة ، فقالت : يا أبا عمارة ، ماذا لقى ابن أخيك من أبى جهل بن هشام !! شتمه ، وتناوله ، وفعل وفعل !! فقال : هل رآه أحد ؟ قالت : إى والله ، لقد رآه ناس ، فاقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصَّفا والمروة ، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم ، فاتكا على قوسه وقال : رميتُ كذا وكذا وفعلت كذا وكذا ؟ ثم جمع يديه بالقوس فضرب بها بين أذنى أبى جهل ، فدقَّ سيتَها (١) ، ثم قال : خُدْها بالقوس وأخرى بالسيف ، أشهد أنه رسول الله عَلَيْكُ ، وأنه جاء بالحق من عند الله ، قالوا : يا أبا عمارة ، إنه سبَّ آلهتنا ، وإن كنت أنت - وأنت أفضل منه ما أقررناك ، وذاك وما كنت يا أبا عمارة فاحشاً ، قال الهيثمى ( ٩ / ٢٦٧ ) :

<sup>(</sup>١) سية القوس : ما عطف من طرفيها ٠

ورجاله رجال الصحيح ، انتهى وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ٣ / ١٩٢ ) : عن ابن إسحاق عن رجل عن أسلم - فذكره مطولاً ،

عزم أبى جهل على إيذائه عَلَيْ وكيف أخزاه الله

وأخرج البيهقي عن العباس رضى الله عنه قال: كنت يوماً في المسجد فاقبل أبو جهل ، فقال: إن لله على إن رأيت محمداً ساجداً أن أطا على رقبته ، فخرجت على رسول الله عَلَي حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبي جهل ، فخرج غضبان حتى على رسول الله عَلَي الله عنه المسجد فعجل أن يدخل من الباب فاقتجم الحائط ، فقلت : هذا يوم شر ، فاتزرت ثم اتبعته ، فدخل رسول الله عَلَي فقراً : ﴿ اقْواْ بِاسْم رَبُك الله ي خَلق \* فَا الله عَلَي الإنسان من عَلق ﴿ (١) ، فلما بلغ شان أبي جهل : ﴿ كَلا مَ إِنَّ الإنسان لَي عَلَى \* أَن رآة اسْتغنى ﴾ (١) ، فلما بلغ شان البي جهل : يا أبا الحكم ، هذا ليطغي \* أن رآة اسْتغنى ﴾ (٢) ، فقال إنسان لأبي جهل : يا أبا الحكم ، هذا محمد ، فقال أبو جهل : ألا ترون ما أرى ؟ والله ، لقد سُد افق السماء على ، فلما بلغ رسول الله عَلَي آخر السورة سجد ، كذا في البداية (٣ / ٣٤) وفيه : إسحاق بن أبي الطبراني في الكبير والأوسط ، قال الهيثمي (٨ / ٢٢٧) وفيه : إسحاق بن أبي فروة وهو متروك ، وتعقبه الذهبي ، فقال : فيه عبد الله بن صالح وليس بعمد ، وإسحاق بن عبد الله بن صالح وليس بعمدة ، وإسحاق بن عبد الله بن صالح وليس

وأخرج ابن سعد عن الواقدى بسند له أن برَّة بنت أبى تَجْراة قالت : عرض أبو جهل وعدّةٌ معه للنبى عَلَيْ فآذوه ، فعمد طليب بن عمير إلى أبى جهل فضربه فشجَّه ، فأخذه ، فقام أبو لهب فى نصرته ، وبلغ أرْوَى فقالت : إنَّ خيرَ أيامه يوم نصر ابن خاله ، فقيل لأبى لهب : إن أرْوَى صَبَتْ ، فدخل عليها يعاتبها ، فقالت : قم دوم ابن أخيك ، فإنه إن يظهر كنت بالخيار ، وإلا كنت قد أعذرت فى ابن أخيك ، فقال أبو لهب : ولنا طاقة بالعرب قاطبة ؟! إنه جاء بدين مُحدث !! كذا فى الإصابة ( ٤ / ٢٢٧ ) .

دعاء النبي عَلَي عُتيبة بن أبي لهب حين آذاه وخبر هلاكه

وأخرج الطبراني عن قتادة مرسلاً قال : تزوج أمَّ كلثوم بنت رسول الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْد أَخِيه عَتْبَةً بِنِ أَبِي لَهِبٍ ، فَلَم يَبِن بِهَا حَتَى بُعَث النبي عَلَيْهُ ، فَلَمَا نزل قوله تعالى : ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ قال أبو لهب

<sup>(</sup>١) سورة العلق الآيتان : ١، ٢، ١ ، ٢ ، سورة العلق الآيتان : ٦، ٧ ، ٢ .

لابنيه عتبة وعتيبة : رأسى فى رؤوسكما حرام إن لم تطلّقا ابنتى محمد ، وقالت أمهما بنت حرب بن أمية – وهى حمّالة الحطب – : طلّقاهما يا بّنى ، فإنهما صَبَاتا ، فطلّقاهما ، ولما طلّق عتيبة أم كلثوم جاء إلى النبى عَنَا حين فارقها ، فقال : كفرت بدينك وفارقت ابنتك ، لا تجيئنى ولا أجيئك ، ثم سطا عليه ، فشق قميص النبى عَنَا وهو خارج نحو الشام تاجراً ، فقال النبى عَنَا : « أما إنّى أسأل الله أن يُسلّط عليك كلبه » ، فخرج فى تَجْر (١) من قريش حتى نزلوا المكان يقال له « الزرقاء » ليلاً ، فأطاف بهم الأسد تلك الليلة ، فجعل عتيبة يقول : وينل أمى ، هذا صوالله – آكلى كما قال محمد ، قاتلى ابن أبى كبشة (٢) ، وهو بمكة وأنا بالشام ، فلقد غدا عليه الأسد من بين القوم ، فضغمه (٣) ضغمة فقتله ، قال زهير بن العلاء : فحد ثنا هشام بن عروة عن أبيه : أن الأسد لما أطاف بهم تلك الليلة انصرف ، فناموا، وجُعل عتيبة وسطهم ، فأقبل السبع يتخطّاهم حتى أخذ برأس عتيبة ففدغه، وخلف عثمان بن عفان بعد رقية على أم كلشوم – رضى الله عنهما ؛ قال الهيثمى وخلف عثمان بن عفان بعد رقية على أم كلشوم – رضى الله عنهما ؛ قال الهيثمى

إيذاء النبي عَنِي من جاريه أبي لهب ، وعقبة بن أبي معيط

وآخرج الطبرانى فى الأوسط عن ربيعة بن عُبيد الديلى قال : ما أسمعكم تقولون إن قريشاً كانت تنال من رسول الله عُلِيَّة !! فإنِّى أكثر ما رأيت أنَّ منزله كان بين منزل أبى لهب وعُقبة بن أبى مُعيط ؛ وكان ينقلب إلى بيته فيجد الأرحام والدِّماء والأنحات (٤) قد نصبت على بابه ، فيُنحِّى ذلك بسية (٥) قوسه ، ويقول : « بئس الجوار هذا يا معشر قريش !! » قال الهيثمى ( ٦ / ٢١ ) : وفيه إبراهيم بن على بن الحسين الرافقى ، وهو ضعيف ، انتهى ،

ما تحمله عليه الصلاة والسلام من الأذى في الطائف

وأخرج البخارى (١/ ١٥٨): عن عروة أن عائشة رضى الله عنها زوجَ النبى عَلَيْكَ حدَّ ثته أنها قالت للنبى عَلِيْكَ : هل أتى عليكَ يوم كان أشدَّ عليك من يوم

<sup>(</sup>١) جمع تاجر ٠

ر ٢) أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية مرضعة النبى عَلَيْكُ فكانوا إذا أرادوا احتقاره - لعنهم الله - نسبوه إليه ٠

<sup>(</sup>٣) فضغمه : عضه عضة شديدة ٠

<sup>(</sup>٤) الانحات : الردىء من كل شيء ٠

<sup>(</sup>٥) سية القوس: ما عطف من طرفيها ٠

أحد ؟ قال : « لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العَقَبة ، إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال ، فلم يجبنى إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهى ، فلم أستفق إلا وأنا بقر ن الثعالب (١) ، فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى ، فنظرت فإذا فيها جبرائيل عليه السلام فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد ، فما شئت ؟ إن شئت أن أطبق عليهم الاخشبين (٢) ؟ قال النبي عليه : بل أرجو أن يُخرج الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئاً » يُخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئاً » وأخرجه أيضاً مسلم والنسائى ،

وذكر موسى بن عقبة فى المغازى عن ابن شهاب : أنّه عَلَيْهُ لّما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه ، فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم سادتهم وهم إخوة : عبد ياليل ، وحبيب ، ومسعود بنو عمرو ؛ فعرض عليهم نفسه ، وشكا إليهم ما انتهاك منه قومه ، فردُّوا عليه أقبح ردٌ ، وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطوَّلاً ، كذا فى فتح البارى ( ٢ / ١٩٨ ) ،

وأخرج أبو نُعيم في دلائل النبوة ( ص ١٠٣ ) : عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما قال : ومات أبو طالب ، وازداد من البلاء على رسول الله على شدة ، فعمد إلى ثقيف يرجو أن يؤووه وينصروه ، فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف وهم إخوة : عبد ياليل بن عمرو ، وحبيب بن عمرو ، ومسعود بن عمرو ، فعرض عليهم نفسه ، وشكا إليهم البلاء وما انتهك قومه منه ،

فقال أحدهم : أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط .

وقال الآخر : والله ، لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبداً ، لئن كنت رسولاً لانت أعظم شرفاً وحقاً من أن أكلمك .

وقال الآخر : أعَجَزَ الله أن يرسل غيرك ؟! وأفشوا ذلك في ثقيف - الذي قال لهم - واجتمعوا يستهزئون برسول الله عَلَيْك ، وقعدوا له صفين على طريقه ، فأخذوا بايديهم الحجارة ، فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة ، وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون ، فلما خلص من صفيهم وقدماه تسيلان الدماء عمد إلى حائط من كرومهم ، فاتى ظل حُبلة (٣) من الكرم فجلس في أصلها مكروباً موجعاً

<sup>(</sup>١) قرن الثعالب: موضع بقرب مكة ،

<sup>(</sup>٢) الاخشبان : الجبلان اللذان يحيطان مكة وهما أبو قبيس والاحمر ٠

<sup>(</sup>٣) الحبلة بالضم نوع من الشجر ،

تسيل قدماه الدماء ، فإذا في الكرم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، فلما أبصرهما كره أن يأتيهما لما يعلم من عداوتهما لله ولرسوله وبه الذي به ، فأرسلا إليه غلامهما عدًّاسا بعنب – وهو نصراني من أهل نينوي – فلَّما أتاه وضع العنب بين يديه ، فقال رسول الله عَلِيه : « من أي رسول الله عَلِيه : « من أي أرض أنت يا عدّاس ؟ » قال : أنا من أهل نينوي ،

فقال النبى عَيْكَ : « من أهل مدينة الرجل الصالح يونس بن متّى ؟ » فقال له عداس : وما يدريك مَنْ يونس بن متّى ؟! فأخبره رسول الله عَيْكَ من شأن يونس ما عرف ، وكان رسول الله عَيْكَ لا يحقر أحداً ، يبلغه رسالات الله تعالى ، قال : يا رسول الله ، أخبرنى خبر يونس بن متّى ، فلما أخبره رسول الله عَيْكَ من شأن يونس ابن متى ما أوحى إليه من شأنه خر ساجداً للرسول عَيْكَ ، ثم جعل يقبل قدميه وهما تسيلان الدماء ، فلما أبصر عتبة وأخوه شيبة ما فعل غلامهما سكتا ، فلما أتاهما قالا له : ما شأنك سجدت لمحمد وقبلت قدميه ولم نرك فعلت هذا باحد منها ؟ قال : هذا رجل صالح ، حدثنى عن أشياء عرفتها من شأن رسول بعثه الله تعالى إلينا يُدعى يونس بن متى ، فأخبرنى أنَّه رسول الله ، فضحكا وقالا : لا يفتنك عن نصرانيتك ، إنه رجع رسول الله ، فضحكا وقالا : لا يفتنك عن نصرانيتك ،

وذكر في البداية (٣/١٣١) عن موسى بن عقبة : وقعد له أهل الطائف صفَّفْين على طريقه ، فلّما مر جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموه ، فخلص منهم وهما يسيلان الدماء ، وفيما ذكر ابن إسحاق : فقام رسول الله عَلَي من عندهم وقد يئس من خير ثقيف ، وقد قال لهم - فيما ذكر لى : « إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا على » ، وكره رسول الله عَلَي أن يبلغ قومه عنه فيذ ورهم (١) ذلك عليه ، فلم يفعلوا ، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ، حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه ، ورجع عنه من سفاء ثقيف من كان يتبعه ، فعمد إلى ظل حُبلة من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف ، وقد لقى رسول الله عَلِي حائط لها : « ماذا لقى رسول الله عَلِي حائك ! » (٢) ،

<sup>(</sup>١) فيذئرهم : فيجرئهم ويشجعهم ،

<sup>(</sup>٢) الاحماء: أقارب الزوج وأقارب الزوجة أيضاً .

دعاؤه عَلِي عند الرجوع من الطائف

فلما أطمأن ، قال - فيما ذُكر لى - : « اللَّهمُّ إِلَيكُ أَشَكُو ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربى ، إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى (١) ، أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى ، ولكنَّ عافيتك هى أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقتُ له الظلماتُ ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن ينزل بى غضبك ، أو يَحلُّ على سخطك ، لك العُتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » ،

إسلام عدًّاس - وكان نصرانياً - وشهادته بأنه عليه الصلاة والسلام نبى حق

قال : فلما رآه ابنا ربيعة : عتبة وشيبة وما لقى تحركت له رحمهُما ، فدَعُوا غلاماً لهما نصرانياً يقال له عدَّاس ، وقالا له : خذ قطفاً من هذا العنبُ فضعه في هذا الطبق ، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه ، ففعل عداس ، ثم ذهب به حتى وضعه بين يدى رسول الله عَلَيْكُ ، ثم قال له : كل ، فلما وضع رسول الله عَلَيْكُ يده فيه قال : « بسم الله » ثم أكل ، ثم نظر عدَّاس في وجهه ثم قال : والله ، إنَّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد!! فقال له رسولا الله عَلَيْ : « ومن أهل أيّ بلاد أنت يا عدَّاس ؟ وما دينك ؟ » قال : نصراني ، وأنا رجل من أهل نينوى ، فقال رسول الله عَلَيْهِ : « من قرية الرجل الصالح يونس بن متّى ؟ » فقال له عدَّاس : وما يدرك ما يونس بن متّى ؟! فقال رسول الله عَيْكُ : « ذلك أخى ، كان نبياً وأنا نبي » فأكبُّ عدًّاس على رسول الله عَيُّك يقبل رأسه ويديه وقدميه ، قال : فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك !! فلما جاء عدَّاس قالا له : ويلك يا عداس ، مالك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟! قال : يا سيدي ، ما في الأرض شيء خير من هذا ، لقد أخبرني بامر ما يعلمه إلا نبي ، قالا له : ويحك يا عدَّاس ! الا يصرفنَّك عن دينك ، فإنَّ دينك خير من دينه ، كذا في البداية (٣ / ١٣٥) وذكر سليمان التَيْمي في السيرة له : أنه قال للنبي عَلِي الله ورسوله . كذا في الإصابة ( ٢ / ٤٦٦ ) ، وقد ذكره في الصحابة ،

وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال أبو بكر : لو رأيتني

<sup>(</sup>۱) يتجهمني : يستقبلني بوجه عبوس ٠

ورسول الله عَلَيْكَ إِذْ صعدنا الغار ، فأمّا قدما رسول الله عَلَيْكَ فتقطّرتا دماً ، وأما قدماى فعادت كأنهما صَفُوان (١) ، قالت عائشة رضى الله عَلَيْكَ لم يتعوّد الحِفْية (٢) ، كذا في كنز العمال ( ٨ / ٣٢٩ ) .

ما لقيه عليه الصلاة والسلام من الأذى يوم أحد

وأخرج الشيخان والترمذى عن أنس رضى الله عنه : أن النبى عَلَيْ كُسرت رَباعِيته يوم أُحد وشُجْ فى رأسه ، فجعل يَسلتُ الدم عن وجهه ويقول : « كيف يُفلِحَ قوم شَجُوا نبيهم ، وكسروا رباعيته ، وهو يدعوهم إلى الله ؟! » فنزل : ﴿ لَيْسَ لَكُ مِن الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (٣) ، وعند الطبراني فى الكبير عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : أصيب وجه النبي عَلَيْ يوم أحد ، فاستقبله مالك بن سنان فمص جرحه ، ثم ازدرده فقال عَلَيْ : « من أحب أن ينظر إلى من خالط دمى دمه ؛ فلينظر إلى مالك بن سنان » ، كذا فى جمع الفوائد ( ٢ / ٤٧) ،

وأخرج الطيالسي عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان أبو بكر رضى الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة ، ثم أنشأ يحدِّث قال: كنت أول من فاء (٤) يوم أحد ، فرأيت رجلاً يقاتل في سبيل الله دونه (٥) ، وأراه قال: حميَّة ، قال فقلت: كُنْ طلحة ، حيث فاتني ما فاتني ، فقلت: يكون رجلاً من قومي أحب فقلت: كُنْ طلحة ، حيث فاتني ما فاتني ، فقلت: يكون رجلاً من قومي أحب إلى وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه ، وأنا أقرب إلى رسول الله عَيِّهُ منه وهو يخطف المشي خطفاً لا أخطفه ، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح ، فانتهينا إلى رسول الله عَيِّهُ وقد كُسرت رباعيتَه ، وشُجَ في وجهه ، وقد دخل في وجنته حلقتان من حَلق المغفر (٢) ، قال رسول الله عَيِّهُ : « عليكما صاحبكما » يريد طلحة وقد نَزف – فلم نلتفت إلى قوله: قال: وذهبت لانزع ذلك من وجهه ، فقال: أقسم عليك بحقي لما تركتني ، فتركته ، فكره تناولها بيده فيؤذي رسول الله عَيْهُ فازم (٧) عليها بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين ، ووقعت ثنيته مع الحُلقة ، وذهبت لأصنع ما صنع فقال: فاستخرج إحدى الحلقتين ، ووقعت ثنيته مع الحُلقة ، وذهبت لأصنع ما صنع فقال: أقسمت عليك بحقي قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى ، فوقعت أقسمت عليك بحقي قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى ، فوقعت

<sup>(</sup>١) الحجر الصلب الأملس ، (٢) الحفية : المشى حافي القدمين ،

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية : ١٢٨٠

<sup>(</sup>٤) فاء: رجع، شالله

<sup>(</sup>٥) اى دفاعاً عنه عَلَيْكُ ،

<sup>(</sup>٦) المغفر : حلق من حديد يتقنع بها المقاتل لتحميه من ضربات السيوف ٠

 <sup>(</sup>٧) أزم: عض ٠

ثنيته الآخرى مع الحلقة ؛ فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هَتَماً ، فأصلحنا من شأن رسول الله عَلَيْكُ ، ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار (١) ، فإذا به بضع وسبعون طعنة ورمية وضربة ، وإذا قد قطعت إصبعه ، فأصلحنا من شأنه ، كلا في البداية (٤/ ٢٩) ، وأخرجه أيضاً ابن سعد (7/ 70) ، وابن السُّني ، والشاشي ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، وابن حبَّان ، والدارقطني في الآفراد ، وأبو نُعيم في المعرفة ، وابن عساكر كما في الكنز (7/ 70) ،

تحمل الصحابة رضى الله عنهم الشدائد والأذى في الدعوة إلى الله تحمل أبى بكر الصديق رضى الله عنه الشدائد

إلحاح أبي بكر عليه عليه عليه الطهور وخطبته حينهذ وما لقي من الأذى

أُخرج الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما اجتمع أصحاب النبي عَيْك - وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً - ألح أبو بكر على رسول الله عَلَيْكُ في الظهور فقال : « يا أبا بكر إنا قليل » فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله عَلَيْكُ ، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته ، وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله عَلَيْكُ جالس ، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله عَيْد ، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين ، فضُربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً ، ووطىء أبو بكر وضرب ضرباً شديداً ، ودنا منه الفاسق عتبة ابن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرِّفهما لوجهه ، ونزا (٢) على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه ، وجاء بنو تَيْم يتعادّون فأجلت المشركين عن أبي بكر ، وحملت بنو تَيْم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكُّون في موته . ثم رجعت بنو تَيْم فدخلوا المسجد وقالوا : والله لئن مات أبو بكر لنقتلنَّ عتبة بن ربيعة ، فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة (٣) وبنو تَيْم يكلّمون أبا بكر حتى أجاب ، فتكلُّم آخر النهار فقال : ما فع لله ؟ فمسُّوا منه بالسنتهم وعَذَلُوه (٤) ، ثم قاموا لأمه أم الخير : انظرى أن تطعميه شيئاً أو تسقيه إياه ، فلما خلت به الَّحت عليه ، وجعل يقول : ما فعل رسول الله عَلَيْ ؟ فقالت : والله مالي علم بصاحبك ، فقال : اذهبي إلى أمّ جميل بنت الخطّاب فاسأليها عنه ، فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت : إِن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله فقالت : ما

<sup>(</sup>١) الجفار: جمع جفرة وهي حفرة في الأرض ، (٢) نزا: وثب ،

<sup>(</sup>٣) هو والد أبي بكر رضي الله عنهما واسمه عثمان بن عمرو ٠

 <sup>(</sup>٤) وعذلوه : أي لاموه .

أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله ، وإن كنت تجبين أن أذهب معك إلى ابنك ، قالت : نعم ؛ فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعاً دَنفاً (١) ؛ فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت : والله إنَّ قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر ، وإنى لأرجو أن ينتقم الله لك منهم ، قال : فما فعل رسول الله عَيَّة ؟ قالت : هذه أمك تسمع ، قال : فلا شيء عليك منها ، قالت : سالم صالح ، قال : أين هو ؟ قالت : في دار أبن الأرقم (٢) ، قال : فإن لله على أن لا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتى رسول الله عَيَّة ، فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس ، خرجنا به يتكيء عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله عَيَّة ، قال : فأكب عليه المسلمون ، ورق له رسول الله عَيَّة ، قال : فأكب عليه وهذه أمى بَرَّة بولدها ، وأكب عليه المسلمون ، ورق له رسول الله عَيَّة رقَّة شديدة ، فقال أبو بكر : بأبي وأمي يا رسول الله ، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي ، وهذه أمى بَرَّة بولدها ، وأنت مبارك فادعها إلى الله وادع لها عسى أن يستنقذها بك من النار ، قال : فدعا لها رسول الله عَيَّة ودعاها إلى الله فأسلمت ، وأقاموا مع رسول الله عَيَّة في الدار شهراً ، وهم تسعة وثلاثون رجلاً ، وقد كان حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه أسلم يوم ضرب أبو بكر رضى الله عنه أسلم عده ،

## دعاؤه عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب وإسلامه

ودعا رسول الله لعمر بن الخطاب رضى الله عنه – أو لأبى جهل بن هشام – فاصبح عمر ، وكانت الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميس ، فكبّر رسول الله عنها وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة ؛ وخرج أبو الأرقم – وهو أعمى كافر وهو يقول : اللّهم أنه : اغفر لبنى عبيد الأرقم فإنه كفر ، فقام عمر فقال : يا كافر وهو يقول : اللّهم نحفى ديننا ونحن على الحق ؟ ويظهر دينهم وهم على الباطل ؟ قال : « يا عمر ، إنّا قليل قد رأيت ما لقينا !! » فقال عمر : فوالذى بعثك بالحق ، لا يبقى مجلس جلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان ، ثم خرج فطاف بالبيت ، مرّ بقريش وهي تنتظره ، فقال أبو جهل بن هشام : يزعم فلان أنك صبوت؟ فقال عكر : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن محمداً عبده ورسوله ، فوثب المشركون أليه ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه وأدخل أصبعه في عينيه ، فجعل عتبة يصيح ، فتنحن الناس فقام عمر ، فجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ بشريف ممن دنا منه يصيح ، فتنحن الناس ، واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الإيمان ، ثم انصرف حتى أعجز الناس ، واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الإيمان ، ثم انصرف حتى أعجز الناس ، واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الإيمان ، ثم انصرف

<sup>(</sup>١) دنفا: مريضا ، (٢) الصواب: الأرقم بن أبي الأرقم ،

إلى النبى عَيَّكُ وهو ظاهر عليهم ، قال : ما عليك بأبى وأمى ، والله ما بقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف ؛ فخرج رسول الله عَيِّكَ وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مؤمناً ، ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر ، ثم انصرف عمر وحده ثم انصرف النبى

والصحيح : أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة ، وذلك في السنة السادسة من البعثة ، كذا في البداية ( $\pi$ ,  $\pi$ ) ، وذكره الحافظ في الرصابة ( $\pi$ ,  $\pi$ ) عن ابن أبي عاصم ،

ابتلاء المسلمين وخروج أبى بكر إلى الحبشة مهاجراً وقصته مع ابن الدغنة

وأخرج البخارى (ص ٥٥٢ ) عن عائشة رضى الله عنها قالت: لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين ، ولم يمرّ علينا يوم إلاّ يأتينا فيه رسول الله عَيْلُهُ طَرَفى النهار: بُكرة ، وعَشيَّة ، فلما ابتُلَى المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة ، حتى إذا بلغ بَرْكَ الغماد (١) لقيه ابن الدُّغُنَّة (٢) وهو سيد القارة (٣) ، قال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرَجنى قومى فأريد أن أسيح فى الأرض وأعبد ربى ، قال ابن الدُّغُنَّة : فإنَّ مثلك يا أبا بكر لا يَخرج ولا يُخرج !! إنك تكسب المعدوم ، وتصل الرَّحِم ، وتحمل الكَلُّ (٤) ، وتقرى الضيف (٥) ، وتعين على نوائب (٢) الحق ؛ فأنا لكَ جار ، ارجع واعبد ربك ببلدك ،

فرجع وارتحل معه ابن الدُّغُنَّة ، فطاف ابن الدُّغُنَّة عشية في أشراف قريش ، فقال لهم : إن أبا بكر لا يَخرج مثله ، ولا يُخرج ، أتُخرجون رجلاً يكسب المعدوم ، ويصل الرَّحم ، ويحمل الكلَّ ، ويقرى الضَّيف ويعين على نوائب الحق ، فلم تكذَّب قريش بجوار ابن الدغنة ، وقالوا لابن الدُّغُنَّة : مُرْ أبا بكر فيلعبد وبه في داره ، فليصلَّ فيها وليقرأ ما شاء ، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به ، فإنَّا نخشى أن يفتن نساءنا

٢٢٦

<sup>(</sup>١) برك الغماد : هو اسم موضع باليمن ، وقيل هو موضع وراء مكة بخمس ليال ٠

<sup>(</sup>٢) الدُّغُنَّة : بضم الدال والغين وتشديد النون هكذا يرويه علماء اللغة ، ويرويه علماء

الحديث بفتح الدال وكسر الغين وفتح النون من غير تشديد وهو اسم لامه عرف بها .

<sup>(</sup>٣) القارة : -- بفتح الراء -- قبيلة مشهورة ٠

<sup>·</sup> ٤) الكل : الضعيف العاجز عن الكسب مع شدة الحاجة وكثرة العيال ·

<sup>(</sup>٥) تقرى الضيف: تهيىء له طعامه،

<sup>(</sup> ٦ ) أي تعين الناس على ما ينزل بهم من حوادث الدهر التي جرى بها الحق أي القدر .

وأبناءنا ؟ فقال ذلك ابن الدُّعُنَّة لأبي بكر ، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن (١) بصلاته ،ولا يقرأ في غير داره ، ثم بدا لأبي بكر فابتني مسجداً بفناء داره ، وكان يصلَّى فيه ويقرأ القرآن ، فيتقذَّف (٢) عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجلاً بكَّاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين ، فأرسلوا إلى ابن الدُّغُنَّة فقدم عليهم ، فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره ، فقد جاوز ذلك فابتني مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يَفتن نساءنا وأبناءنا فأنهه ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ، وإن أبي إلا أن يعلن ذلك فسنًا مقرين لأبي بكر ذلك فسنًا مقرين لأبي بكر ذلك فسنًا مقرين لأبي بكر الاستعلان ،

قالت عائشة رضى الله عنها: فأتى ابن الدُّغُنَّة إلى أبى بكر فقال: قد علبمت الذى عاقدتُ لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن تُرجع إلىَّ ذمتى فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرتُ في رجل عقدت له، فقال أبو بكر: فإنى أردُّ إليك جوارك وأرضى بجوار الله عزَّ وجُلَّ -- فذكر الحديث بطوله في الهجرة .

وأخرج أيضاً ابن إسحاق بنحوه ، وفي سياقه : فخرج أبو بكر مهاجراً ، حتى إذا سار من مكة يوماً أو يومين لقيه ابن الدُّغُنَّة -- وهو يومئذ سيد الأحابيش (٤) ، فقال : إلى أين يا أبا بكر ؟ قال : أخرجني قومي وآذَوْني وضيَّقوا على " ، قال : ولم ؟ فوالله إنك لتزيِّن العشيرة ، وتعين على النوائب ، وتفعل المعروف ، وتكسب المعدوم ؟ ارجع فإنَّك في جواري ، فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدُّغُنَّة فقال : يا معشر قريش ، إنِّي قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يُعرض له أحد إلا بخير ، قال : فكفُّوا عنه ، وفي آخره فقال : يا أبا بكر ، إني لم أُجرك لتؤذي قومك ، وقد كرهوا مكانك عنه ، وفي آخره فقال : يا أبا بكر ، إني لم أُجرك لتؤذي قومك ، وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذَّوا بذلك منك ، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت ، قال : أو أردُّ علي جوارك وأرضى بجوار الله ؟! قال : فارددْ على جوارى ، قال ، قد رددته عليك ، قال : فقام ابن الدُّغُنَّة فقال : يا معشر قريش ، إن ابن أبي قحافة قد ردّ على جوارى ، فشانكم بصاحبكم ، كذا في البداية ( ٣ / ٩٤ ) ،

<sup>(</sup>۱) أي لا يجهر بها ، (۲) يتقذف : بمعنى أنهم يأتون إليه مسرعين ويجتمعون قريباً منه ، (۳) ننقض عهدك ،

<sup>(</sup>٤) الاحابيش: هم احياء من قبيلة ابن الدغنة التي تسمى بالقارة - بفتح الراء - انضموا إلى بنى ليث في محاربتهم قريشاً، والتحبش معناه التجمع، وقيل سموا احابيش نسبة إلى جبل يسمى حبشاً لانهم قد حالفوا قريشاً عنده،

وأخرج ابن إسحاق أيضاً عن القاسم قال: لقيه – يعنى أبا بكر الصديق رضى الله عنه حين خرج من جوار ابن الدُّغُنَّة – سيفة من سفهاء قريش وهو عامد إلى الكعبة ، فحثا على رأسه تراباً ، فمر بأبى بكر الوليد بن المغيرة – أو العاص بن وائل – فقال له أبو بكر رضى الله عنه : ألا ترى ما يصنع هذا السفيه ؟ فقال : أنت فعلت ذلك بنفسك ، وهو يقول : أى رب ما أحلمك ؟ أى رب ما أحلمك ؟ أى رب ما أحلمك ؟ أى رب ما أحلمك ؛ أحلمك ؛ كذا في البداية (٣/ ٥٠) ،

وقد تقدم في حديث أسماء رضى الله عنها ( ص ٢٦٨ ) عند أبي يَعْلَى وغيره قالت : فأتى الصريخ إلى أبي بكر ، فقالوا : أدرك صاحبك ، فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربع ؛ وهو يقول : ويلكم « أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ » فَلَهوا عن رسول الله عَلَيْ وأقبلوا على أبي بكر ، قالت : فرجع إلينا أبو بكر لا يمسُّ شيئاً من غدائره إلا جاء معه وهو يقول : تباركت ياذا الجلال والإكرام ،

تحمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشدائد

أخرج ابن إسحاق عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: لما أسلم عمر رضى الله عنه قال : أي قريش أنقل للحديث ؟ فقيل له جميل بن معمر الجمحى ، فغدا عليه قال عبد الله : وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كلَّ ما رأيت -- حتى جاءه ، فقال له : أعلمت يا جميل أنى أسلمت ودخلت فى دين محمد عليه ؟ قال : فوالله ، ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا ، حتى قام على باب المسجد صرخ باعلى صوته : يا معشر قريش ، - وهم فى أنديتهم حول الكعبة -- ألا وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقال نا محمداً رسول الله ، وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقال : وطلح (١) فقعد ، وقاموا على رأسه وهو يقول : افعلوا ما بدا لكم ، فأحلف بالله ، أن لو قد كنا ثلاث مائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا ، قال : فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة (٢) وقميص مُوشَى (٣) حتى وقف عليهم فقال : ما شأنكم ، فقالوا صبأ عمر ، قال : فمه 1 ، رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تريدون ، أترون بنى عدى يسلمون لكم صاحبهم هكذا ؟ خلوا عن الرجل ، قال : فوالله لكأنما كانوا ثوباً عدى يسلمون لكم صاحبهم هكذا ؟ خلوا عن الرجل ، قال : فوالله لكأنما كانوا ثوباً كشط عنه ، قال فقلت لابي -- بعد أن هاجر إلى المدينة -- يا أبت ، من الرجل الذى

<sup>(</sup>١) أي : تعب ، (٢) الحبرة : نوع من برود اليمن ، (٣) أي مخطط ،

زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك ؟ قال : ذاك – أى بنى – العاص بن واثل السهمى ، وهذا إسناد جيد قوى ، كذا فى البداية (7 / 7 ) ، وعند البخارى (1 / 60 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : بينما هو فى الدار خائفاً إذ جاءه العاص بن واثل السهمى أبو عمرو – وعليه حُلة حُبرة وقميص مكفوف بحرير – وهو من بنى سَهْم وهم حلفاؤنا فى الجاهلية ، فقال له : ما بالك ؟ قال : وعم قومك أنهم سيقتلوننى أن أسلمت ، قال لا سبيل إليك ، بعد أن قالها أمنت ، فخرج العاص فلقى الناس قد سال بهم الوادى ؛ فقال : أين تريدون ، فقالوا : نريد هذا ابن الخطاب الذى صبا ، قال : لا سبيل إليه ، فكّر الناس ،

تحمل عثمان بن عفان رضى الله عنه الشدائد

أخرج ابن سعد ( ٣ / ٣٧ ) عن محمد بن إبراهيم التَيْمى قال : لما أسلم عثمان بن عفان رضى الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبى العاص بن أمية فأوثقه رباطاً ، وقال : أترغب عن ملة آبائك إلى دين مُحْدَث ١٤ والله لا أحلّك أبواً حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين ، فقال عثمان : والله لا أدعه أبداً ولا أفارقه ، فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه ،

تحمل طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه الشدائد

أخرج البخارى فى التاريخ عن مسعود بن خراش رضى الله عنه قال: بينا نحن نطوف بين الصَّفا والمروة إذا أناس كثير يتبعون فتى شاباً مُوثقاً بيده فى عنقه ، قلت : ما شانه ؟ قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله صبا ؛ وامرأةٌ وراءه تدمدم وتسبّه ، قلت من هذه ، قالوا: الصعبة بنت الحضرمى أمه ، كذا فى الإصابة (٣/ ١٠٤) ،

وأخرج الحاكم في المستدرك ( ٣ / ٣٦٩ ) عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال : قال لي طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه : حضرت سوق بصرى (١) ، فإذا راهب في صومعته يقول : سَلُوا أهل هذا الموسم ، أفيهم أحد من أهل الحرم ؟ قال طلحة رضى الله عنه : قلت : نعم ؛ أنا ، فقال : هل ظهر أحمد بعد ، قال : قلت : ومن أحمد ؟ قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب ، هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء ، مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرَّة (٢) وسباخ ، فإياك أن تُسبق إليه ،

<sup>(</sup>١) بصرى بالضم والقصر موضع بالشام من أعمال دمشق ، بخلاف البصرة فإنها مدينة بالعراق .

<sup>(</sup>٢) أرض ذات حجارة سود ٠

قال طلحة : فوقع في قلبي ما قال ، فخرجت سريعاً حتى قدمت مكة فقلت : هل كان من حَدَث ؟ قالوا : نعم ، محمد بن عبد الله الأمين تنبا ، وقد تبعه ابن أبي قحافة ، قال : فخرجت حتى دخلت على أبي بكر رضى الله عنه فقلت ، أتبعث هذا الرجل ؟ قال : فخرجت حتى دخلت على أبي بكر رضى الله عنه فقلت ، أتبعث هذا الرجل ؟ قال : نعم ، فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق ؛ فأخبره طلحة بما قال الراهب ، فحرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله عنه فاسلم طلحة ، وأخبر رسول الله عنه به فاسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تَيْم ، وكان نوفل بن خويلد يدعى « أسد قريش » فلذلك سُمى أبو بكر وطلحة القرينين وكان نوفل بن خويلد يدعى « أسد قريش » فلذلك سُمى أبو بكر وطلحة القرينين فذكر الحديث ، وأخرجه البيهقى أيضاً ، وفي حديثه : وقال النبي عَيَّا : « اللّهم فذكر الحديث ، وأخرجه البيهقى أيضاً ، وفي حديثه : وقال النبي عَيَّا : « اللّهم أكفنا شرّ ابن العدوية » كذا في البداية ( ٣ / ٢٩ ) ،

تحمل الزبير بن العوام رضى الله عنه الشدائد

آخرج أو نُعيم فى الحلية ( ١ / ٨٩ ) عن أبى الأسود قال : أسلم الزبير بن العوام رضى الله عنه وهو ابن ثمان سنين وهاجر وهو ابن ثمانى عشرة سنة ، وكان عم الزبير يعلّق الزبير فى حصير ويدخّن عليه بالنار وهو يقول : ارجع إلى الكفر ، فيقول الزبير : لا أكفر أبداً ، وأخرجه الطبرانى أيضاً ورجاله ثقات إلا أنه مرسل قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ٩ / ١٥١ ) ، وأخرجه الحاكم ( ٣ / ٣٦٠ ) عن أبى الأسود عن عروة رضى الله عنه ،

وأخرج أبو نُعيم عن حفص بن خالد قال : حدثنى شيخ قدم علينا من الموصل قال : صحبت الزبير بن العوام رضى الله عنه فى بعض أسفاره ، فأصابته جنابة بأرض قفر ، فقال : استرنى فسترته ، فحانت منى إليه التفاتة فرأيته مجدَّعاً (١) بالسيوف ، قلت : والله لقد رأيت بك آثاراً ما رأيتها بأحد قط ، قال : وقد رأيت ذلك ؟ قلت نعم ، قال : أما والله ، ما منها جراحة إلا مع رسول الله على فى سبيل الله ، وأخرجه الطبرانى ، والحاكم (7 / 7 )) نحوه ؛ وابن عساكر كما فى المنتخب (7 / 7 )) أيضاً ، قال الهيثمي (7 / 7 ) والشيخ الموصلى لم أعرفه ؛ وبقية رجاله ثقات ، أيضاً ، قال الهيثمي (7 / 7 ) والشيخ الموصلى لم أعرفه ؛ وبقية رجاله ثقات ، انتهى ، وعند أبى نعيم أيضاً عن على بن زيد قال : أخبرني من رأى الزبير : وإن فى صدره لا مثال العيون من الطّعن والرمى ، كذا فى الحلية (7 / 7 ) ) ،

تحمل بلال بن رباح المؤذن رضى الله عنه الشدائد من أظهر إسلامه أولاً معه عليه السلام

أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أول من أظهر

<sup>(</sup>١) مقطع الأعضاء ،

الإسلام سبعة: رسول الله عَلَيْ ، وأبو بكر ، وعمّار وأمه سُميّة ، وصهيب ، وبلال ؟ والمقداد ، رضى الله عنهم ، فأما رسول الله عَلَيْ فمنعه الله بعمّه ، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه ، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدْرُع الحديد وصهروهم فى الشمس ، فما منهم من أحد إلا وقد آتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً ، فإنه هانت عليه نفسه فى الله ، وهان على قومه ، فأخذوه فأعطوه الولدان ، فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة ، وهو يقول : أحد ، أحد - كذا فى البداية (٣ / ٢٨) ، وأخرجه أيضاً الحاكم (٣ / ٢٨٤) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرَّجاه ، وقال الذهبى صحيح ، وأخرجه أبو نُعيم فى الحلية (١ / ١٤١) ، وابن أبى شيبة كما فى الكنز صحيح ، وأخرجه أبو نُعيم فى الحلية (١ / ١٤١) ، وابن أبى شيبة كما فى الكنز مسعود ، وأخرجه أبو نُعيم فى الحلية (١ / ١٤١) ، وابن أبى شيبة كما فى الكنز

ما لقى بلال من الأذى في الله

وأخرجه أبو نُعيم أيضاً في الحلية ( \ / \ ، ) من حديث مجاهد ، وفي حديثه : وأما الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس ، فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس ، فلما كان من العشى أتاهم أبو جهل . ومعه حربته ، فجعل يشتمهم ويوبخهم ، وقال ابن عبد البر في حديث مجاهد . وزاد في خبر بلال  $\cdot$ : أنهم كانوا يطوفون به والحبل في عنقه بين أخشبي (١) مكة ، وأخرجه ابن سعد ( ٢ / ١٦٦ ) عن مجاهد بنحوه ،

و آخر ج الزبير بن بكار عن عُروة بن الزبير رضى الله عنهما قال : كان بلال لجارية من بنى جُمّح ، وكانوا يعذبونه بَرمْضاء (٢) مكة ، يلصقون ظهره بالرمضاء لكى يشرك ، فيقول : أحد ، فيمر به ورقة - وهو على تلك الحال - فيقول : أحد ، أحد ، يا بلال ، والله ، لئن قتلتموه لأتخذنه حناناً ، وهذا مرسل جيد ، كذا في الإصابة (٣ / ٦٣٤) ،

وأخرج أبو نعيم فى الحلية ( ١ / ١٤٨ ) عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذ ب وهو يقول أحد ، فيقول : أحد ، أحد الله يا بلال ، ثم يقبل ورقة بن نوفل على أمية بن خَلَف وهو يصنع ذلك ببلال ، فيقول : أحلف بالله عز وجل لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حناناً ، حتى مر به أبو بكر الصديق يوماً وهم يصنعون ذلك ، فقال لأمية : ألا تتقى الله فى هذا المسكين ؟ حتى

1771

<sup>(</sup>١) جبلان بمكة يحيطان بها هما أبو قبيس والأحمر ٠

<sup>(</sup>٢) الأرض الشديدة الحرارة ٠

متى ؟ قال : أنت أفسدته فأنقذه ممَّا ترى ، فقال أبو بكر : أفعل ، عندى غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك ، أعطيكه به ، قال : قد قبلت ، قال : هو لك ، فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك ، وأخذ بلالاً فأعتقه ، ثم أعتق معه على الإسلام - قبل أن يهاجر من مكة - ست رقاب بلال سابعهم ،

وذكر أبو نُعيم فى الحلية ( ١ / ١٤٨ ) عن ابن إسحاق : كان أمية يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة ؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد ، وتعبد اللاَّت والعزى ، فيقول : — وهو فى ذلك البلاء — أحد ، أحد ، قال عمار بن ياسر وهو يذكر بلالاً وأصحابه وما كانوا فيه من البلاء ، وإعتاق أبى بكر إياه ، وكان اسم أبى بكر عتيقاً رضى الله عنه — :

جزی الله خیراً عن بلال وصحبه عشیة هماً فی بلال بسواة بتوحیده رب الانام وقوله فإن یقتلونی یقتلونی فلم اکن فیا رب إبراهیم والعبد یونس لمن ظل یهوی الغی من آل غالب

عتيقاً وأخرى فاكهاً (١) وأبا جهلِ ولم يحذرا ما يحذر المرء العقلِ شهدتُ بان الله ربى على مَهْلِ لأشرك بالرحمن من خيفة القتلِ وموسى وعيسى نجنى ثم لا تُبْل على غير بر كان منه ولا عدلِ

تحمل عمّار بن ياسر وأهل بيته رضى الله عنهم الشدائد

أخرج الطبرانى والحاكم والبيهقى وابن عساكر عن جابر رضى الله عنه أنّ رسول الله عَلَيْ مرّ بعمّار وأهله وهم يعذّبون ، فقال : « أبشروا آل ياسر فإنّ موعدكم الجنة » قال الهيثمى ( ٩ / ٢٩٣ ) : رجال الطبرانى رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة أ ، ه . ،

وعند الحاكم في الكُنى وابن عساكر عن عثمان رضى الله عنه قال : بينما أنا أمشى مع رسول الله على بالبطحاء إذ بعمّار وأبيه وأمه يعذبون في الشمس ليرتدوا عن الإسلام ، فقال أبو عمّار ، يا رسول الله ، الدهر هكذا ؟! فقال : « صبراً يا آل ياسر ، اللّهم اغفر لآل ياسر ، وقد فعلت » ، وأخرجه أيضاً أحمد والبيهقى ، والبغوى ، والعُقيلى ، وابن مَنْده ، وأبو نُعيم ، وغيرهم بمعناه عن عثمان رضى الله

<sup>(</sup>١) يعني الفاكه بن المغيرة عم ابي جهل قبحه الله وأخزاه ٠

عنه كما في الكنز ( ٧ / ٧٧ ) . وأخرجه ابن سعد ( ٣ / ١٧٧ ) عن عثمان رضى الله عنه بنحوه .

سمية أم عمّار أول شهيد في الإسلام

وأخرج أبو أحمد الحاكم عن عبد الله بن جعفر رضّى الله عنهما قال: مرّ رسول الله عَلَيْ بياسر وعمّار وأم عمّار وهم يؤذون في الله تعالى ، فقال لهم : « صبراً يا آل ياسر ، صبراً يا آل ياسر ، صبراً يا آل ياسر ؛ فإنَّ موعدكم الجنة » ورواه ابن الكبى عن ابن عباس رضى الله عنهما نحوه – وزاد : وعبد الله بن ياسر ؛ وزاد : وطعن أبو جهل سميَّة في قُبُلها فماتت ، ومات ياسر في العذاب ، ورمى عبد الله فسقط – كذا في الإصابة ( ٣ / ٢٤٧ ) ، وعند أحمد عن مجاهد قال : أول شهيد كان في أول الإسلام استشهد أم عمار سميَّة ، طعنها أبو جهل بحربة في قبلها ، كذا في البداية ( ٣ / ٥٩ ) ،

اشتداد الأذى على عمَّار حتى أكره على قول الكفر وقلبه مطمئن بالإيان

وأخرج أبو نُعَيم في الحلية ( ١ / ١٤٠ ) عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال : أخذ المشركين عمّاراً رضى الله عنه فلم يتركوه حتى سبّ رسول الله عَبَالَة وذكر آلهتهم بخير ، فلما أتى رسول الله عَبَالَة قال : « ما وراءك ؟ » قال : شرّيا رسول الله عَبَالَة ما تركت حتى نلتُ منك وذكرت آلهتهم بخير ، فقال رسول الله عَبَالَة : « فكيف تجد قلبك ؟ » قال : أجد قلبي مطمئناً بالإيمان ، قال : « فإن عادوا فَعُد » وأخرجه أبن سعد ( ٣ / ١٧٨ ) عن أبي عبيدة نحوه ، وأخرج أيضاً عن محمد : أن النبي عَبَالَة لقي عماراً وهو يبكي ، فجعل يمسح عن عينيه وهو يقول : « أخذك الكفار فغطوك في الماء ؛ فقلت كذا وكذا ، فإن عادوا فقل ذاك لهم » وأخرج أيضاً ( ٣ / ١٧٧ ) عن عمرو بن ميمون قال : أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار ،

قال : فكان رسول الله عَلَيْ يَمَّ به ويمريده على رأسه فيقول : « يا نار كوني برداً وسلاماً على عمار كما كنت على إبراهيم عليه السلام ، تقتلك الفئة الباغية » •

تحمل خبّاب بن الأرتّ رضى الله عنه الشدائد

أخرج ابن سعد (٣ / ١١٧) عن الشّعبى قال : دخل خبّاب بن الأرتّ رضى الله عنه على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فأجلسه على متكئه وقال : ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد ، قال له خباب : من هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلال ، فقال خباب : ما هو بأحق منى ، إنَّ بلالاً كان له فى المشركين من يمنعه الله به ، ولم يكن لى أحد يمنعنى ، فلقد رأيتنى يوماً أخذونى فأوقدوا لى

744

ناراً ثم سلقونی فیها ، ثم وضع رجلٌ رجله علی صدری فما اتقیت الأر  $_{-}$  و قال : برد الأرض  $_{-}$  إلا بظهری ؛ قال : ثم کشف عن ظهره فإذا هو فقد برص ، کذا فی کنز العمال (  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$ 

وعند أبى نُعيم فى الحلية ( ١ / ٤٤ ) عن الشَّعْبى قال : سأل عمر رضى الله عنه بلالاً عما لقى من المشركين ؟ فقال خباب : يا أمير المؤمنين ، انظر إلى ظهرى ، فقال عمر : ما رأيت كاليوم ، قال : أوقدوا لى ناراً فما أطفاها إلا ودكُ (١) ظهرى !! وعنده أيضاً ، وابن سعد ، وابن أبى شيبة كما فى كنز العمال ( ٧ / ٧١) عن أبى ليلى الكندى قال : جاء خباب بن الأرت إلى عمر - رضى الله عنهما - فقال : ادنه ، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار بن ياسر ؛ فجعل خباب يريه آثاراً فى ظهره مما عذيه المشركون ،

وأخرج أحمد عن خبّاب رضى الله عنه قال: كنت رجلاً قَيْناً (٢) وكان لى على العاص بن وائل دَيْن، فأتيته أتقاضاه ، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفّر بمحمد فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تُبعث ، قال: فإني إذا مت ثم بُعثت فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تُبعث ، قال: فإني إذا مت ثم بُعثت جئتني ولي ثمّ مال وولد فأعطيك ، فأنزل الله تعالى: ﴿ أَفْرَأَيْتَ الّذِي كَفّر بآياتناً وَقَالَ لا وَتَهْ الله وولد أَ ﴾ (٣) ، كَلنا في البداية وقال لا وتين مالا وولدا به إلى قوله: ﴿ ويأثينا فرداً ﴾ (٣) ، كلنا في البداية (٤ / ٥٩ ) وأخرجه ابن سعد (٣ / ١١٦) عن خباب بنحوه ،

وأخرج البخارى عن خبّاب رضى الله عنه يقول: أتيت النبى الله وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة ، فقلت: ألا تدعو الله ؟ فقعد وهو محمر وجهه ... فقال: « لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ، ما يصرفه ذلك عن دينه!! وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل » زاد بيان: والذئب على غنمه ... ، ولكنكم تستعجلون » ، وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائى كما في العيني ( ٧ / ٥٥٨) ، والحاكم ( ٣ / ٣٨٣) بمعناه ،

تحمل أبى ذر الغفارى رضى الله عنه الشدائد

أخرج البخارى ( ١ / ٥٥٤ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لَما بلغ أبا ذرَّ مبعث رسول الله عَلَيْهِ قال لاخيه : اركب إلى هذا الوادى ، فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى يأتيه الخبر من السماء ، واسمع من قوله ثم ائتنى ، فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ، ثم رجع إلى أبي ذرَّ فقال له : رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعر ، فقال : ما شفيتنى مما أردت ،

<sup>(</sup>١) شحمه ، (٢) حداداً يصنع السيوف ونحوها ،

<sup>(</sup>٣) سورة مريم الآيات : ٧٧ · ٠ ٨٠

فتزود وحمل شَنَّة (١) فيها ماء حتى قدم مكة ، فأتى المسجد التمس النبي عَلَيْ ولا يعرفه ، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل اضطجع ، فرآه على رضى الله عنه فعرف أنه غريب ، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي عَيْقًا حتى أمسى ، فعاد إلى مضجعه ، فمر به على فقال : أما آن للرجل أن يعلم منزله ، فاقامه فذهب به معه لا يسال واحد منهما صاحبه عن شيء ، حتى إذا كان يوم الثالث ، فعاد علي مثل ذلك فأقام معه ، ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك ؟ قال : إِن أعطيتني عهداً وميثاقاً لترشدنَّني فعلت ، ففعل ، فأخبره ، قال : فإنَّه حقٌّ وهو رسول الله عَيْكُ ، فإذا أصبحت فاتَّبعني فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك ، قمت كأني أريق الماء ، فإن مضيت فاتَّبعني حتى تدخل مدخلي ، ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي عَيْقًا ودخل معه ، فسمع من قوله واسلم مكانه ، فقال له النبي عَيْكُ : « ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى » قال : والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم ، فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إِله إِلا الله وأن محمداً رسول الله ، ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه ، وأتى العباس فأكبَّ عليه ، فقال : ويلكم ، الستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تُجَّاركم إلى الشام ؟! فأنقذه منهم ، ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه ،

وعند البخارى ( ۱ / ، ، ٥ ) أيضاً من حديث ابن عباس رضى الله عنهما فقال يا معشر قريش ، إنّى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، فقالوا قوموا إلى هذا الصابىء فقاموا فضربت لأموت ، فأدركنى العباس فأكب على ثم أقبل عليهم فقال : ويلكم ، تقتلون رجلاً من غفار ومتجركم وممرّكم على غفار ؟! فأقلعوا عنى ، فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس ، فقالوا : قوموا إلى هذا الصابىء فصنع بى مثل ما صنع بالأمس ، فأدركنى العباس فأكب على وقال مثل مقالته بالأمس ،

أبو ذر أول من حيّا رسول الله عَلَيْ بتحية الإسلام

وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن الصامت عن أبى ذر - رضى الله عنهما فذكر قصة إسلامه بصفة أخرى ، وفي حديثه : فانطلق أخى فأتى مكة ثم قال لى أتيت مكة فرأيت رجلاً يسميه الناس الصابىء هو أشبه الناس بك ، قال : فأتيت

<sup>(</sup>١) قربة ١

مكة ، فقلت ؛ أين الصابىء ؟ فرفع صوته على ققال : صابىء ، صابىء !! فرمانى الناس حتى كانى نُصُبُ أحمر (١) ، فاختبأت بين الكعبة وأستارها ، ولبثت فيها بين خمس عشرة من يوم وليلة ، وما لى طعام ولا شراب إلا ماء زمزم ، قال : ولقينا رسول الله عَيَّاتُ وأبو بكر رضى الله عنه وقد دخلا المسجد ، فوالله إنّى لأول الناس حيّاه بتحية الإسلام ، فقلت : السلام عليك يا رسول الله ، فقال : « وعليك السلام ورحمة الله ، ومن أنت ؟ » فقلت : رجل من بنى غفار ، فقال صاحبه : اثذن لى يا رسول الله فى ضيافته الليلة ، فانطلق بى إلى دار فى أسفل مكة فقبض لى قبضات من رسول الله فى ضيافته الليلة ، فانطلق بى إلى دار فى أسلمت ، قال : فإنى على دينك ، زبيب ، قال : فقدت على أخى فأخبرته أنى أسلمت ، قال : فإنى على دينك ، فانطلقنا إلى أمّنا ؛ فقالت : إنى على دينكما ، قال : وأتيت قومى فدعوتهم فتبعنى بعضهم ،

شجاعة أبى ذر في قصة إعلان إسلامه وما لقيه من الأذى في ذلك

وأخرجه الطبراني نحو هذا مطولاً ، وأبو نعيم في الحلية ( ١ / ١٥٨ ) من طريق ابن عباس رضى الله عنهما عن أبى ذر رضى الله عنه قال : أقمت مع رسول الله عَيْنَا به مكة فعلمني الإسلام ، وقرأت من القرآن شيئاً ، فقلت : يا رسول الله ، إنى أريد أن أظهر ديني ، فقال رسول الله عَيْنَا : « إنى أخاف عليك أن تُقتل » قلت : لابد منه وإن قتلت ، قال : فسكت عنى ، فجئت – وقريش حلقاً يتحدّثون في المسجد – فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ،

فانتقضت الحلَّق ، فقاموا فضربونى حتى تركونى كانى نُصُب احمر ، وكانوا يرون أنهم قد قتلونى ؛ فافقت فجئت إلى رسول الله عَلَيْ فراى ما بى من الحال ، فقال لى : « ألم أنهك ؟ » فقلت : يا رسول الله ، كانت حاجة فى نفسى فقضيتها ، فأقمت مع رسول الله عَلَيْ ، فقال : « الحق بقومك ، فإذا بلغك ظهورى فأتنى » ، وأخرج أبو نعيم أيضاً عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر – رضى الله عنهما – قال : أتيت مكة فمال على أهل الوادى بكل مَدرة وعَظْم ، فخررت مغشياً على ، فارتفعت حين ارتفعت كانى نُصُب احمر ، كذا فى الحلية ( ١ / ١٥٩ ) ، وأخرجه الحاكم أيضاً ( ٣ / ٣٨ ) ، بطرق مختلفة ،

تحمل سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر رضى الله عنهما الشدائد

أخرج البخاري ( ١ / ٥٤٥ ) عن قيس قال : سمعت سعيد بن زيد بن عمرو

<sup>(</sup>١) النصب : حجر كان المشركون يذبحون عليه ذبائحهم ويهدونها للاصنام وجمعه انصاب ٠٠٠ والمراد هنا انهم ضربوه حتى ادموه فصار كالنصب المحمر بدم الذبائح ٠

ابن نفيل رضى الله عنه فى مسجد الكوفة يقول: والله ، لقد رأيتنى وإن عمر لمُوثقى على الإسلام ، فذكر الحديث ، وفى رواية أخرى عنه عنده (١/ ٥٤٦): لو رأيتنى موثقى عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم ،

وأخرج ابن سعد ( ٣ / ١٩١ ) عن أنس رضى الله عنه قال : خرج عمر رضى الله عنه متقلداً السيف فلقيه رجل من بني زُهْرة قال: أين تعمد يا عمر ؟ فقال: أريد أن أقتل محمداً ، فقال : وكيف تأمن من بني هاشم وبني زُهْرة إذا قتلت محمداً ؟ قال : فقال له عمر : ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي كنت عليه!! فقال أفلا أدلك على ما هو أعجب من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ قال : أختك وخَتنُك (١) قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه ، قال : فمشى عمر ذامراً (٢) حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خبَّاب قال : فلما سمع خباب حسُّ عمر توارى في البيت ، فدخل عليهما فقال : ما هذه الهَيْنَمة (٣) التي سمعتها عندكم ؟ قال : وكانوا يقرؤون : « طه » ، فقالا : ما عدا حديثاً تحدُّثناه بيننا ، قال : فلعلكما قد صبوتما قال : فقال له خَتنه : أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك ؟ فوثب عمر على خُتَنه فوطأًه وطأً شديداً ، فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده نفحة فدمَّى وجهها ، فقالت - وهي غضبًى - : يا عمر ، إن كان الحق في غير دينك !! أشهد أن لا إِله إِلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، فلما يئس عمر قال : أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فاقرأة ، قال : - وكان عمر يقرأ الكتب - فقالت أخته : إنك رِجْس ولا يمسه إلاَّ المطهّرون ، فقم فاغتسل أو توضا ، قال : قام عمر فتوضاً ، ثم أَخَذَ الكتاب فقرأ « طه » حتى انتهى إلى قوله : ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاًّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاّةَ لِذَكْرِي ﴾ (١) . قال : فقال عمر : دلُّوني على محمد . فلما سمع خبّاب قول عمر خرج من البيت فقال : أبشر يا عمر ، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله عَلَي لك ليلة الخميس: « اللَّهمُّ أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام » ( ٥ ) . قال : « ورسول الله عَلَيْكُ في الدار التي في أصل الصفا ، فانطلق عمر حتى أتى الدار ، قال : وعلى باب الدار حمزة وطلحة رضى الله عنهما وأناس من أصحاب رسول الله عَلِيل ، فلما رأى حمزة وَجَلَ القوم من عمر ، قال حمزة: نعم ، فهذا عمر ، فإن يرد الله بعمر خيراً يسلم ويتبع النبي عليه ، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هيَّناً . قال : ورسول الله عَلِي داخلٌ يُوحَى إليه ، قال فخرج

<sup>(</sup>١) زوج اختك . (٢) غاضبا . (٣) الكلام الخفي الذي لا يفهم

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية : ١٤ ٠ (٥) هو أبو جهل ٠

رسول الله عَلَيْ حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف وقال: « أما أنت بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزى والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة ؟ اللَّهمَّ هذا عمر بن الخطاب ، قال: فقال عمر: أشهد أنك رسول الله عَلَيْ ، فأسلم وقال: أخرج يا رسول الله ، كذا في العيني ( ٨ / ١٨) ، وذكره ابن إسحاق بهذا السياق مطولًا كما في البداية ( ٣ / ٨١) ،

وعند الطبراني عن تَوْبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْه : « اللّهم مَّ اعز الإسلام بعمر بن الخطاب » ، وقد ضرب اخته أول الليل وهى تقرأ : ﴿ إِقْرَأْ بِاسْم رَبّك اللّه عَنى ظُنَ أَنه قتلها ، ثم قام فى السَحَر (١) فسمع صوتها تقرأ ﴿ إِقْرَأْ بِاسْم رَبّك اللّه عَلَى فقال : والله ما هذا بشعر ولا همهمته (٢) ، فذهب حتى أتى رسول الله عَلَي فوجد بلالاً على الباب فدفع الباب ؛ فقال بلال : من هذا ؟ فقال : عمر بن الخطاب ، فقال حتى استأذن لك على رسول الله عَلَي ، فقال : بلال يا رسول الله عَلى عمر بالباب ، فقال رسول الله عَلى : « إِن يرد الله بعمر خيراً يدخله فى الدين » ، فقال لبلال : افتح ، وأخذ رسول الله عَلى بفي بضبعيه وهزه ، وقال : « ما الذى تريد ؟ وما الذى جئت ؟ » فقال له عمر : اعرض على الذى تدعو إليه ، فقال : « تشهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » ، فاسلم عمر مكانه ، وقال : اخرج ، قال الهيثمى ( ٩ / ٢٢ ) وفيه : يزيد بن ربيعة وهو متروك ؛ وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به ، وبقية رجاله ثقات ، انتهى ،

وأخرج البزار عن أسكم مولى عمر رضى الله عنهما قال : قال عمر بن الخطاب : أتحبون أن أعلمكم أول إسلامى ؟ قال قلنا : نعم ، قال : كنت أشد الناس على رسول الله على في بعض طرق مكة إذ رآنى رجل من قريش فقال : أين تذهب يا ابن الخطاب ؟ قلت : أريد هذا الرجل ، قال : يا ابن الخطاب قد دخل هذا الأمر في منزلك وأنت تقول هذا ؟! قلت : وماذاك ! فقال : إن أختك قد ذهبت إليه ، قال : فرجعت مُغْضباً حتى قرعت عليها الباب ؛ وكان رسول الله عَلَيْ إذا أسلم بعض من لا شيء له ضم الرجل والرجلين إلى الرجل ينفق عليه ... قال : وكان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أختى ، قال : فقرعت الباب ، فقيل قال : وكان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أختى ، قال : فقرعت الباب ، فقيل

<sup>(</sup>١) السحر: السدس الأخير من الليل ،

<sup>(</sup>٢) الهمهمة: الكلام الخفي الذي لا يفهم ،

لى: من هذا!! قلت: عمر بن الخطاب - وقد كانوا يقرأون كتاباً فى أيديهم - فلما سمعوا صوتى قاموا حتى اختباوا فى مكان وتركوا الكتاب ، فلما فتحت لى أختى الباب قلت: أيا عدوة نفسها صبوت ؟! قال: وأرفع شيئاً فأضرب به على رأسها ، فبكت المرأة ، وقالت: يا ابن الخطاب ، اصنع ما كنت صانعاً فقد أسلمت ، فذهبت ، وجلست على السرير فإذا بصحيفة وسط الباب ، فقلت: ما هذه الصحيفة ها هنا ؟ فقالت لى: دعنا عنك يا ابن الخطاب ، فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر ، وهذا لا يمسه إلا المطهرون ؛ فما زلت بها حتى أعطتنيها ، فذكر الحديث بطوله فى إسلام عمر رضى الله عنه وما وقع له بعده ، قال الهيثمى ( ٩ / ٢٤ ) : وفيه أسامة بن زيد ابن أسلم وهو ضعيف - انتهى ،

## تحمل عثمان بن مظعون رضي الله عنه الشدائد

أخرج أبو نُعيم في الحلية (١ / ٣ / ١) عن عثمان قال : لما رأى عثمان بن مظعون رضى الله عنه ما فيه أصحاب رسول الله عَيَّكُم من البلاء -- وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة -- قال : والله إن غُدوِّى ورواحى آمناً بجوار رجل من أهل الشرك ، وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسى ١١ فمشي إلى الوليد بن المغيرة فقال له : يا أبا عبد شمس ، وفّت ذمتك ، قد رددت إليك جوارك ، قال : لم يا ابن أخى ، لعله آذاك أحد من قومي ؟ قال : لا ، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل ، ولا أريد أن أستجير بغيره ، قال : فانطلق إلى المسجد فاردد على جوارى علائية كما أجرتك علائية ، قال : فانطلقا ثم خرجا حتى أتيا المسجد ، فقال لهم الوليد : هذا عثمان قد جاء يرد على جوارى ، قال لهم : قد صدق قد وجدته وفياً كريم الجوار ، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره ،

ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة بن مالك بن كلاب القيسى في المجلس من قريش ينشدهم ، فجلس معهم عثمان ، فقال لبيد - وهو ينشدهم :

ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطل

فقال عثمان : صدقت ، فقال : وكلُّ نعيم لا محالة زائلٌ

فقال عثمان : كذبت ، نعيم أهل الجنة لا يزول ، قال لبيد بن ربيعة ، يا معشر قريش ، والله ما كان يؤذى جليسُكم ، فمتى حدث فيكم هذا ؟! فقال رجل من

القوم: إِنَّ هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا ، فلا تجدن (١) في نفسك من قوله، فرد عليه عثمان حتى سَرِي – أي عظم – أمرهما ، فقام إليه ذَلك الرجل فلطم عينه فخضَّرها (٢) ، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان ، فقال : أما – والله – يا ابن أخى إِن كانت عينك عما أصابها لغنية ، لقد كنت في ذمة منيعة ، فقال عثمان : بلى – والله – إِنَّ عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله ، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس ا! فقال عثمان بن مظعون رضى الله عنه فيما أصيب من عينه :

فإِنْ تَكُ عينى فى رضى الربِّ نالها يدا مُلْحد فى الدين بمهتد فقد عوض الرحمن منها ثوابه ومن يُرضه الرحمن يا قوم يسعد فإنى - وإِنْ قلتم غَوِى مُضلَّلٌ سفية - على دين الرسول محمد أريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغى علينا ويعتدى

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أصيب من عين عثمان بن مظعون :

أمن تذكر دهر غير مامون أصيب مكتئباً تبكى كمحزون أمن تذكر أقوام ذوى سفة يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين لا ينتهون عن الفحشاء ما سلموا والغدر فيهم سبيل غير مامون ألا ترون – أقل الله خيرهم – أنّا غضبنا لعثمان بن مظعون إذ يلطمون – ولا يخشون مُقلته طعناً دراكا (٣) وضرباً غير مافون (٤) فسوف يجزيهم إن لم يمت عجلاً كيلاً بكيل جزاء غير مغبون

وذكر في البداية (٣/ ٩٣): قصة ابن مظعون عن ابن إسحاق بلا إسناد، وزاد: فقال له الوليد: هَلُمَّ - يا ابن أخى - إلى جوارك فَعُدْ، قال: لا، وأخرجه الطبراني عن عروة مرسلاً، قال الهيثمي: وفيه: ابن لهيعة (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>١) الوجد: الحزن والغضب ،

<sup>(</sup>٢) خضرها: أي صيّرها مسودة فقد كانت العرب أحياناً تطلق الخضرة على السواد ٠

<sup>(</sup>٣) دراكاً يعنى يتبع بعضه بعضاً ٠

<sup>(</sup>٤) أي غير ناقص ٠

تحمل مصعب بن عمير رضى الله عنه الشدائد

أخرج ابن سعد (٣/ ٨٢) عن محمد العيدرى عن أبيه قال: كان مصعب ابن عمير فتى مكة شباباً وجمالاً وسبيباً (١)، وكان أبواه يحبّانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، يلبس الحضرمى (٢) من النعال، فكان رسول الله عَيْلة يذكره ويقول: «ما رأيت بمكة أحداً أحسن لمة (٣) ولا أرق حُلّة، ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير » فبلغه أن رسول الله عَيْلة يدعو إلى الإسلام في دار أرقم بن أبي الأرقم فدخل عليه فاسلم وصدّق به، وخرج فكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه، فكان يختلف إلى رسول الله عَيْلة سراً، فبصر به عثمان بن طلحة يصلّى فأخبر أمه وقومه، فاخلوه فحبسوه فلم يزل محبوساً فبصر به عثمان بن طلحة يصلّى فأخبر أمه وقومه، فأخلوه فحبسوه فلم يزل محبوساً حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال قد حرج – يعنى غلظً – فكفّت أمه عنه من العذل،

تحمل عبد الله بن حدافة السهمى رضى الله عنه الشدائد

أخرج البيهقى وابن عساكر عن أبى رافع قال: وجّه عمر بن الخطاب رضى الله عنه جيشاً إلى الروم وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافة من أصحاب النبى عَلَيْكَ ، فاسره الروم ، فذهبوا به إلى ملكهم ، فقالوا له : إنَّ هذا من أصحاب محمد ، فقال له الطاغية : هل لك أن تنصَّر وأشر كَك فى ملكى وسلطانى ؟ فقال له عبد الله : لو أعطيتنى ما تملك وجميع ما ملكته العرب ، على أن أرجع عن دين محمد عَلَيْكُ طَرْفة عين ما فعلت ، قال : إذا أقتلك ، قال : أنت وذاك ، فأمر به فصلب ، وقال للرماة : ارموه قريباً من يديه ، قريباً من رجليه ، وهو يعرض عليه وهو يأبى ، ثم أمسر به فأنزل ، ثم دعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت ، ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فالقى فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى ، ثم أمر به أن يُلقى فيها فلما ذُهب به بكى ، فقيل له : إنه قد بكى ، فظنَّ أنه جزع فقال : ردّوه فعرض عليه النصرانية ؛ فأبى ، فقيل له : إنه قد بكى ، فظنَّ أنه جزع فقال : ردّوه فعرض عليه النصرانية فى هذه القدر فتذهب ، فكنت أشتهى أن يكون بعدد كل شعرة فى عليه الساعة فى هذه القدر فتذهب ، فكنت أشتهى أن يكون بعدد كل شعرة فى جسدى نَفْس تُلقى فى الله ، قال له الطاغية : هل لك أن تقبّل رأسى وأخلى عنك ؟ علل له عبد الله : وعن جميع أسارى المسلمين ؟ قال : وعن جميع أسارى المسلمين ، قال له وعن جميع أسارى المسلمين ،

<sup>(</sup>١) أي غزير الشعر مع طول ونعومة · (٢) المصنوع في حضرموت باليمن ·

<sup>(</sup>٣) اللمة : شعر الرأس المتدلى إلى المنكبين •

قال عبد الله : فقلت في نفسي : عدو من أعداء الله ، أقبل رأسه يخلّى عنى وعن أسارى المسلمين لا أبالى ، فدنا منه فقبّل رأسه ، فدفع إليه الأسارى ، فقدم بهم على عمر رضى الله عنه ، فأخبر عمر بخبره ؛ فقلل عمر : حق على كل مسلم أن يقبّل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبداً ، فقام عمر فقبّل رأسه ، كذا في كنز العمال ( V / V) ، قال في الإصابة ( V / V) : وأخرج ابن عساكر لهذه القصة شاهداً من حديث ابن عباس رضى الله عنهما موصولاً ، وآخر من فوائد هشام بن عثمان من مرسل الزهرى ، انتهى ،

## تحمل عامة أصحاب النبى عَلَيْكُ الشدائد ما لقى الصحابة من الأذى من المشركين

أخرج ابن إسحاق عن حكيم عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ قال: نعم، والله، إنْ كانوا ليضربون أحدهم، ويُجيعونه، ويُعطَّشونه، حتى ما يقدر أن يستوى جالساً من شدة الضرَّ الذي به، حتى يعطيهم ما سالوه من الفتنة!! حتى يقولوا له: اللآت والعسزَّى إلهان من دون الله ؟ فيقول : نعم، (حتى إنَّ الجُعَل ليمر بهم، فيقولون له: أهذا الجُعل إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم ) افتداء منهم بما يبلغون من جَهده من كذا في البداية (٣ / ٥٥) ،

## خبره عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المدينة بعد الهجرة

وأخرج ابن المنذر ، والطبرانى ، والحاكم ، وابن مَرْدويه ، والبيهقى فى الدلائل وسعيد بن منصور عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : لما قدم النبى على وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار ، رمتهم العرب عن قوس واحدة ، فكانوا لا يبيتون إلا فى السلاح ولا يصبحون إلا فيه ، فقالوا : تَرْون أنّا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله ؛ فنزلت : ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستَخْلِفَنَهم في الأرض ﴾ (١) ، كذا في الكنز (١/ ٢٥٩) ، ولفظ الطبرانى : عن أبّى بن كعب قال : لما قدم النبى عَلَيْهُ واصحابه المدينة ، وآوتهم الأنصار ، رمتهم العرب عن قوس واحدة ؛ فنزلت : ﴿ لَيَسْتَخْلِفَنَهم في الأرض ﴾ قال الهيثمى (٧/ ٨٣) : ورجاله ثقات ،

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية : ٥٥ .

غزوة ذات الرِّقاع وما لقيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الأذى

وأخرج ابن عساكر ، وأبو يَعْلَى عن أبى موسى رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله عَيْكُ في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نَعْتَقبُه فَنقبَت (١) أقدامنا ( ونقبت قدماى ) وسقطت أظفارى ، فكنّا نلف على أرجلنا الحرّق ، فسميت الغزوة « ذات الرقاع » لما كنّا نعصب على أرجلنا من الحرق ، كذا في الكنز ( ٥ / ٣١٠) ، وأخرجه أيضا أبو نُعيم في الحلية ( ١ / ٢٦٠) بنحوه : وزاد : قال أبو بُرْدة : فحدّث أبو موسى بهذا الحديث ثم ذكر ذلك فقال : ما كنت أصنع أن أذكر هذا الحديث !! كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه ، وقال : الله يجزى به ،

تحمل الجوع في الدعوة إلى الله ورسوله تحمل النبي عَيِّ الجوع

أخرج مسلم والترمذى عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: ألستم فى طعام وشراب ما شئتم ؟ لقد رأيت نبيكم عَلَيْهُ وما يجد من الدَّقَل (٢) ما يملأ بطنه!! وفى رواية لمسلم عن النعمان رضى الله عنه قال: ذكر عمر رضى الله عنه ما أصاب الناسُ من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله عَيِّيْهُ يظل اليوم يلتوى ما يجد من الدَّقَل ما يملأ بطنه ... كذا فى الترغيب (٥/١٥٤)، وأخرجه أيضاً الإمام أحمد، والطيالسي، وابن سعد، وابن ماجه، وأبو عَوانة وغيرهم كما فى الكنز (٤/١٠)،

وأخرج أبو نُعيم في الحلية ، والخطيب ، وابن عساكر ، وابن النجّار عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : دخلت على النبي عَيْكُ وهو يصلّى جالساً ، فقلت يا رسول الله ، أراك تصلّى جالساً فما أصابك ؟ قال : « الجوع ، يا أبا هريرة ! » فبكيت ، فقال : « لا تبك يا أبا هريرة ، فإنَّ شدة الحساب يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في دار الدنيا » كذا في الكنز ( ٤ / ١٤ ) ، وأخرج أحمد - ورواته رواة الصحيح - عن عائشة رضى الله عنها قالت : أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلاً ، فأمسكت وقطع النبي عَيْكُ - أو قالت : فأمسك رسول الله عَيْكُ وقطعت - قال : فأمسك رسول الله عَيْكُ وقطعت - قال : فأمسك مصباح ، وأخرجه الطبراني أيضاً - وزاد: فقلت : فا المؤمنين ، على مصباح ؟ قالت : لو كان عندنا دهن غير مصباح لاكلناه - كذا في الترغيب ( ٥ / ١٥٥ ) ، وأخرج أيضاً ابن جرير كما في الكنز ( ٤ / ٣٨ ) ، وعند أبي يَعْلَى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : إن كان ليَمرّ بآل رسول الله عَيْكُ

<sup>(</sup>٢) نقبت : جرحت وتشققت ، (٣) الدقل : أرداً أنواع التمر ،

الأهلة ما يُسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوقد فيه نار، إن وجدوا زيتاً ادَّهنوا به ، وإن وجدوا ويتاً ادَّهنوا به ، وإن وجدوا ودكا (١) أكلوه ، كذا في الترغيب (٥/ ١٥٤) ، قال الهيثمي (١٠/ ٣٢٥) : رواه أبو يَعْلَى ، وفيه : عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف ، وقد وتَّقه دحيم ، وبقية رجاله ثقات ،

وعند أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان يمر بآل رسول الله عَلَيْكُ هلال ثم هلال لا يوقد في بيوتهم شيء من النار ، لا لخبز ولا لطبيخ ، قالوا: بأي شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة ؟ قال: الأسودان: التمر والماء ، وكان لهم جيران من الانصار – جزاهم الله خيراً – لهم منائح (٢) ، ويرسلون إليهم شيئاً من لبن قال الهيثمي (١٠ / ٢١٥): إسناده حسن ، ورواه البزار كذلك ، انتهى ،

وأخرج الشيخان عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختى ، إِنْ كنّا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ، ثلاثة أهلّة فى شهرين وما أوقد فى أبيات رسول الله عَيْنَة نار ، قلت : يا خالة ، فما كان يُعيِّشكم ؟ قالت : الأسودان : التمر والماء ، إِلاَ أنّه قد كان لرسول الله عَيْنَة جيران من الأنصار وكانت لهم منائح ، فكانوا يرسلون إلى رسول الله عَيْنَة من ألبانها فيسقيناه ، كذا فى الترغيب منائح ، وأخرجه أيضاً ابن جرير نحوه ، وأخرجه احمد بإسناد حسن ، والبزار عن أبى هريرة رضى الله عنه بمعناه كما فى المجمع ( ١٠ / ٢١٥ ) ،

وأخرج ابن جرير أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت: إِنْ كنّا لنمكث أربعين لا نوقد في بيت رسول الله عَيْكُ ناراً ولا غيره ، قلت : باى شيء كنتم تعيشون ؟ قالت : بالأسودين : بالتمر والماء إذا وجدنا ، كذا في الكنز (٤/٣٨) ، وأخرج الترمذي عن مسروق قال : دخلت على عائشة رضى الله عنها ، فدعت لي بطعام فقالت : ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت ، قلت : لم ؟ قالت : أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله عَيْكُ الدنيا ، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم !! كذا في الترغيب (٥/١٤٨) ، وعند ابن جرير عنها قالت : ما شبع رسول الله عَيْكُ من خبز بر ثلاثة أيام تباعاً منذ قدم المدينة حتى مضى لسبيله ، وعنده أيضاً عنها قالت : ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قُبض رسول الله عَيْكُ ، وعنده أيضاً عنها قالت : قبض رسول الله عَيْكُ وما شبع من الأسودين - التمر والماء - كما أيضاً عنها قالت : قبض رسول الله عَيْكُ وما شبع من الأسودين - التمر والماء - كما

7 2 2

<sup>(</sup>١) الودك: شحم اللحم ودهنه .

<sup>(</sup>٢) المنائح جمع منيحة وهي الشاة أو البقرة أو الناقة تبعث بها لمن يحب ليحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها عليك وقد تحلبها له فتبعث بلبنها إليه ،

فى الكنز (٤ / ٣٨ ) . وفى رواية للبيهقى قالت : ما شبع رسول الله عَلَيْكُ ثلاثة أيام متوالية ولو شئنا شبعنا ، ولكنه كان يؤثر على نفسه ، كذا فى الترغيب (٥ / ١٤٩ ) .

ما أصابه عليه الصلاة والسلام من شدّة العيش

وأخرج ابن أبى الدنيا عن الحسن رضى الله عنه مرسلاً قال : كان رسول الله عَيْقَةُ يواسى الناس بنفسه حتى جعل يرقَع إزاره بالادم وما جمع بين غداء وعشاء ثلاثة أيام ولاءً حتى لحق بالله عزّ وجل ،

وعند البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : لم يأكل النبى عَلَيْ على خُوان (١) ولم يأكل خبزاً مرقَّقاً حتى مات ، وفي رواية : ولا رأى شاة سميطاً (٢) بعينه قط ، كذا في الترغيب (٥ / ١٥٣) ،

وأخرج الترمذى – وصحّحه – عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله عَلَيْهُ يبيت الليالى المتتابعة وأهله طاوين (٣) لا يجدون عشاء ، وإنَّما كان أكثر خبزهم الشعير ، وعنده أيضاً والبخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه: أنه مرَّ بقوم بين أيديهم شاة مصليَّة (٤) ، فدعوه فابى أن يأكل ، وقال : خرج رسول الله عَلَيْهُ من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير ، كذا في الترغيب (٥ / ١٤٨ ) ،

وأخرج أحمد عن أنس رضى الله عنه قال : إِنَّ فاطمة رضى الله عنها ناولت النبى عَلَيْكُ كسرة من خبز الشعير ، فقال لها : « هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام » ، وأخرجه الطّبراني ، وزاد فقال : « ما هذه ؟ » فقالت : قرص خبزته فلم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة ، فقال : فذكره قال الهيثمى ( ١٠ / ٣١٢) — بعد ما ذكره عن أحمد والطبراني — : ورجالهم ثقات ، وعند ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقى بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : أتى رسول الله عَيْنَا بطعام سُخْن فأكل ، فلما فرغ قال : « الحمد لله ؛ ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا » ، كذا في الترغيب ( ٥ / ١٤٩ ) ،

وأخرج البخاري عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : ما رأى رسول الله عَلَيْكَ النَّه عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله ، فقيل : هل كان لكم في عهد رسول

750

<sup>(</sup>١) الخوان شيء مرتفع عن الأرض ياكل عليه الناس ٠

<sup>(</sup>۲) أي ما رأى شأة مشوية كاملة في بيته وهذا لا يمنع من أن يكون قد جاءته شأة سميطة فأمر بتقسيمها على جيرانه وأصحابه قبل أن يضع يده فيها أو يراها بعينه ،

 <sup>(</sup>٣) طاوين : جائعين ، (٤) مشوية ،

<sup>(</sup> ٥ ) الخبز الجيد المستدير الذي نخل دقيقه مرة بعد مرة ٠

الله عَلَيْ مُنخُل ؟ قال : ما رأى رسول الله عَلَيْ منخلاً من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله ، فقيل : كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول ؟ قال : كنا نطحنه وننفخه فيطر ما طار وما بقى ثرَّيْنَاه (١) ، كذا في الترغيب (٥ / ١٥٣) ، وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما كان يبقى على مائدة رسول الله عليه من خبز الشعير قليل ولا كثير ، وفي رواية له : ما رفعت مائدة رسول الله عليه من بين يدى رسول الله عليه وعليها فضلة من طعام قط ، كذا في الترغيب (٥ / ١٥١) ، قال الهيشم (١٠ / ٣١٣) : وروى البرًار بعضه ،

وضعه عليه الصلاة والسلام والصحابة الحجر على بطونهم من الجوع

وأخرج الترمذي عن أبي طلحة رضى الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله عليه الجوع، ورفعنا ثيابنا عن حَجَر على بطوننا ؛ فرفع رسول الله عليه عن حجرين، كذا في الترغيب (٥/١٥٦)، وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن بجير رضى الله عنه وكان من أصحاب النبي عليه — قال: أصاب النبي عليه جوع يوماً، فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه ثم قال: « ألا ربّ نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا ربّ مُكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا ربّ مُهين لنفسه وهو لها مكرم»، كذا في الترغيب (٣/٢٢٤)، وأخرجه أيضاً الخطيب، وابن منده كما في الإصابة (٢/ ٢/٤)،

قُول عائشة رضى الله عنها في الشبع

وأخرج البخارى في كتاب الضعفاء وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشّبع، فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم، فضّعُفت قلوبهم، وجمحت شهواتهم، كذا في الترغيب (٣/ ٢٠٠).

جُوعه ﷺ و جوع أهل بيته وأبى بكر وعمر رضى الله عنهم جوعه عليه السلام وأبى بكر وعمر وخبرهم مع أبى أيوب

أخرج الطبراني ، وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج أبو بكر رضى الله عنه بالهاجرة (٢) إلى المسجد ، فسمع عمر رضى الله عنه فقال: يا أبا بكر ، ما أخرجك هذه الساعة ؟ قال : ما أخرجني إلا ما أجد من حاق (٣) الجوع ، قال : وأنا ... والله -- ما أخرجني غيره ، فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما

<sup>(</sup>١) بللناه بالماء . (٢) الهاجرة : وقت اشتداد الحر بعد الظهيرة ·

<sup>(</sup>٣) حاق الجوع : بتشديد القاف شدته .

رسول الله عَلَيْكَ فقال: « ما أخرجكما هذه الساعة » ؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من حاق الجوع قال: « وأنا - والذي نفسي بيده - ما أخرجني غيره! فقوما » ، فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الانصاري رضى الله عنه ، وكان أبو أيوب يدّخر لرسول الله عَلَيْكِ طعاماً كان أو لبناً ، فأبطأ عليه يومئذ فلم يأت لحينه ، فأطعمه لأهله ، وانطلق إلى نخله يعمل فيه ،

فكُبُر ذلك على اصحابه فقال: « بل إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله ، فإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل وان هذا كفاف (٤) بهذا » فلما نهض قال لأبي أيوب: « ائتنا غداً » وكان لا يأتي أحد إليه معروفاً إلا أحب أن يجازيه ، قال: وإن أبا أيوب لم يسمع ذلك ؛ فقال عمر رضى الله عنه: إن النبي عَلَيْتُهُ يأمرك أن تأتيه غداً ، فأتاه من الخد فأعطاه وليدته ؛

<sup>(</sup>١) البسر: ردىء التمر، (٢) الأنثى من الماعز لم تبلغ سنة ،

<sup>(</sup>٣) أدرك الطعام: نضح ،

<sup>(</sup>٤) المعنى انكم إذا حمدتم الله على النعمة واثنيتم عليه بما هو أهله لا يسالكم ربكم عن هذا النعيم لانكم أديتم شكره لكن يشترط أن يقول المسلم ذلك الدعاء بلسانه وقلبه ويجعل للفقراء نصيباً بما أنعم الله به عليه فالشكر إنما يكون بالقول والعمل كما دلت عليه النصوص الشرعية ،

فقال : « يا أبا أيوب استوص بها خيراً فإنَّا لم نَر إلا خيراً ما دامت عندنا » ، فلما جاء أبو أيوب من عند رسول الله عَلَيْكُ قال : لا أجد لوصية رسول الله عَلَيْكُ خيراً له من أن أعتقها فأعتقها ، كذا في الترغيب ( ٣ / ٤٣١ ) ،

وأخرجه البزار ، وأبو يعلى ، والعُقيْلى ، وابن مردَويه ، والبيهقى فى الدلائل ، وسعيد بن منصور عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : خرج رسول الله عَلَيْ عند الظهيرة فوجد أبا بكر رضى الله عنه فى المسجد فقال : « ما أخرجك فى هذه الساعة ؟ » فقال : أخرجنى الذى أخرجك يا رسول الله ، وجاء عمر بن الخطاب فقال : « ما أخرجك يا ابن الخطاب ؟ » قال : أخرجنى الذى أخرجكما ، فقعد عمر ، وأقبل رسول الله عَلَيْ يحدُّ ثهما ، ثم قال : « هل الذى أخرجكما ، فقعد عمر ، وأقبل رسول الله عَلَيْ يحدُّ ثهما ، ثم قال : « هل بكما قوة تنطلقان إلى النَّذُل فتصيبان طعاماً وشراباً وظلاً ؟ » قال : « سيروا بنا إلى منزل أبى الهيثم بن التيهان الأنصارى فذكر الحديث بطوله كما فى كنز العمال ( ٤ / بكا ) ، وأخرجه مسلم مختصراً ولم يُسمَّ الرجل الأنصارى ؛ وهكذا رواه مالك بلاغاً (١) باختصار ، قال الحافظ المنذرى : ( ٥ / ١٦٧ ) : والظاهر أن هذه القصة بلاغاً را) باختصار ، قال الحافظ المنذرى : ( ٥ / ١٦٧ ) : والظاهر أن هذه القصة اتفقت مرة مع أبى الهيئم ومرة مع أبى أيوب أ ، ه ،

جوع على وفاطمة رضى الله عنهما

وأخرج الطبراني - بإسناد حسن - عن فاطمة رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْ الله عنها أن رسول الله عَلَيْ الله عنها وليس الله عنها أن يه أين ابناى أ! » يعنى حسناً وحسيناً - قالت : أصبحنا وليس فى بيتنا شىء يذوقه ذائق ، فقال على : أذهب بهما فإنى أتخوف أن يبكيا عليك وليس عندك شيء ، فذهب إلى فلان اليهودى ، فتوجه إليه النبى عَلَيْ فوجدهما يلعبان فى شربة (٢) ، وبين أيديهما فضل من تمر ، فقال : « يا على ، ألا تُقلب (٢) ابنى قبل أن يشتد الحر؟ » قال : أصبحنا وليس فى بيتنا شيء ، فلو جلست يا رسول الله حتى أجمع لفاطمة فَضْل تمرات ، فجلس رسول الله عَلَيْ حتى اجتمع لفاطمة فَضْل من تمر ، فجعله فى خرقة ثم أقبل ، فحمل النبى عَلَيْ أحدهما وعلى الآخر حتى أقلباهما ، كذا فى الترغيب (٥/١١) ، وقال الهيثمى (١٠/١١):

وأخرج هَنَّاد عن عطاء رضى الله عنه قال : نُبِّعت أن علياً رضى الله عنه قال :

<sup>(</sup> ۱ ) أي من غير ذكر السند وبلاغات مالك كلها صحيحة إن شاء الله تعالى ·

<sup>(</sup> ٢ ) شرَبة : بفتح الراء حوض يكون في أصل النخلة وحولها يملا ماء لتشربه .

<sup>(</sup>٣) تقلب : ترجع ٠

مكننا أياماً ليس عندنا شيء ولا عند النبي عَلَيْكُ ، فخرجت فإذا أنا بدينار مطروح على الطريق ، فمكثت هنيهة أوامر نفسي في أخذه أو تركه ، ثم أخذته لما بنا من الجهد ، فأتيت به الضفاطين (١) فاشتريت به دقيقاً ، ثم أتيت به فاطمة فقلت : اعجني وأخبري ، فجعلت تعجن - وإن قُصَّتها لتضرب حرف الجَفنة من الجَهد الذي بها - ثم خبزت ، فأتيت النبي عَلَيْكُ فأخبرته ، فقال : « كلوه فإنه رزق رزقكموه الله عز وجلّ » ، وأخرجه العدني عن محمد بن كعب القرظي مطولاً ، كذا في الكنز (٧ وجلّ » ، وأخرجه أبو داود (١/ ، ٢٤٠) ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه مطولاً ،

وأخرج أحمد عن محمد بن كعب القرظى أن علياً رضى الله عنه قال: لقد رأيتنى مع رسول الله عَلَيْ وإنى لأربط الحجر على بطنى من الجوع ، وإن صدقة مالى لتبلغ أربعين ألف دينار – وفي رواية: وإن صدقتى اليوم لأربعون ألفاً – ورجال الروايتين رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله النخعى وهو حسن الحديث ، ولكن اختلف في سماع محمد بن كعب من على رضى الله عنه ، كذا في مجمع الزوائد للهيثمى ( ٩ / ١٢٣ ) ،

أمره عليه الصلاة والسلام أمَّ سليم بالصبر على الجوع

وأخرج الطبراني عن أم سُليم رضي الله عنها: قال لها رسول الله عَلَيْهُ: « اصبرى - فوالله - ما في آل محمد شيء منذ سبع ، ولا أوقد تحت بُرْمة لهم منذ ثلاثة ، والله ، لو سألتُ الله يجعل جبال تهامة كلها ذهباً لفعل » ، كذا في الكنز (٤ / ٤٢) .

جوع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١/ ٩٣) عن سعد رضى الله عنه قال: كنا قوماً يُصيبنا ظَلَف العيش بمكة مع رسول الله عَلَيْهُ وشدته ؛ فلما أصابنا البلاء اعترفنا (١) لذلك ومَرَنَّا عليه وصبرنا له ، ولقد رأيتني مع رسول الله عَلَيْهُ بمكة خرجت من الليل أبول ، وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت بولي ، فإذا قطعة جلد بعير ، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين ، ثم استففتها وشربت عليها من الماء فقويت عليها ثلاثاً ،

سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله

وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال : إنِّي لأول العرب

<sup>(</sup>١) التجار ، (٢) خَضعنا له ورضينا به ،

رمى بسهم فى سبيل الله ، ولقد كنّا نغزو مع رسول الله عَلَيْهُ ما لنا طعام إلا ورق الحُبْلة (١) وهذا السَّمر ، حتى إن كان أحدنا ليضع (٢) كما تضع الشاة ماله خلط كذا فى الترغيب (٥ / ١٧٩) ، وأخرجه أبو نعيم فى الحلية (١ / ١٨) ، وابن سـعد (٣ / ٩٩) بنحوه ،

جوع المقداد بن الأسود وصاحبيه رضى الله عنهم

أخرج أبو نعيم في الحلية (١/ ١٧٣) . عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال : جئت أنا وصاحبان لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجهد ، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله عَيْكَ فما يقبلنا أحد ، حتى انطلق بنا رسول الله عَلِيْهُ إِلَى رَحْله - ولآل محمد ثلاث أعنز يحتلبونها - فكان النبي عَلِيْهُ يوزع اللبن بيننا ، وكنا نرفع لرسول الله عَيْكُ نصيبه ، فيجيء فيسلم تسليماً يُسمع اليقظان ولا يوقظ النائم ، فقال لي الشيطان : لو شربت هذه الجُرعة ، فإِنَّ النبي عَلَيْكُم يَاتي الأنصار فيتحفونه ، فما زال بي حتى شربتها ، فلما شربتها ندّمني وقال : ما صنعت ؟ يجيء محمد عَلَيْ فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك ، وأما صاحباي فشربا شرابهما وناما، وأما أنا فلم يأخذني النوم وعلى شمَّلة لي إذا وضعتها على رأسي بدت منها قدماي ، وإذا وضعتها على قدمي بدا رأسي ، وجاء النبي عَلَيْ كما كان يجيء فصلَّى ما شاء الله أن يصلِّي ، ثم نظر إلى شرابه فلم ير شيئاً فرفع يده ، فقلت : يدعو على " فأخذت الشفرة وأخذت الشَّمْلة وانطلقت إلى الأعنز أجسّهن أيتهن أسمن كي أذبحه لرسول الله عَلِي ، فإذا حُفَّل (٣) كلُّهن ، أخذت إناء لآل محمد عَلِي ، كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه ، فحلبته حتى عَلَتْه الرَّغُوة ، ثم أتيت رسول الله عَيِّكُ فشرب، ثم ناولني فشربت ، ثم ناولته فشرب ، ثم ناولني فشربت ، ثم ضحكت حتى القيت إلى الأرض، فقال لى : « إحدى سوءاتك يا مقداد » فأنشأت أحدَّثه بما صنعت ، فقال رسول الله عليه : « ما كانت إلا رحمة من الله عزّ وجلّ ، لو كنتُ أيقظت صاحبيك فأصابا منها » ، قلت : والذي بعثك بالحق ، ما أبالي إذا أصبتَها انت واصبت فضلتك من اخطات من الناس ، واخرج أيضا من طريق طارق عن المقداد رضى الله عنه قال : لما نزلنا المدينة عشَّرنا رسول الله علي عشرة عشرة يعنى في كل بيت قال: فكنت في العشرة الذين كان النبي عليه فيهم ، قال: ولم يكن لنا إلا شاة نتجزًّا لبنها ، كذا في الحلية (١/٤/١) ،

<sup>(</sup>١) الحبلة : نوع من الشجر يخرج في البادية أو هو شجر العضاة ،

<sup>(</sup>٢) المعنى أنه كان يخرج الغائط يابسا جافا . (٣) ممتلئات الضروع .

جوع أبي هريرة رضي الله عنه

أخرج أحمد عن مجاهد أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يقول : والله إنْ كنت لاعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ، وإن كنت لأشدُّ الحجر على بطني من الجوع . ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه ، فمرُّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عزّ وجلّ ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل ، فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل ، فمر أبو القاسم عَلِيَّ فعرف ما في وجهي وما في نفسي ، فقال : « أبا هريرة » قلت له : لبيك يا رسول الله ، فقال : «الحقُّ»، واستأذنت فأذن لي ؛ فوجدت لبناً في قَدَح ، قال : « من أين لكم هذا اللبن؟ » فقالوا: أهداه لنا فلان - أو آل فلان - قال: « أبا هر » قلت: لبيك يا رسول الله ، قال : « انطلق إلى أهل الصُّفَّة فادعُهم لى » قال : وأهل الصفة أضيافُ الإسمالام ، لم ياووا إلى أهل ولا مال ، إذا جاءت رسول الله عَيْكُ هديةٌ أصاب منها وبعث إليهم منها ، وإذا جاءته الصدقةُ أرسل بها إليهم ولم يصب منها - قال : واحزنني ذلك وكنت ارجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى به بقية يومي وليلتي . وقلت : أنا الرسول ، فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم ؛ وقلت : ما يبقى لي من هذا اللبن ؟! ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد ، فانطلقت فدعوتهم ، فأقبلوا فاستاذنوا ، فاذن لهم ، فأخذوا مجالسهم من البيت · ثم قال : « أباهر ، خُذْ فأعطهم » فأخذت القدم فجعلت أعطيهم ، فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد القدح ، حتى أتيت على آخرهم ، ودفعت إلى رسول الله عليه ، فأخذ القدح فوضعه في يده وبقى فيه فضلة ثم رفع رأسه ونظر إلى وتبسم وقال : « أبا هر » قلت : لبيك رسول الله عَلِي ، قال : « بقيت أنا وأنت » فقلت : صدقت يا رسول الله ، قال : « فاقعد فاشرب » قال : فقعدت فشربت ، ثم قال لى : « اشرب » ، فشربت ؛ فما زال يقول لى : « اشرب » ، فأشرب حتى قلت : لا والذي بعثك بالحق ، ما أجد له في مسلكاً !! قال : « ناولني القدح » ، فرددت إليه القدح فشرب من الفَضَّلة ، واخرجه أيضاً البخاري ؛ والترمذي وقال : صحيح كذا في البداية ( ٦ / ١٠١ ) . وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما .

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أتت على ثلاثة آيام لم أطعم ، فجئت أريد الصّفَّة فجعلت أسقط ، فجعل الصبيان يقولون: جُنِ أبو هريرة ، قال: فجعلت أناديهم وأقول: بل أنتم المجانين ، حتى انتهينا إلى العسفة ، فوافقت رسول الله عَلِي أَتَى بقصعتين من ثريد ، فدعا عليها أهل الصفة

وهم يأكلون منها ، فجعلت أتطاول كى يدعوني ، حتى قام القوم وليس فى القصعة إلا شيء فى نواحى القصعة ، فوضعه على أصابعه فقال لى : « كُلُ ، بسم الله » ، فوالذى نفسى بيده ، ما زلت آكل منها حتى شبعت كذا فى الترغيب ( ٥ / ١٧٦ ) .

وأخرج البخارى والترمذى عن ابن سيرين قال: كنا عند أبى هريرة رضى الله عنه وعليه ثوبان مُمَشَّقان من كتَّان ، فمخط في أحدهما ثم قال: بَخ ، بَخ !! بمتخط أبو هريرة في الكتان ، لقد رأيتنى وإنى لأخر فيما بين منبر رسول الله على وحجرة عائشة مغشياً على ، فيجيء الجائى فيضع رجله على عنقى يرى أن بى الجنون وما هو الا الجوع ، كذا في الترغيب (٣ / ٣٩٧) ، وأخرجه أيضاً أبو نُعيم في الحلية إلا الجوع ، كذا في الترغيب (٣ / ٣٩٧) ، وأخرجه أيضاً أبو نُعيم في الحلية (١ / ٣٧٨) ، وعبد الرزاق بنحوه ؛ وابن سعد (٤ / ٣٥) نحوه ، وزاد : ولقد رأيتني وإني لأجير لابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعُقبة رجلي ، أسوق بهم إذا ركبوا وأخدمهم إذا نزلوا ، فقالت لي يوماً : لتردّنه حافياً ولتركبنه قائماً ، قال فزوّجنيها الله بعد ذلك ، فقلت لها : لتردّنه حافية ولتركبنه قائمة وفي رواية لابن سعد قبلها : عن سليم بن حَيَّان قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : نشأت يتيماً ، وهاجرت مسكيناً ، وكنت أجيراً لبُسْرة بنت غزوان بطعام بطني وعُقبة رجلي ، فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدُوا إذا ركبوا ، فزوّجنيها الله ؛ فالحمد لله الذي وعُواماً وجعل أبا هريرة إماماً ،

وأخرج أحمد – ورواته رواة الصحيح - عن عبد الله بن شقيق قال: أقمت مع أبى هريرة رضى الله عنه بالمدينة سنة ، فقال لى ذات يوم - ونحن عند حجرة عائشة رضى الله عنها: لقد رأيتنا ومالنا ثياب إلا الابراد الخشنة ، وإنه لياتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاماً يقيم به صلبه ، حتى إنْ كان أحدنا لياخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ، ثم يشد ، بثوبه ليقيم صلبه ، كذا في الترغيب (٥/١٧١) . وقال الهيثمي (١٠/٢١): رجاله رجال الصحيح ، وعند أحمد أيضاً عنه قال: إنما كان طعامنا مع نبى الله على التمر والماء ، والله ما كنا نرى سمراءكم (١) هذه ، ولا ندرى ما هي ؟ وإنما كان لباسنا مع رسول الله على النمار يعن بُرد الاعراب قال الهيثمي (١٠/٣٢): رجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار باختصار ، انتهى ، وع أسماء بنت أبى بكو الصديق رضى الله عنهما

أخرج الطبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت : كنت مرة في

<sup>(</sup>١) السمراء: الحنطة وهي القمح .

أرض أقطعها النبي عَلَيْكُ لأبي سَلَمة والزبير في أرض بني النضير ، فخرج الزبير مع رسول الله عَلَيْكُ ولنا جار من اليهود ، فذبح شاة فطبخت ، فوجدت ريحها فدخلت لم يدخلني من شيء قط ، وأنا حامل بابنتي خديجة فلم أصبر ، فانطلقت فدخلت على امرأة اليهودي أقتبس منها ناراً لعلها تطعمني ، وما بي من حاجة إلى النار ، فلما شممت الريح وأريته ازددت شرهاً فأطفأته ، ثم جئت ثانياً أقتبس ؛ ثم ثالثة ؛ ثم أبكي وأدعو الله ، فجاء زوج اليهودية فقال : أدخل عليكم أحد قالت : العربية تقتبس ناراً ، قال : فلا آكل منها أبداً أو ترسلي إليها منها ، فأرسل إلى بقدحة يغن غَرْفة – فلم يكن شيء في الأرض أعجب إلى من تلك الأكلة ، كذا في الإصابة (٤ / ٢٨٤) ، قال الهيشمي (٨٠ / ٢٦١) وفيه : ابن لهيعة ، وحديثه حسن ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح – انتهي ،

جوع عامة أصحاب النبى عَلَي رضى الله عنهم ما أصاب الصحابة من الجوع والقر ليلة الخندق

أخرج أبو نُعيم عن أبى جهاد رضى الله عنه – وكان من أصحاب النبى عَلَيْهُ فقال له ابنه : يا أبتاه ، رأيتم رسول الله عَلَيْهُ وصحبتموه !! والله ، لو رأيته لفعلت وفعلت فقال له أبوه : اتَّقِ الله وسدَّد ، فوالذى نفسى بيده ، لقد رأيتُنا معه ليلة الخندق وهو يقول : « من يَذهب فيأتينا بخبرهم – جعله الله رفيقى يوم القيامة – ؟ » فما قام من الناس أحد من صميم (١) ما بهم من الجوع والقر (٢) ، حتى نادى فى الثالثة : يا حذيفة ، وأخرجه الدولابي من هذا الوجه ، كذا فى الإصابة (٤ / ٣٥) ، وسيأتى حديث حذيفة رضى الله عنه بطوله فى تحمَّل القرِّ بمعناه ،

وأخرج البزار - بإسناد جيد - عن ابن مسعود رضى الله عنه ، قال : نظر رسول الله عنه ، قال : نظر رسول الله عنه ، قال : نظر رسول الله عنه الله عنه الله عنه عليكم زمان يُغدَى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويُراح عليه بمثلها » ، قالوا : يا رسول الله ، نحن يومئذ خير ، قال : « بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ » كذا في الترغيب يومئذ خير ، قال : « بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ » كذا في الترغيب

وأخرج ابن أبى الدنيا - بإسناد جيد - عن محمد بن سيرين رضى الله عنه قال إن كان الرجل من أصحاب النبى عَلَيْهُ يأتى عليه ثلاثة أيام لا يجد شيئاً يأكله ، فيأخذ الجلدة فيشويها فيأكلها ، فإذا لم يجد شيئاً أخذ حجراً فشد صلبه ، كذا فى الترغيب ( ٥ / ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>١) أي من شدة ما بهم ، (٢) القر: بالضم البرد ،

وقوع بعض الصحابة من قيامهم في الصلاة من الجوع والضعف

وأخرج الترمذى - وصححه - وابن حبّان فى صحيحه عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْ كان إذ اصلى بالناس يخرُّ رجال من قامتهم فى الصلاة من الحصاصة (١) - وهم أصحاب الصُفَّة - حتى يقول الأعراب : هؤلاء مجانين ، أو مجانون - فإذا صلَّى رسول الله عَلِيَّة انصرف إليهم ، فقال : « لو تعلمون ما لكم عند الله لا حببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة » كذا فى الترغيب (٥/١٧٦) ، وأخرجه أبو نُعيم فى الحلية (١/ ٣٣٩) مختصراً ،

أكل الصحابة الورق في سبيل الله وبعض قصصهم في تحمل الجوع

وأخرج الطبراني عن أنس رضى الله عنه قال: إنْ كَانَ السبعة من أصحاب رسول الله عَلَيْ ليَمصّون التمرة الواحدة ، وأكلوا الخَبَط (٢) حتى ورمت أشداقهم ، قال الهيثمي (١٠ / ٣٢٢): وفيه خُليد بن دعلج وهو ضعيف أ ، ه. ،

وأخرج ابن ماجه -- بإسناد صحيح -- عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه أصابهم جوع وهم سبعة ، قال : فأعطاني النبي عَلَيْكُ سبع تمرات ، لكل إنسان تمرة ، كذا في الترغيب ( ١ / ١٧٨ ) ،

وعند ابن سعد ( ٤ / ٣٢٩ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : خرجت يوماً من بيتى إلى المسجد لم يخرجنى إلا الجوع ، فوجدت نفراً من أصحاب رسول الله على من بيتى إلى المسجد لم يخرجنى إلا الجوع ، فقالوا : يا أبا هريرة ما أخرجنا إلا الجوع ، فقمنا فدخلنا على رسول الله تعلى فقالوا : « ما جاء بكم هذه الساعة ؟ » فقلنا : يا رسول الله ، جاء بنا الجوع !! قال : فقال : « ما جاء بكم هذه الساعة ؟ » فقلنا : يا رسول الله ، جاء بنا الجوع !! قال : فنعا رسول الله على بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين ، فقال : « كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء ، فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا » قال أبو هريرة : فأكلت تمرة وجعلت تمرة في حُجّزتي (٣) ، فقال رسول الله تعلى « يا أبا هريرة ، لم رفعت هذه التمرة ؟ » فقلت : رفعتها لأمى ، فقال : « كُلُها ، فإنا سنعطيك لها تمرتين » ؛ فأعطاني لها تمرتين ،

وأخرج البخاري عن أنس رضى الله عنه قال : خرج رسول الله على الخندق الهم ، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال :

اللَّهِمُّ إِنَّ العيش عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجره

فقالوا -- مجيبين له - :

على الجهاد ما بقينا أبدأ

نحن الدين بايعسوا محمدأ

(۱) الخصاصة: الجوع والضعف، (۲) الورق الساقط المر، (۳) أي معقد إزاري، ٢٥٤ - حياة الصحابة

وعنده أيضاً عن أنس رضى الله عنه قال : جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم (١) ، ويقولون :

نحن الذين بايعوا محمداً على الإسلام ما بقينا أبداً

قال : يقول النبي عَيَيْتُه - مجيباً لهم - :

اللهمُّ إِنَّه لا خيرَ إِلاَّ خيرَ الآخره فبارك في الأنصار والمهاجره

قال : يؤتون بملَء كفَّى من الشعير ، فيُصنع لهم بإهالة سَنخَة (٢) توضع بين يدى القوم ، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن ، كَـــذا في البدايـة (٤ / ٥٥ ) ،

وأخرج البخارى أيضاً عن جابر رضى الله عنه قال : إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كُدْية (٣) شديدة ، فجاؤوا النبى عَلَيْ فقالوا : هذه كُدْية عرضت فى الخندق فقال : « أنا نازل » ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً ، فذكر الحديث بطوله ، كذا فى البداية (٤/ ٩٧) وعند الطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : احتفر رسول الله عَلَيْ الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم … من الجوع ، فذكر الحديث ، كذا فى البداية (٤/ ١٠٠) وسنذكرهما فى « باب كيف أيدت الصحابة بالتأييدات الغيبية » وحديث جابر رضى الله عنه أخرجه ابن أبى شيبة ، وقال فى آخره : وأخبرنى أنهم كانوا ثمان مائة ، كذا فى البداية (٤/ ٩٨) ،

وأخرج أبو نُعيم في الحلية ( ١ / ١٧٩ ) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضى الله عنه قال : إِنْ كان رسول الله عَلَيْ ليبعثنا في السرية ما لنا زاد إلا السَّلْف يعنى الجراب من التمر - فيقسمه صاحبه بيننا قبضة قبضة حتى يصير إلى تمرة ، قال : يعنى الجراب من التمرة ؟ قال : لا تقل ذلك يا بنى ، ولَبعد أن فقدناها فاختلطنا إليها ، وأخرجه أيضا أحمد ، والبزار ، والطبراني ، قال الهيثمى فاختلطنا إليها ، وأخرجه أيضا أحمد ، والبزار ، والطبراني ، قال الهيثملي ( ١٠ / ٣١٩ ) : وفيه : المسعودي وقد اختلط ، وكان ثقة ،

تحمل أبي عبيدة وأصحابه الجوع في السفر

وأخرج البيهقى عن جابر رضى الله عنه قال : بعثنا رسول الله عَلَيْ وأمَّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش ، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، قال : فقلت : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : كنا نَمصّها كما

 <sup>(</sup>١) ظهورهم . (٢) الإهالة ما أزيب من الالية والشحم والسنخة متغيرة الريح .

<sup>(</sup>٣) صحرة شديدة صلبة ،

يَمص الصبى ، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل ، وكنا نضرب بعصيّنا الخبّط ثم نبله بالماء ، فنأكله ، فذكر الحديث ، كذا في البداية (٤/ ٢٧٦) .

#### ما تحمله عليه الصلاة والسلام والصحابة من الجوع في غزوة تهامة

وأخرج البزار والطبراني - ورجاله ثقات - عن أبى حُبيش الغفارى رضى الله عنه : أنه كان مع رسول الله عَلَيْهُ في غزوة تهامة ، حتى إذا كنا بفسطاط (١) جاءه الصحابة فقالوا : يا رسول الله ، جَهدنا الجسوع ، فاذن لنا في الظهر ناكله ، قال : « نعم » ، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فأتى النبي عَلَيْهُ فقال : يا نبي الله ، ماذا صنعت ؟ أمرت الناس أن ينحروا الظهر فعلام يركبون ؟ قال : « فما ترى يا ابن الخطاب » قال : أرى أن تأمرهم أن يأتوا بفضل أزوادهم فتجمعه في تور (٢) ، ثم تدعو الله لهم ، فأمرهم ، فجعلوا فَضْل أزوادهم في تور ؛ ثم دعا لهم ثم قال : « اثتوا بأوعيتكم » فملاً كل إنسان منهم وعاءه ، فذكر الحديث كذا في الهيثملي (١٠ / ٢٠٣) ،

وعند أبى يَعْلَى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : كنّا مع النبى عَلَيْهُ فى غَرَاة ، فقلنا : يا رسول الله ، إنّ العدو قد حضر ، وهم شباع والناس جياع ، فقالت الانصار : ألا ننحر نواضحنا (٣) فنطعمها الناس ؟ فقال النبى عَلَيْهُ : « من كان عنده فضل طعام فليجىء به » ، فجعل الرجل يجىء بالمدّ والصاع وأكثر وأقلّ ، فكان جميع ما فى الجيش بضعة وعشرين صاعاً ، فجلس النبي عَلَيْهُ إلى جنبه ودعا بالبركة ، فقال النبى عَلَيْهُ : « خُدُوا ولا تنتهبوا » ، فجعل الرجل ياخذ فى جرابه وفى غرارته (٤) ، وأخذوا أوعيتهم حتى إنّ الرجل ليربط كمّ قميصه فيملؤه ، ففرغوا والطعام كما هو ، ثم قال النبى عَلَيْهُ : « أشهد أن لا إله إلا الله وأنّى رسول الله ، لا ياتى بها عبد محق إلا وقاه الله حرّ النار » قال الهيثمى ( ٨ / ٤٣٢ ) : وفيه : عاصم ابن عبيد الله العمرى وثّقه العجلى ، وضعْفه جماعة : وبقية رجاله ثقات ، انتهى ، قصة المرأة التى كانت تطعم بعض الصحابة يوم الجمعة

وأخرج البخارى عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : كانت منا أمرأة تجعل في مزرعة لها سلقا (°) ، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع اصول السلق فتجعله في قدر ، ثم تجعل قبضة من شعير تطحنه ، فتكون اصول السلق عَرْقَه ، قال سهل : كنا

<sup>(</sup>١) هو خيمة تبني في السفر أو الحضر ٠

<sup>(</sup>٢) تور : إناء من نحاس او فخار او حجارة ٠ (٣) النواضح : الابل التي يسقى عليها ٠

<sup>(</sup>٤) الغرارة : الكيس يوضع فيه المتاع ٠

<sup>(</sup>٥) السلق : هو النبات المعروف الذي يشبه الجرجير ٠

ننصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلّم عليها ، فتقرّب ذلك الطعام إلينا ، فكنا نتمنّى يوم الجمعة لطعامها ذلك – وفي رواية : ليس فيها شحم ولا ودك ، وكنا نفرح بيوم الجمعة ، كذا في الترغيب ( ٥ / ١٧٣ ) .

أكل الصحابة الجراد ، وكيف أنَّهم لم يكونوا في الجاهلية يأكلون خبز القمح

وأخرج ابن سعد (٤/٣٦) عن ابن أبى أوفَى رضى الله عنه قال: غزونا مع رسول الله عَلَيْهُ سبع غزوات نأكل فيهن الجراد، وأخرجه أبرو نعيم في الحلية (٧/٢٤٢) عن ابن أبى أوفَى رضى الله عنه - نحوه،

وأخرج الطبرانى - ورواته رواة الصحيح - عن أبى بررة رضى الله عنه قال: كنا فى غَرَاة لنا ، فلقينا أناساً من المشركين ، فأجهضناهم (١) عن مَلَة (٢) لهم ، فرقعنا فيها فجعلنا نأجل منها ؛ وكنا نسمع فى الجاهلية أنه من أكل الخبر سمن ، فلما أكلنا ذلك الخبر جعل أحدنا ينظر فى عطفيه (٣) هل سسمن ؟١ - كذا فى الترغيب ذلك الخبر جعل أحدنا ينظر فى عطفيه (٣) « ٣٢٤ ) ؛ وفى رواية كنا يوم خيبر مع رسول (٥ / ١٧٧ ) ، قال الهيثمى ( ١٠ / ١٣٤ ) ؛ وفى رواية كنا يوم خيبر مع رسول الله عَلَيْ فأجهضناهم عن خبرة لهم من نقى « - رواه كله الطبرانى ، ورجاله رجال الصحيح ، انتهى ، وعند أبى نعيم فى الحلية (٣ / ٧٠٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما افتتحنا خيبر مررنا بناس يهود يخبزون مَلَة لهم فطردناهم عنها ، ثم اقتسمنا ، فأصابتنى كسرة إنَّ بعضها ليحترق ، قال وقد كان بلغنى أنه من أكل الخبر سمن ، فأكلتها ، ثم نظرت فى عطفًى هل سمنت ؟١

تحمَّل شدةَ العطش في الدعوة إلى الله عنهم من شدّة العطش في غزوة تبوك ما أصاب الصحابة رضى الله عنهم من شدّة العطش في غزوة تبوك

أسند ابن وهْب عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ، حدثنا عن شأن ساعة العُسْرة ، فقال عمر : خرجنا إلى تبوك فى قَيْظ شديد فنزلنا منزلاً وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أنَّ رقابنا ستنقطع ، حتى إنَّ الرجل لينحر بعيره فيعتصر فَرَتَه فيشربه ثم يجعل ما بقى على كبده ، فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : يا رسول الله ، إن الله قد عودك فى الدعاء خيراً فادعُ الله لنا ، فقال : « أو تحب ذلك ؟ » قال : نعه ، قال : فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى

<sup>(</sup>١) اخرجناهم ، (٢) الملة : الرماد الحار يحمى فيدخن فيه الخبز لينضج ،

<sup>(</sup>٣) عطفا الرجل : جانباه عن يمين وشمال ، وشقاه من لدن رأسه إلى وركه ، انظر لسان

قالت (۱) السماء فأطلّت (۲) ثم سكبت ، فملأوا ما معهم ، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر ، إسناده جيد ، ولم يخرَّجوه ، كذا في البداية ( $\circ$  / $\circ$  ) ، وأخرجه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب بإسناده مثله ، كما في التفسير لابن كثير ( $\circ$  / $\circ$  ) ، وأخرجه البزّار ، والطبراني في الأوسط ، ورجال البزار ثقات ، قاله الهيثمي ( $\circ$  / $\circ$  ) ،

### تحمُّل الحارث وعكرمة وعيّاش العطش يوم اليرموك

وأخرج أبو نُعيم ، وابن عساكر عن حبيب بن أبى ثابت رضى الله عنه : أن الحارث بن هشام ، وعكرمة بن أبى جهل ، وعيَّاش بن أبى ربيعة -- رضى الله عنهم -- جُرحوا يوم اليرموك حتى أُثبتوا (٣) ، فدعا الحارث بن هشام بماء ليشربه ، فنظر إليه عكرمة ، فقال : ادفعه إلى عكرمة ، فلما أخذه عكرمة نظر إليه عيَّاش ، قال : ادفعه إلى عيَّاش حتى مات ، وما وصل إلى أحد منهم حتى ماتوا ، كذا في كنز العمال (٥/ ١٩٣) وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٤٢) بنحوه ، وأخرجه الزبير عن عمه عن جده عبد الله بن مصعب رضى الله عنه ، فذكره بمعناه إلا أنه جهل مكان عيَّاش : سهيل بن عمرو ، وأخرجه ابن سعد عن حبيب نحو رواية أبى نُعيم ، كذا في الاستيعاب (٣/ ١٥٠) ،

## تحمُّل أبى عمرو الأنصاري العطش في سبيل الله

وأخرج الطبراني عن محمد بن حنفيَّة رضى الله عنه قال : رأيت أبا عمرو الأنصارى - وكان بَدْرِياً ، عَقبياً ، أُحُدياً (٤) ، وهو صائم - يتلوَّى من العطش وهو يقول لغلامه : ويحك ، ترسنى (٥) ، فَتَرسَهُ الغلام حتى نزع بسهم نزعًا ضعيفًا حتى رمى بثلاثة أسهم ، ثم قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « من رمى بسهم فى سبيل الله قصر - أو بلغ - كان له نورًا يوم القيامة » ، فقُتل قبل غروب الشمس ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن الاثير: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده أي أخذ، وقال برجله أي مشى ٠٠٠ ويقال: قال بمعنى أقبل، وبمعنى مال، واستراح وضرب وغلب، وغير ذلك، انظر النهاية، ولسان العرب.

<sup>(</sup>٢) أي أنزلت الطّل وهو المطر الخفيف ، (٣) حتى ثقلوا من كثرة الجراح عن القيام ،

<sup>(</sup>٤) بدريا: نسبة إلى غزوة بدر ، عقبيا: نسبة إلى بيعة العقبة الثانية ، أحديا: نسبة إلى غزوة أحد ،

كذا في الترغيب (٢/٤٠٤) · وأخرجه الحاكم (٣/ ٣٩٥) ، وفي رواية : ويحك ، رُشَّني (١) ، فرشه الغلام ·

تحمل شدة البرد في الدعوة إلى الله

أخرج أحمد ؛ والنسائى ، والطبرانى عن أبي ريحانة رضى الله عنه أنه كان مع النبى عَيَالَة فى غزوة ، قال : فأوينا ذات ليلة إلى شَرَف (٢) ، فأصابنا برد شديد حتى رأيت الرجال يحفر أحدهم الحفرة فيدخل فيها ويلقى عليه حجَفَته (٣) ، فلما رأى ذلك رسول الله عَلَي قال : « من يحرسنا الليلة فأدعو له بدعاء يصيب فضله ؟ » فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسسول الله ، قال : « من أنت ؟ » قال : فلان قال : « ادْنُه » ، فدنا فأخذ ببعض ثيابه ثم استفتح الدعاء ، فلما سمعت : قلت : أنا رجل ، قال : « من أنت ؟ » قال : أبو ريحانة ، قال : فدعا لى دون ما دعا لصاحبى ، وجل ، قال : « حُرِّمت النار على عين حرست فى سبيل الله » ، الحديث ، كذا فى ثم قال : « حُرِّمت النار على عين حرست فى سبيل الله » ، الحديث ، كذا فى وأخرجه البيهقى ( ٩ / ١٥٩ ) ، قال الهيثمى ( ٥ / ٢٨٧ ) : رجال أحمد ثقات ، وأخرجه البيهقى ( ٩ / ١٤٩ ) أيضاً بنحوه ، وفى الباب حديث حذيفة رضى الله عنه كما سيأتى ،

تحمل قلة الثياب في الدعوة إلى الله

أخرج الطبراني عن خبّاب بن الأرتّ رضى الله عنه : لقد رأيت حمزة وما وجدنا له ثوباً نكفنه فيه غير بُرْدة (٤) ، إذا غطّينا بها رجله خرج رأسه ، وإذا غطّينا بها رأسه خرجت رجلاه ؛ فغطّينا رأسه ووضعنا على رجليسه الإِذْخِر (٥) ، كذا في المنتخب (٥/ ١٧٠) ،

وأخرج الطبرانى والبيهقى عن الشَّفَّاء بنت عبد الله رضى الله عنها قالت: أتيت رسول الله عنها أسأله (٢) ، فجعل يعتذر إلى وأنا ألومه ، فحضرت الصلاة فخرجت ، فدخلت على ابنتى وهى تحت شرحبيل بن حسنة فوجدت شرحبيل فى البيت ، فقلت: قد حضرت الصلاة وأنت فى البيت ؟! وجعلت الومه ، فقال: يا خالة ، لا تلومينى فإنَّه كان لى ثوب فاستعاره النبى عَلَيْهُ ، فقلت: بابى وأمى ، كنت ألومه منذ اليوم وهذه حاله وأنا لا أشعر!! فقال شرحبيل: ما كان إلا درْعاً (٧) رقعناه ،

409

<sup>(</sup>١) اسكب على شيئا من الماء ، (١) الشرف : المكان المرتفع ،

<sup>(</sup>٣) الحجفة : بفتح الحاء والجيم: الترس . (٤) بردة : ثوب يمانية .

<sup>(</sup>٥) الإذخر: نبت طيب الرائحة ، (٦) أي أطلب منه صدقة ،

 <sup>(</sup>٧) الدرع: القميص، وهو أيضاً الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها ٠ قال
 في التهذيب: الدرع ثوب تجوب المرأة وسطه، وتجعل له يدين، وتخيط فرجيه ٠

كذا في الترغيب ( ٣ / ٣٩٦ ) ، وأخرجه أيضاً ابن عساكر كما في الكنز ( ٤ / ٤١ ) ؛ وابن أبي عاصم ومن طريقه أبو نعيم كما في الإصابة ( ٤ / ٣٤٢) ، وقال : وفي سنده : عبد الوهاب بن الضحّاك وهو واه ، وأخرجه أيضاً ابن منده كما في الإصابة ( ٢ / ٢٧١ ) ؛ والحاكم في المستدرك (  $\frac{1}{2}$  / ٥٨ ) .

وأخرج أبو نُعيم في الحلية ( ٧ / ٥٠١ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : بينا النبي عَلِيه جالس وعنده أبو بكر الصديق رضى الله عنه – وعليه عبادة قد جللها في صدره بجلال (١) – إذا نزل عليه جبريل عليه السلام ، فأقرأه من الله السلام ، وقال : يا رسول الله ؛ ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد جللها على صدره بجلال ، قال : « يا جبريل ، أنفق ماله على قبل الفتح » ، قال : فأقرئه من الله السلام وقل له : يقول لك ربك : أراض أنت عنى في فقرك هذا أم ساخط ؟ فالتفت النبي عَلَيْهُ إلى أبى بكر فقال : « يا أبا بكر : هذا جبريل يقرئك السلام من الله ويقول : أراض أنت عنى في فقرك هذا أم ساخط ؟ » فبكي أبو بكر وقال : أعلى ربي أغضب ؟! أنا عن ربي راض ، وأخرجه أبو نُعيم في فضائل الصحابة عن أبي هريرة رضى الله عنه بمعناه ، قال ابن كثير : فيه غرابة شديدة ، وشيخ الطبراني عبد الرحمن بن معاوية العُتبي ، وشيخه محمد بن نصر الفارسي لا أعرفهما ، ولم أر أحداً بن معاوية العُتبي ، وشيخه محمد بن نصر الفارسي لا أعرفهما ، ولم أر أحداً ذكرهما ، كذا في منتخب كنز العمال ( ٤ / ٣٥٣ ) ،

وأخرج هَنّاد والدينورى عن الشّعبى قال: قال على رضى الله عنه: لقد تزوجت فاطمة بنت محمد عَليه ومالى ولها فراش غير جلد كَبْش ننام عليه بالليل ونعلف عليه ناضحنا (٢) بالنهار، ومالى خادم غيرها ، كذا في الكنر (٧ / ١٣٣ ) ،

وأخرج أبو داود ، والترمذي - وصحَّحه - وابن ماجه عن ابن أبي بريدة رضي الله عنه قال : قال لي أبي : لو رأيتُنا ونحن مع نبينا وقد أصابتنا السماء ؛ حسبت أنَّ ريحُ الضان ، كذا في الترغيب (٣/٣) ، وأخرجه ابن سعد (٤/ ٨٠) عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه قال : قال لي أبي - يعني أبا موسى رضي الله عنه - : يا بني ، لو رأيتنا ونحن مع نبينا عَلَيْهُ إذا أصابتنا السماء وجدت منا ريح الضان من لباسنا الصوف ، وهكذا أخرجه الطبراني عن أبي موسى ، وزاد : إنما

<sup>(</sup>١) غلفها بغلاف أو ربطها برباط ، والجل من المتاع : القطف والاكسية والبسط ونحوه وجلال كل شيء : غطاؤه ،

<sup>(</sup>٢) الناضح: بعير يحمل عليه الماء .

لباسنا الصوف ، وطعامنا الأسودان : التمر والماء ، قال الهيثمي ( ١٠ / ٣٢٥ ) : رجاله رجال الصحيح ، ورواه أبو داود باختصار أ ، هـ ،

وأخرج البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لقد رأيت سبعين من أهل الصُّفَّة ، ما منهم رجل عليه رداء ، إمّا إزار وإما كساء قد ربطوا فى أعناقهم ، فمنها ما يبلغ نصف السَّاقين ، ومنها ما يبلغ الكعبين ، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته كذا فى الترغيب (٣٠/٣) ، وأخرجه أيضاً أبو نُعيم فى الحلية (١/٣٤١) ، وعند أبى نُعيم أيضاً عن واثلة بن الأسقّع رضى الله عنه قال : كنت من أصحاب الصُّفَّة ، وما منا أحد عليه ثوب تام ، قد اتخذ العرق فى جلودنا طوقاً من الوسخ والغبار ، وأخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها : أن رجلاً دخل عليها وعندها جارية لها ، عليها درْع (١) ثمنه خمسة دراهم ، فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتى ، أنظر إليها فإنها تزهو (٢) على أن تلبسه فى البيت ، وقد كان لى منهن درع على عهد رسول الله عَلِيها ومنده ، فقالت إلى المدينة إلا أرسلت إلى تستعيره ، كذا فى الترغيب (٥ / ١٦٤) ،

تحمّل شدة الخوف في الدعوة إلى الله

أخرج الحاكم ، والبيهقى ( ٩ / ١٤٨ ) عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة رضى الله عنه قال : ذكر حذيفة رضى الله عنه مشاهدهم مع رسول الله عنه فقال جلساؤه : أما - والله - لو كنا شهدنا ذلك لكنّا فعلنا وفعلنا ، فقال حذيفة : لا تمنّوا ذلك ، لقد رأيتُنا ليلة الأحزاب ونحن صافّون قعود ، وأبو سفيان ومَنْ معه فوقنا ، وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا ، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً منها ، في أصوات ريحها أمثال الصواعق ، وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه ، وجعل المنافقون يستأذنون النبي عَلَيْهُ ويقولون : إن بيوتنا عورة (٤) وما هي بعورة ، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له ، ويأذن لهم ويتسللون ، ونحن ثلاث مائة ونحو فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له ، ويأذن لهم ويتسللون ، ونحن ثلاث مائة ونحو ذلك ، إذا استقبلنا رسول الله عَلَيْهُ رجلاً ، حتى أتى على وما على جنة (٥) من العدو ولا من البرد إلا مرط (١) لامرأتي ما يجاوز ركبتي ، قال : فأتاني وأنا جاث (٧)

177

<sup>(</sup>١) الدرع : الثوب الصغير تلبسه الجاريه الصغيرة في بيتها ٠

<sup>(</sup>۲) ای تترفع عنه ، وتانف من لبسه ، (۳) ای تزیّن ،

<sup>(</sup>٤) عورة : أي سهلة المنال لمن أرادها .

<sup>(</sup>٥) جنة - بضم الجيم : الترس ، أي ما لي مانع من العدو والبرد الشديد إلا هذا المرط .

<sup>(</sup>٦) المرط: كساء من صوف أو خز ، (٧) جالس ،

على ركبتى ، فقال : « من هذا ؟ » فقلت حذيفة ، فقال : « حذيفة » ، فتقاصرت للأرض ، فقلت : بلى يا رسول الله - كراهية أن أقوم - فقمت · فقال : « إِنه كائن في القوم خبر فائتني بحبر القوم » . قال : وأنا من أشدُّ الناس فزعاً وأشدهم قرًّا (١) . قال : فخرجت ، فقال رسول الله عَلِي : « اللَّهمُّ احفظه من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن فوقه ومن تحته » . قال : فوالله ، ما خلق الله فزعاً ، ولا قرأ في جوفي إلا خرج من جوفي ، فما أجد فيه شيئاً ، قال : فلما ولَّيت قال : « يا حديفة لا تُحدثَّن في القوم شيئاً حتى تاتيني » . قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء نار لهم تُوقد ، وإذا رجل أدهم (٢) ضخم -- يقول بيديه على النار ويمسح خاصرته ويقول: الرحيل ، الرحيل ، - ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك - فانتزعت سهماً من كنانتي (٣) أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار ، فذكرت قول رسول الله عَلَيْ : « لا تُحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني ، ، فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي ، ثم إني شجَّعت نفسي حتى دخلت العسكر ، فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون : يا آل عامر ، الرحيل ، الرحيلَ ، لا مُقام لكم ، وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً ، فوالله إني لاسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم الريح تضرب بها ، ثم إني خرجت نحو رسول الله عَلَيْ ، فلما انتصفت بي الطريق أو نحو من ذلك - إذا أنا بنحو من عشرين فارساً - أو نحو ذلك مُعتّمين (٤) فقالوا : أخبر صاحبك أنَّ الله قد كفاه . فرجعت إلى رسول الله عَلَيْكُ وهو مشتمل في شَمْلة يصلّي ؛ فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القرّ وجعلت أقرقف (°) . فأومأ إلىّ رسول الله عَلَيْكُ بيده وهو يصلَّى ؛ فدنوت منه فاسبل على شملته - وكان رسول الله عَلَيْ إذا حزبه امر صلَّى - فأخبرته خبر القوم، أخبرته أني تركتهم وهو يرحلون، قال: وأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ ، إَذْ جَاءِتِكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرُوُّهَا ﴾ إِلَى قُوله: ﴿ وَكُفِّي اللهُ المَوْمُنِينِ ٱلقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِياً عَزَيزًا ﴾ (١٦) كما في البداية ( ٤ / ١١٤ ) ، وأخرجه أبو دَّاود وأبن عساكر بسياقَ آخر مطوَّلاً كما في كنز العمال ( ٥ / ٢٧٩ ) ،

وأخرجه مسلم عن يزيد التيمي قال : كنا عند حذيفة رضى الله عنه فقال له

<sup>(</sup>١) برداً ، (٢) أدهم : أسود ٠

<sup>(</sup>٣) الكنانة : جعبة من جلد أو خشب تعل فيها السهام ٠

<sup>(</sup>٤) معتمين : من الاعتمام وهو لف العمامة على الرأس .

٢٥ - ٩: البرد الشديد ٠ (٦) سورة الاحزاب : ٩ - ٠ ٢٠ ٠

رجل: لو أدركتُ رسول الله عَيْكَ قاتلتُ معه وأبليتُ ، فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك ؟! لقد رأيتُنا مع رسول الله عَيْكَ ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر ، فقال رسول الله عَيْكَ : « ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة ؟ » فذكر الحديث نحو حديث عبد العزيز باختصار ، وفي حديثه: فأتيتُ رسول الله عَيْكَ وألبسني من فَضْل عباءة فأصابني البرد حين رجعت وقرر ت ، فأخبرت رسول الله عَيْكَ وألبسني من فَضْل عباءة كانت عليه يصلّي فيها ، فلم أبرح نائماً حتى الصبح ، فلما أن أصبحت قال رسول الله عَيْكَ : « قم يا نَوْمان » ، وأخرجه ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرر ضي الله عنه منقطعاً ، وفي حديثه : فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ؟ » فشرط له رسول الله عَيْكَ الرجعة ؟ « أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة » ، فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد ،

تحُّمل الجراح والأمراض في الدعوة إلى الله

واسند ابن إسحاق عن أشياخ من بنى سلّمة قالوا: كان عمرو بن الجموح رضى الله عنه رجلاً أعرج شديد العرّج ، وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله عليه المشاهد ، فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه (٢) ، وقالوا: إنّ الله قد عَذَرك ، فأتى رسول الله عَلَيه وقال: إن بنى يريدون أن يحبسونى عن هذا الوجه ، والخروج معك فيه ، فوالله ، إنّى لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه الجنة ، فقال رسول الله عَلَيه : «أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك » ، وقال لبنيه : «ما عليكم أن لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة » ، فخرج معه فقتل يوم أحد ، كذا في البداية ( ٤ /٣٧) ، وأخرج أحمد عن أبى قتادة رضى الله عنه : أنه حضر ذلك قال : أتى عمرو بن

<sup>(</sup>٢) أي منعه من القتال ٠

<sup>(</sup>۱) أي دابة يركبونها .

الجموح إلى رسول الله عَيْكَ فقال: يا رسول الله ، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل ، أمشى برجلي هذه صحيحة في الجنة ؟ – وكانت رجله عرجاء – فقال رسول الله عَيْكَ : «نعم » ، فقتلوه يوم أحد هو وابن أخيه ومولًى لهم ، فمر عليه رسول الله عَيْكَ فقال : « كأني أنظر إليه يمشى برجله هذه صحيحة في الجنة » ، فأمر رسول الله عَيْكَ بهما وبمولاهما ، فجعلوا في قبر واحد ، قال الهيثمي ( ٩ / ٣١٥) : الله عَيْكَ بهما وبمولاهما ، فجعلوا في قبر واحد ، قال الهيثمي ( ٩ / ٣١٥) : رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقه انتهى ، وأخرجه البيهقي ( ٩ / ٢٤) من طريق ابن إسحاق بنحوه ،

وأخرج البيهقى عن يحيى بن عبد الحميد عن جدته : أن رافع بن خديج رضى الله عنه رُمَى - قال عمر بن مرزوق : لا أدرى أيهما قال : يوم أحد أو يوم حنين ... بسهم فى تُندُوته (١) ، فآتى رسول الله عَلَيْكُ فقال : يا رسول الله ، انزع لى السهم ، فقال له : « يا رافع إن شئت نزعت السهم والقُطبة (٢) جميعاً ، وإن شئت نزعت السهم وتركت القُطبة ، وشهدت لك يوم القيامة أنّك شهيد » فقال : يا رسول الله ، انزع السهم واترك القُطبة ، واشهد لى يوم القيامة أنّى شهيد ، قال : فعاش بها حتى كانت خلافة معاوية رضى الله عنه انتقض به الجرح ، فمات بعد العصر ، هكذا وقع فى هذه الرواية ، والصحيح : أنه مات بعد خلافة معاوية رضى الله عنه كذا فى البداية ، قال فى الإصابة (١/ ٢٩٤) : ويحتمل أن يكون بين الانتقاض والموت مدة ، وأخرجه أيضاً الباور دى وابن منْدَه ، والطبرانى كما فى الإصابة (٤/ ٢٤٤) ،

\* \* \*

٢٦٤

<sup>(</sup>١) الثندوة - بالضم - : للرجل بمنزلة الثدى للمراة ، (٢) نصل السهم ،

### الباب الرابع

# باب الهجرة

كيف تركت الصحابة أوطانهم العزيزة مع أن فراق الوطن شديد على النفوس ، بحيث أنهم لم يرجعوا إلى أوطانهم إلى الموت ١٤ وكيف كان ذلك أحب إليهم من الدنيا ومتاعها ١٤ وكيف قدموا الدين على الدنيا ، فلم يبالوا بضياعها ولم يلتفتوا إلى فنائها ١٤ وكيف يفرون من بلاد إلى بلاد احتفاظاً لدينهم من الفتنة ، فكأنهم كانوا قد خلقوا للآخرة وكانوا من أبنائها فصارت الدنيا كأنها خلقت لهم ١!

هجرة النبي عَلَيْكُ وأبي بكر رضي الله عنه

أخرج الطبراني عن عروة رضى الله عنه - مرسلاً - قال : ومكث رسول الله عَلَيْهُ بعد الحج بقية ذى الحجّة والحرّم وصفر .، ثم إِنَّ مشركى قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم حين ظنوا أن رسول الله عَلَيْهُ خارج ، وعلموا أن الله قد جعل له بالمدينة ماوى ومنعة ، وبلغهم إسلام الأنصار ومن خرج إليهم من المهاجرين ، فاجمعوا أمرهم على أن يأخذوا رسول الله عَلَيْهُ ؛ فإما أن يقتلوه ، وإما أن يسجنوه - أو يحبسوه ، شك عمرو بن خالد - وإما أن يخرجوه ، وإما أن يوثقوه ؛ فأخبره الله عزّ وجل بمكرهم ، فقال تعالى : ﴿ وإِمْ أَنْ يَخْرُجُونُ وَيُمْ وَإِمْ اللهُ عَرْ وَجِلٌ بمكرهم ، ويمكن ويمكر والله عَنْ وَالله عَنْ وَجَلّ بمكرهم ، ويمكر وقي ويمكر الله عنه أنهم مُبيّتوه إذا أمسى على فراشه ،

وخرج من تحت الليل هو وابو بكر قبل الغار بثور (٢) وهو الغار الذى ذكره الله عز وجل في القرآن (٣) وعَمَد على بن أبي طالب رضى الله عنه فرقد على فراشه يوارى عنه العيون ، وبات المشركون من قريش يختلفون وياتمرون إن نَجْتم على صاحب الفراش فنوثقه ، فكان ذلك حديثهم حتى أصبحوا ، فإذا على رضى الله عنه يقوم عن الفراش ، فسالوه عن النبي على ، فاخبرهم أنه لا علم له به ، فعلموا عند ذلك أنه خرج ، فركبوا في كل وجه يطلبونه ، وبعثوا إلى أهل المياه يامرونهم ، ويجعلون لهم الجعل العظيم ؛ وأتوا على ثور الذى فيه رسول الله على وأبو بكر رضى الله عنه حتى طلعوا فوقه ، وسمع النبي على أصواتهم ، فاشفق أبو بكر عند ذلك وأقبل على الهم والخوف ، فعند ذلك قال له النبي على الله معنا » ودعا فنزلت عليه سكينة من الله عز وجل : ﴿ فَأَنْوَلُ الله سُكِينَة عَلَيْه وأيَّده بجنُود لَمْ فنزلت عليه سكينة من الله عز وجل : ﴿ فَأَنْوَلُ الله سُكِينَة عَلَيْه وأيَّده بجنُود لَمْ عَرْوها وَجَعَلَ كَلَمة الذين كَفَرُوا السَفْلَى وَكَلْمَةُ الله هي العليا والله عزيز حكيه عَرْدُوها وحكيه عَلَيْه وأيَّده والله عزيز

وكانت لأبى بكر منْحة تروح عليه وعلى اهله بمكة ، فارسل ابو بكر عامر بن فهيرة مولى أبى بكر اميناً مؤتمناً حسن الإسلام ، فاستاجر رجلاً من بنى عبد بن عدى يقال له « ابن الأيقط » ، كان حليفاً لقريش في بنى سهم من بنى العاص بن وائل ،

<sup>(</sup>١) سورة الانفال : ٣٠ · (٢) ثور : جبل باسفِل مكة ، وسمى الغار باسمه ·

<sup>(</sup>٣) ذلكَ في سورة التوبةالآية : ٠٠ ﴿ ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الغَارِ ﴾ ٠

<sup>(</sup> ٤ ) سورة التوبة الآية : ٠ ٤ ٠

وذلك يومئذ العدوى مشرك وهو هادى بالطريق ، فخبا بأظهرنا تلك الليالى ، وكان يأتيهما عبد الله بن أبى بكر حين يمسى بكل خبر يكون فى مكة ، ويُريح عليهما عامر بن فُهيرة الغنم فى كل ليلة ، فيحلبان ويذبحان ، ثم يسرح بكرة فيصبح فى رعيان (١) الناس ولا يُفطن له ، حتى إذا هَدَت (٢) ، عنهم الأصوات ، وأتاهم أن قد سكت عنهما جاءا صاحبهما ببعيريهما وقد مكتا فى الغار يومين وليلتين ؛ ثم انطلقا وانطلقا معهما بعامر بن فُهيرة يحدوهما ويخدمهما ويعينهما ، يردفه أبو بكر ويعقبه على راحلته ليس معه أحد من الناس غير عامر بن فهيرة وغير أخى بنى عدى يهديهم الطريق ، قال الهيشمى ( ٦ / ١٥) : وفيه : ابن لهيعة ، وفيه كلام ؛ وحديثه حسن أ ، ه . .

وأخرج ابن إسحاق عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان لا يخطىء رسول الله عَلَيْ أَن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار : إما بُكرة ، وإما عشيَّة ، حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله عَلَا في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهرى قومه ، أتأنا رسول الله عَلَيْكُ بالهاجرة في ساعة كان لا ياتي فيها ، قالت : فلما رآه أبو بكر قال : ما جاء رسول الله عَلَي في هذه الساعة إلا لامر حدث . قالت : فلما دخل تاخَّر له ، أبو بكر عن سريره ، فجلس رسول الله عليه وليس عند أبي بكر أحد إلا أنا وأختى أسماء بنت أبي بكر ، فقال رسول الله عَلَيْك : « أخرج عني من عندك » قال : يا رسول الله ، إنما هُما ابنتاى ، وما ذاك فداك أبى وأمى ؟ آقال : « إِنَّ الله قد أذن لي في الخروج والهجرة » . قالت : فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله قال : « الصحبة » فوالله ما شعرت قطُّ قبل ذلكِ اليوم أن أحداً يبكى من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكى ، ثم قال : يا نبي الله ، إِنَّ هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا ، فاستاجرا عبد الله بن أرقط رجلاً من بني الدئل بن بكر وكانت أمه من بني سهم بن عمرو - وكان مشركا - يدلهما على الطريق ، ودفعا إليه راحلَتْيهما ، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما ، وأخرج البغوي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها شيئاً منه، وفي حديثه : قال أبو بكر : الصحابة قال : « الصحابة » . قال أبو بكر : إن عندى راحلتين قد علفتهما من ستة أشهر لهذا فخذ إحداهما ، فقال : بل أشتريها ، فاشتراها منه فخرجا فكانا في الغار ، فذكر الحديث كما في كنز العمال · ( TTE / A )

وأخرج الطبراني عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت : كان النبى يتلك ياتينا بمكة كل يوم مرتين ، فلما كان يوم من ذلك جاءنا في الظهريرة ، فقالت

<sup>(</sup>۱) رعیان: جامع راع ، (۲) سکنت ،

يا أبت ، هذا رسول الله عَلِي ، فبأبي وأمي ، ما جاء به هذه الساعة إلا أمر . فقال رسول الله عَيْكُ « هل شعَرت أنَّ الله قد أذن لي في الخروج ؟ » فقال أبو بكر رضي الله عنه : فالصحابَة يا رسول الله ، قال : « الصحابَة » ، قال : إنَّ عندى راحلتين قد علفتهما منذ كذا وكذا انتظاراً لهذا اليوم ، فخذ إحداهما ، فقال : « بثمنها يا أبا بكر » ، فقال : بثمنها - بابي وأمي - إن شئت ، قالت : فهيّانا لهم سُفْرة (١) ، ثم قطعت نطاقها (٢) فربطتها ببعضه ، فخرجا فمكثا في الغار في جبل ثور ، فلما انتهيا إليه دخل أبو بكر الغار قبله ، فلم يترك فيه جُحْراً إلا أدخل فيه أصبعه مخافة أن يكن فيه هامَّة ، وخرجت قريش حين فقدوهما في بُغائهما (٣) وجعلوا في النبي عَلَيْكُ مائة ناقة ، وخرجوا يطوفون في جبال مكة حتى انتهوا إلى الجبل الذي هما فيه ، فقال أبو بكر - لرجل مواجه الغار - : يا رسول الله ، إنَّه ليرانا ، فقال « كلاَّ إنَّ ملائكة تسترنا بأجنحتها » ، فجلس ذلك الرجل فبال مواجه الغار ، فقال رسول الله عَلَيْك : « لو كان يرانا ما فعل هذا » ، فمكثا ثلاث ليال ، يُرَوِّحُ عليهما عامر بن فُهَيرة مولى أبي بكر غنماً لأبي بكر ، ويُدلج (٤) من عندهما ، فيصبح مع الرعاة في مراعيها ، ويَروَّحُ معهم ويبطىء في المشي ، حتى إذا أظلم الليل انصرف بغنمه إليهما ؛ فتظن الرعاة أنه معهم ، وعبد الله بن أبي بكر يظلّ بمكة يتطلُّب الأخبار ، ثم يأتيهما إذا أظلم الليل فيخبرهما ، ثم يُدلج من عندهما فيصبح بمكة ،

ثم خرجا من الغار فاخذا على الساحل ، فجعل أبو بكر يسير أمامه ، فإذا خشى أن يُؤتى من خلفه سار خلفه ، فلم يزل كذلك مسيره ، وكان أبو بكر رجلاً معروفاً في الناس ، فإذا لقيه لاق فيقول لأبي بكر : من هذا معك ؟ فيقول : هاد يهديني - يريد الهدى في الدِّين - ويحسب الآخر دليلاً ، حتى إذا كان بأبيات قد يد وكان على طريقهما - جاء إنسان إلى بنى مُدُّلج فقال : قد رأيت راكبين نحو الساحل ، فإنِّي لأجدهما لصاحب قريش الذي تبغون ، فقال سراقة بن مالك : ذانك راكبان ممن بعثنا في طلب القوم ، ثم دعا جاريته فسارها ، فأمرها أن تخرج فرسه ثم خرج في آثارهما ، قال سراقة : فدنوت منهما - فذكر قصته كما

<sup>(</sup>١) السفرة - بالضم - : طعام المسافر ،

<sup>(</sup>٢) النطاق: ما يشد به الوسط ،

<sup>(</sup>٣) أي في طلبهما ،

<sup>(</sup>٤) يدلج : يسير في الدلجة وهي ظلمة الليل .

<sup>(</sup> ٥ ) قديد : اسم موضع قرب مكة ، كما في كتاب مراصد الاطلاع .

ستأتى ، قال الهيشمى ( ٦ / ٥٤ ) : وفيه : يعقوب بن حُميد بن كاسب وتَّقه ابن حبَّان وغيره ، وضعَّفه أبو حاتم وغيره ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح أ ، هـ ،

وأخرج البيهقى عن ابن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر رضى الله عنه فكانهم فضلوا عمر على أبى بكر فيلغ ذلك عمر فقال: والله لليلة من أبى بكر خير من آل عمر ، لقد خرج رسول الله تيك ليلة من آلى عمر ، لقد خرج رسول الله تيك ليلة الطلق إلى الغار ومعه أبو بكر ، فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه ، حتى فطن رسول الله تيك فقال: « يا أبا بكر ، ما لك تمشى ساعة خلفى وساعة بين يدى ؟ » فقال: يا رسول الله ، أذكر الطلب (١) فأمشى خلفك ، ثم أذكر الرصد (٢) ، فأمشى بين يديك ، فقال: « يا أبا بكر ، لو كان شىء لاحببت أن يكون بك دونى ؟ » قال: نعم ، والذى بعثك بالحق ، فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك - يا رسول الله - حتى أستبرىء فدخل فاستبراه ، حتى إذا كان ذكر أنه لم يستبرىء الجحرة (٣) ، فقال: مكانك - يا رسول الله - حتى أستبرىء فدخل فاستبرا ، ثم قال عمر ، كذا فى البداية (٣ / ، ١٨ ) ، وأخرجه الجنوى عن ابن مُليكة مرسلاً بمعناه ، منتخب كنز العمال (٤ / ٨٤٣) ، وأخرجه البغوى عن ابن مُليكة مرسلاً بمعناه ، منتخب كنز العمال (٤ / ٨٤٣) ، وأخرجه البغوى عن ابن مُليكة مرسلاً بمعناه ، منتخب كنز العمال (٤ / ٣٤٨) ، وأخرجه البغوى عن ابن مُليكة مرسلاً بمعناه ، قال ابن كثير: هذا مرسل حسن كما فى كنز العمال (٨ / ٣٣٥) ،

وأخرج الحافظ أبو بكر القاضى عن الحسن البصرى قال: انطلق النبى النبى الله عنه إلى الغار ، وجاءت قريش يطلبون النبى النبى ، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل أحد ، وكان النبى الله قائماً يصلى وأبو بكر يرتقب ، فقال أبو بكر للنبى على : هؤلاء قومك يطلبونك ، أما - والله ما على نفسى أثل (٤) ، ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره ، فقال له النبى الله عنه أن أبا بكر ، لا تخف إن الله معنا » ، وعند أحمد عن أنس رضى الله عنه أن أبا بكر رضى الله عه حدّثه قال : قلت للنبى الله عنه أن أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ، كذا قدميه لأبصرنا تحت قدميه ، فقال : « يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ، كذا في البداية (٣ / ١٨١ ، ١٨١ ) ، وأخرجه أيضاً الشيخان ، والترمذي، وابن سعد ، وان أبي شيبة ، وغيرهم كما في الكنز (٨ / ٣٢٩ ) ،

<sup>(</sup>١) أذكر الطلب: أي اذكر من يسعى في طلبك من خلفك ،

<sup>(</sup>٢) الرصد : هو من ينتظرك في طريقك ويرقبك ٠

<sup>(</sup>٣) في الاصل « الحجر » وهو مفرد « حَجِرة » بكسر الجيم ، والحَجِرة هي ما تحفره السباع والهَوام لانفسها فيقال حجر ضب وحجر حية ونحو ذلك ،

<sup>(</sup>٤) اخاف وأحزن وأتوجع ١

حديث أبي بكر عن هجرته مع رسول الله عَلَي وقصة سراقة معهما

وأخرج أحمد (١) عن البراء ابن عازب رضى الله عنهما قال: اشترى أبو بكر من عازب سُرْجاً بثلاثة عشر درهما ، فقال أبو بكر لعازب : مُر البراء فليحمله إلى منزلي ، فقال : لا ، حتى تحدّ ثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله عَلَام وانت معه ؟ فقال أبو بكر : خرجنا فأدلجنا ، فاحثثنا (٢) يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة ، فضربت بصرى هل أرى ظلاً ناوى إليه ، فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها ، فإذا بقية ظلُّها ، فسويته لرسول الله عَيْالِيُّه وفرشت له فروة ، وقلت : اضطجع يا رسول الله ، فاضطجع ثم خرجت انظر هل أرى أحداً من الطلب ؟ فإذا أنا براعي غنم فقلت: لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من قريش - فسمًّاه فعرفته -- فقلت : هل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم ، قلت : هل أنت حالب لي ؟ قال : نعم ، فأمرته فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرَّعها من الغبار ، ثم أمرته فنفض كفِّيه من الغبار ، ومعى إداوةٌ (٣) على فمها خرقة ، فحلب لى كُثْبة من اللبن (٤) ، فصب على القدح حتى برد أسفله؛ ثم أتيت رسُول الله عُلِيَّة فوافيته وقد استيقظ ، فقلت : اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ، ثم قلت : هل آن الرحيل ؟ فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جُعشُم على فرس له ، فقلت : يا رسول الله ، هذا الطلب قد لحقنا . قال : « لا تحزن إن الله معنا » ، حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين ، - أو قال : رمحين أو ثلاثة - قلت : يا رسول الله ، هذا الطلب قد لحقنا وبكيت ، قال : « لم تبكى ؟ » قلت : أما - والله - ما على نفسى أبكى ، ولكن أبكى عليك ، فدعا عليه رسول الله عَلَيْهُ فقال : « اللهم اكفناه بما شئت » فساخت (°) قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد (٦) ، ووثب عنها وقال : يا محمد قد علمت أن هذا عملك ، فادعُ الله أن ينجيني مما أنا فيه ، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب ، وهذه كنانتي (٧) فخذ منها سهماً ، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذا ، فخذ منها حاجتك ، فقال رسول الله عَلِيَّة : « لا حاجة لى فيها »، ودعا له رسول الله عَلَيْكُ ، فاطلق ورجع إلى اصحابه ، ومضى رسول الله عَلَيْكُ وأنا معه حتى قدمنا المدينة وتلَّقاه الناس ؛ فخرجوا في الطريق على الاناجير(^) ، واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر جاء رسول الله ! ا جاء محمد عليه ا ١١ . قال :

. ۲۷

<sup>(</sup>١) المسند (١/٣) ، (٢) احتثنا: اسرعنا ، (٣) إناء من جلد ونحوه ،

<sup>(</sup>٤) كثبة من اللبن : قليل منه ١٠ (٥) آى غاصت ، (٦) الصلد : اليابس الاملس ،

<sup>(</sup>٧) الكنانة : كيس من جلد أو جعبة من خشب توضع فيها السهام ٠

<sup>(</sup>٨) الاماكن المرتفعة ،

وتنازع القوم: أيُّهـم ينزل عليه ؟ قال: فقال رسول الله عَلَيْ 11 « أنزل الليلة على بنى النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك » ، فلما أصبح غدا حيث أمر ، وأخرجه الشيخان في الصحيحين كما في البداية (٣/١٨٧) ، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيّبة ، وابن سعد (٣/ ٨٠) بنحوه مطوّلاً مع زيادة ، وابن خُرَيمة وغيرهم كما في الكنز (٨/ ٣٣٠) .

قدومه عليه السلام المدينة ونزوله بقباء وفرح أهل المدينة بقدومه

وأخرج البخارى عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْهُ لقى الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام - فكسا الزبيرُ رسول الله الله وأبا بكر رضي الله عنه ثيابا بياض ، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله والله من مكة ، فكانوا يغدون كل غُداة إلى الحرَّة فينتظرونه حتى يردَّهم حرُّ الظهيرة ، فانقلبوا يوماً بعدما اطالوا انتظارهم ، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على اطم (١) من اطامهم لامر ينظر إليه ، فبصر برسول الله عَلَيْ وأصحابه مُبَيِّضين يزول بهم السراب ؛ فلم يملك اليهودي أن قال باعلى صوته : يا معشر العرب ، هذا جَدُّكم (٢) الذي تنتظرون ، فثار المسلمون إلى السلاح ، فتَلَّقوا رسول الله ﷺ بظهرة الحرَّة ، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف ، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول ، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله عَيْنَ صامتاً ، فطفق من جاء من الانصار ممن لم يَرَ رسول الله عَلِي يحيِّي أبا بكر ، حتى أصابت الشمس رسول الله مَنْ ، فأقبل أبو بكر حتى ظلَّل عليه بردائه ،، فعرف الناس رسول الله عَنْ عند ذلك . فلبث رسول الله علي في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة ، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى ، وصلى فيه رسول الله عَلَيْه ، ثم ركب راحلته وسار يمشى معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله علله بالمدينة وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين ؛ وكان مربداً (٣) للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زُرارة رضى الله عنه ، فقال رسول الله عَلِي حين بركت به راحلته : « هذا إن شاء الله المنزل ، ، ثم دعا رسول الله على الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسمعداً ، فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله ، فأبى رسمول الله عَلَيْ أن يقبله منهما هبة ، حتى ابتساعه (٤) منهما ، ثم بناه مسجداً ، فطفق رسول الله صلى

بالحرد

<sup>(</sup>۱) أى صعد على حصن من حصونهم ، (۲) جدكم: أى حظكم ونصيبكم ، (۲) أى صعد على حصن من حصونهم و (۲) جدكم: أى حظكم ونصوه وهو ما يسمى عندنا (۳) المربد: مكان يوضع فيه التمر ليجف كالبيدر للقمح ونحوه وهو ما يسمى عندنا

الله عليه وآله وسلم ينقل معهم اللبن (١) في بنسيانه ، وهو يقول - حين ينقل اللبن - :

لا هُمَّ إِن الأجرَ أجرُ الآخروه فارحسم الانصار والمهاجره فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يُسمَّ لى ، قال ابن شهاب : ولم يبلغنا فى الأحاديث أن رسول الله عَيْكُ تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات - هذا لفظ البخارى ، وقد تفرّد بروايته دون مسلم ، وله شواهد من وجوه أخر ، كذا فى البداية (٣ / ١٨٦) ،

وأخرجه أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : إنى لأسعى فى الغلمان يقولون : جاء محمد ، فاسعى ولا أرى شيئاً ، ثم يقولون : جاء محمد ، فاسعى ولا أرى شيئاً ، ثم يقولون : جاء محمد ، فاسعى ولا أرى شيئاً ؛ قال : حتى جاء رسول الله عنه أو صاحبه أبو بكر رضى الله عنه ، فكَمَنّا فى بعض خراب المدينة ، ثم بعثا رجلاً من أهل البادية يؤذن (٣) بهما الأنصار ، فاستقبلهما زُهاء خمس مائة من الأنصار حتى انتهوا إليهما ، فقالت الانصار : انطلقا آمنين مطاعين ، فاقبل رسول الله عنظم وصاحبه بين أظهرهم ، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق (٤) لفوق البيوت يترا أينه يقلن : أيهم هو ؟ أيهم هو ؟ فما رأينا منظراً شبيها به ، قال أنس : فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض فلم أر يومين شبيها بهما ، ورواه البيهقى ، بنحوه ، كذا فى البداية (٣ / ١٩٨) ،

وأخرج البيهقى عن ابن عائشة رضى الله عنهما يقول : لما قدم رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ

طلع البداع علينا من تُنيات الوداع وجب الشكرُ علينا ما دعا الله داع كذا في البداية (٣/ ١٩٧) .

هجرة عُمر بن الخطاب والصحابة رضى الله عنهم

أخرج ابن شيبة عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله عَيْلِة مُصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضى الله عنهما ، فجعلا

٢٧٢

<sup>(</sup>١) اللبن : جمع لبنة وهي ما يتخذ من الطين للبناء من غير ان تُدخَل في النار .

<sup>(</sup>٢) حمال خيبر : المراد بها احمال التمر التي اشتهرت بها ٠

<sup>(</sup>٣) يؤذن: يعلم • (٤) العواتق: الأبكار •

يقرئاننا القرآن ، ثم جاء عمار وبلال وسعد رضى الله عنهم ، ثم جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى عشرين ، ثم جاء رسول الله على ؛ فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به ، فما قدم حتى قرأت : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الْأَعْلَى ﴾ (١) . فى سور من المفصل ، كذا فى كنز العمال ( ٨ / ٣٣١ ) ، وعند أحمد فى حديث البراء عن أبى بكر رضى الله عنهما فى الهجرة ؛ قال البراء : أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بنى عبد الدار ، ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى رضى الله عنه أحد بنى فهر ، ثم قدم علينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى عشرين راكبا ، فقلنا : ما فعل رسول الله عليه ؟ قال : هو على إثرى ، ثم قدم رسول الله عليه وأبو بكر رضى الله عنه ، قال البراء : ولم يقدم رسول الله عليه حتى قرأت سوراً من وأبو بكر رضى الله عنه ، قال البراء : ولم يقدم رسول الله عليه عنه ، قال البراء : ولم يقدم رسول الله عليه كذا فى البداية ( ٣ / ١٨٨ ) ،

وأخرج ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنهما قال: اتعدنا(٢) لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعيَّاش بن أبي ربيعة وهشام ابن العاص التناضب من أضاة بني غفار فوق سرف (٣) وقلنا : أيَّنا لم يصبح عندها فقد حبس، فليمض صاحباه ، قال فأصبحت أنا وعيَّاش عند التناضب وحبس عنا هشام وفتن فافتتن ، فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء ، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش – وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما – حتى قدما المدينة ، ورسول الله عَيَّة بمكة ، فكلماه وقال له : إنَّ أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شمس حتى تراك ، فرق لها ، فقلت له : إنه – أن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم ، فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت ، ولو قد اشتد عليها حرّ مكة لا ستظلّت ، قال : فقال : أبر قسم أمى ولى هنالك مال فآخذه ، قال : قلت : والله إنك لتعلم أنى لمن أكثر قريش مالاً ، فلك نصف مالى ، ولا تذهب معهما ، قال : فأبي على إلاً أن يخرج معهما ، فلما أبني إلا ذلك قلت : أما إذ قد فعلت ما فعلت ، فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول ، فالزم ظهره ، فإن رابك من أمر القوم ريب فانج عليها ،

فخرج عليها معهما حتى إذا كان ببعض الطريق ، قال له أبو جهل : يا أخى - والله - لقد استغلظت بعيرى هذا ، أفلا تُعقبُني على ناقتك هذه ؟ قال : بلى ، فأناخ وأناخا ليتحوَّل عليها ، فلما استَوَوَّا بالأرضَ عَدَوا عليه فأوثقاه رباطاً ، ثم دخلا به

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى الآية : ١ ٠ (٢) اتعدنا : وعد بعضنا بعضاً ٠

<sup>(</sup>٣) موضع يبعد عن مكة بنحو ستة اميال .

مكة وفتناه فافتتن ، قال عمر رضى الله عنه : فكنا نقول : لا يقبل الله ممن افتتن توبة ، وكانوا يقولون ذلك لا نفسهم ، حتى قدم رسول الله عَلَي المدينة وأنزل الله : ﴿ قُل يَا عَبَادَى الله يَعْفُرُ الدَّنوبِ عَبَادَى الله يَعْفُرُ الدَّنوبِ عَبَادَى الله عَلَي الله يَعْفُرُ الدَّنوبِ عَبَادَى الله عَنْ الله يَعْفُرُ الدَّنوبِ جَمِيعاً ، إِنَّه هُو الغَفُورُ الرَّحيمُ \* وأنيبوا إلَى ربَّكُم وأسْلُموا لَه مِن قبل أَنْ يأتيكُم العَدَابُ بَعْتَةٌ وَأَنتُم لا تَشْعُولُ أَحْسَنَ مَا أَنزل إليكم مِن ربكم مِن قبل أَنْ يأتيكمُ العَدَابُ بَعْتَةٌ وَأَنتُم لا تشعُولُونَ ﴾ (١) ، قال عمر : فكتبتها وبعثت بها إلى عثنام بن العاص ، قال هشام : فلمال اتتني جعلت اقرؤها بذى طوى (٢) أصعد بها وأصوب ولا أفهمها ، حتى قلت : اللَّهم فهمنيها ، فالقى الله فى قلبى انها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول فى انفسنا ، ويقال فينا : قال : فرجعت إلى بعيرى فجلست عليه فلحقت برسول الله عَلَي بالمدينة ، كذا فى البداية (٣ / ١٧٢) ، وأخرجه أيضاً ابن فلحقت برسول الله عَلَي بالمدينة ، كذا فى البداية (٣ / ١٧٢) ، وابن مردويه ، والبزار بطوله نحوه ؛ قال الهيثمى ( ٢ / ٢١ ) ورجاله ثقات ، وأخرجه البيهقي ( ٩ / ١٣) )، وابن سعد (٣ / ١٦٤) ، وابن مردويه ، والبزار عن عمر رضى الله عنه مختصراً كما فى كنز العمال ( ١ / ٢٦٢) ، وابن مردويه ، والبرار عن عمر رضى الله عنه مختصراً كما فى كنز العمال ( ١ / ٢٦٢) ، وابن شهاب مرسلا ، وبرجاله ثقات ، كذا فى المجمع ( ٢ / ٢٦٢) ،

هجرة عثمان بن عفان رضي الله عنه

أخرج البيهقى عن قتادة رضى الله عنه قال: أول من هاجر إلى الله تعالى بأهله عثمان بن عفان رضى الله عنه ، سمعت النضر بن أنس يقول : سمعت أبا حمزة يعنى أنساً رضى الله عنه ، يقول : خرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية رضى الله عنهما بنت رسول الله على إلى أرض الحبشة ، فابطا على رسول الله على خرهما ، فقدمت امرأة من قريش فقالت : يا محمد ، قد رأيت خَتَنك (٣) ومعه امرأته ، قال : « على أي حال رأيتهما ؟ » قالت : رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدّبّابة(٤) وهو يسوقها ، فقال رسول الله عَيْنة : « صحبهما الله ، إنّ عثمان أول من هاجر بعد لوط عليه السلام » ، كذا في البداية (٣/ ٢٦) ، وأخرجه أيضاً ابن المبارك عن أنس رضى الله عنه بمعناه كما في الإصابة (٤/ ٢٠٥) ؛ والطبران عن أنس بعناه ، وفي حديثه: واحتبس على النبي عَيْنة خبرهم، فكان يخرج يتوكف (٥) ،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآيات : ٥٦ -- ٥٥ ، (٢) ذو طوى : موضع بالقرب من مكة المكرمة ،

<sup>(</sup>٣) ختنك : صهرك .

<sup>(</sup>٤) الدبابة: الضعاف التي تدب في المشي ولا تسرع . (٥) ينظر وقوعه .

عنهم الخبر ، فجاءته امرأة فأخبرته ، قال الهيثمي ( ٨ / ٨ ) : وفيه الحسن بن زياد البُرجُمي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ، انتهى ،

هجرة على بن أبي طالب رضي الله عنه

أخرج ابن سعد عن على رضى الله عنه قال: لما خرج رسول الله عَلَيْ إلى المدينة في الهجرة أمرنى أن أقيم بعده حتى أؤدى ودائع كانت عنده للناس ؛ ولذا كان يسمى الأمين ، فأقمت ثلاثاً ، فكنت أظهر ما تغيّبت يوماً واحداً ، ثم خرجت فجعلت أتبع طريق رسول الله عَلَيْ ، حتى قدمت بنى عمرو بن عوف ورسول الله عَلَيْ ، مقيم ، فنزلت على كُلثوم بن الهدم وهنالك منزل رسول الله عَلَيْ ، كذا في كنز العمال ( ٨ / ٣٥٥ ) ،

هجرة جعفر بن أبى طالب والصحابة رضى الله عنهم إلى الحبشة ثم إلى المدينة

أخرج أحمد والطبراني - ورجاله رجال الصحيح - عن محمد بن حاطب رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله عنهما في رأيت أرضاً ذات نخل فاخرجوا »، قال : فخرج حاطب وجعفر رضى الله عنهما في البحر ، قال : فولدت أنا في تلك السفينة ، كذا في مجمع الزوائد للهيثمي ( ٦ / ٢٧ ) ، وأخرج الطبراني والبزار عن عُمير بن إسحاق قال : قال جعفر رضى الله عنه : يا رسول الله ، ائذن لي أن آتي أرضاً أعبد الله فيها لا أخاف أحداً ، قال : قال فأذن له فيها ، فأتي النجاشي - فذكر الحديث بطوله كما سيأتي ، قال الهيثمي ( ٦ / ٢٩ ) : وعمير ابن إسحاق وثقه ابن حبّان وغيره ، وفيه كلام لا يضر ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، انتهى .

إرسال قريش عمرو بن العاص إلى النجاشي ليرد الصحابة إليهم

وأخرج ابن إسحاق عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت : لما ضاقت مكة وأوذى أصحاب رسول الله عَلَيْكُ وفتنوا، ورأوا ما يُصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم ، وأن رسول الله عَلَيْكُ في مَنعة من وأن رسول الله عَلَيْكُ في مَنعة من قومه ومن عمّه لا يصل إليه شيء ممّا يكره وممّا ينال أصحابه - فقال لهم رسول الله عَلَيْكُ : « إِنَّ بارض الحبشة ملكاً لا يُظلم أحد عنده ، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً ممّا أنتم فيه » فخرجنا إليها أرسالاً (١) حتى اجتمعنا بها ، فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على ديننا ، ولم نخش فيها ظلماً ، فلما رأت قريش أنّا

<sup>(</sup>١) أرسالاً: جماعة بعد جماعة ،

قد أصبنا داراً وأمناً ، غارُوا منا ، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلاده وليردّنا عليهم ، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ، فجمعوا له هدايا ولبطارقته (١) ، فلم يدُعُوا منهم رجل إلا هيؤا له هدية على حدة ، وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلّموا فيهم ، ثم ادفعوا إليه هداياه ، فإن استطعتم أن يردّهم عليكم قبل أن تتكلّموا فافعلوا ، فقدما عليه فلم يبق بطريق مِّن بطارقته إلا قدَّموا إليه هديته ، فكلَّموه فقالوا له : إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا ، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم ، فبعثنا قومُهم ليردّهم الملك عليهم ، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل ، فقالوا : نفعل ، ثم قدّموا إلى النجاشي هداياه ، وكان من أحبٌّ ما يُهدون إليه من مكة الأدَّم (٢) ، فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له : أيها الملك ، إِنَّ فتيةً منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك ، وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه ، وقد لجؤوا إلى بلادك ، وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم، آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردّهم عليهم، فإنهم أعلى بهم عيناً (٣) ، فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك ، فغضب ثم قال : لا ، لعمر الله ، لا اردهم عليهم حتى ادعوهم ، فاكلمهم وانظر ما امرهم ؛ قوم لجؤوا إلى بلادى واختاروا جواري على جوار غيري ، فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم ، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ، ولم أدخل بينهم وبينهم ، ولم أنعم عينا .

خبر الصحابة مع النجاشي

فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له ، فقال : أيها الرهط ، ألا تُحد تُونى ما لكم لا تحيونى كما يحيينى من أتانا من قومكم ؟! فأخبرونى ماذا تقولون فى عيسى؟ وما دينكم ؟ أنصارى أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : أفيهود أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فعلى دين قومكم ؟ قالوا : لا ، قال : فما دينكم ؟ قالوا : الإسلام ، قال : وما الإسلام ؟ قالوا : نعبد الله ، لا نشرك به شيئاً ، قال : من جاءكم بهذا ؟ قالوا : جاءنا به رجل من أنفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه ، بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا ، فأمرنا بالبر ، والصدقة ، والوفاء ، وأداء الأمانة ؛ ونهانا أن نعبد الأوثان ، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له ، فصد قناه ، وعرفنا كلام الله ، وعلمنا أن الذى جاء به من عند الله . فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله ،

<sup>(</sup>١) البطارقة : جمع بطريق وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم ٠

<sup>(</sup>٢) الأدم: جمع أديم وهو الجلد المدبوغ.

<sup>(</sup>٣) أي أبصر بحالهم من غيرهم إذ كلما كانت العين في مكان مرتفع كانت أكثر إبصاراً فهو من الكنايات والأمثال ،

وأرادونا على عبادة الأوثان ، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا ، قال : والله ، إنّ هذا لمن المشكاة (١) التي خرج منها أمر موسى ، قال جعفر رضى الله عنه : وأما التحية ، فإنّ رسول الله عَلَيْ أخبرنا أن تحية أهل الجنة : السلام ، وأمرنا بذلك ، فحييناك بالذي يحيّى بعضنا بعضاً ، وأما عيسى بن مريم عليهما السلام ، فعبد الله ، ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى مريم ، وروح منه ، وابن العذراء البتول (٢) ، فأخذ عودا وقال : والله ، ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود ، فقال عظماء الحبشة : والله ، لئن سمعت الحبشة لتخلعنك ، فقال : والله لا أقول في عيسى عليه السلام غير هذا أبداً ، وما أطّاع الله الناس في حين ردّ على ملكى فأطيع الناس في دين الله !! معاذ الله من ذلك ، كذا في البداية (٣ / ٧٢) ،

وأخرجه أيضاً أحمد عن أم سلمة - زوج النبي عَلَيْ - بطوله ، وفي حديثه قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله عَلَيْكُ فدعاهم ، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا فقال بعضهم لبعض : ما تقولون في الرجل إذا جئتموه ؟ قالوا : نقول - والله - ما علمنا وما أمرنا به نبينا عَلِي كائناً في ذلك ما هو كائن ، فلما جاؤوه - وقد دعا النجاشي أساقفته (٣) فنشروا مصاحفهم حوله - سالهم فقال : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم ؟ - قالت : وكان الذي كلُّمه جعفر بن أبي طالب قال : أيها الملك ، كنَّا قوماً أهل جاهليَّة ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتى الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسىء الجوار ، ويأكل القويُّ منا الضعيف ، فكنًّا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منّا نعرف نسبه ، وصدقه ، وأمانته ، وعفافه ، فدعانا إلى الله عزّ وجلّ لنوحده ، ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الامانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش ، وشهادة الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، وأمرنا أن نعبد الله ، لا نشرك به شيئاً ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة - قالت : فعد د عليه أمور الإسلام -فصدقناه ، وآمنا به واتَّبعناه على ما جاء به ، فعبدنه الله وحده لا نشرك به شيئاً ، وحرّمنا ما حرم الله علينا ، وأحللنا ما أحلُّ لنا ، فعدا علينا قومنا ، فعذ بونا ، وفتنونا عن ديننا ليردُّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عزَّ وجلٌّ ، وأن نستحلٌّ ما كنا نستحلٌّ

<sup>(</sup>١) المشكاة: الطاق الذي يوضع فيه المصباح،

<sup>(</sup>٢) العذراء البتول: البكر الطاهرة المنقطعة للعبادة •

<sup>(</sup>٣) الاساقفة : علماء النصاري ورؤسائهم ٠

من الخبائث ، فلّما قهرونا وظلمونا وشقُّوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا ؛ خرجنا إلى بلدك ، واخترناك على من سواك ، ورغبنا في جوارك ، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك .

قالت: فقال النجاشى: هل معك ما جاء به عن الله من شىء ؟ قالت: فقال له جعفر رضى الله عنه: نعم ، قالت: فقال النجاشى: فاقرأه ، فقرأ عليه صدراً من ﴿ كَهِيعُصَ ﴾ (١) ، قالت: فبكى النجاشى حتى أخْضَلَ لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تُلى عليهم ، ثم قال النجاشى: إِنَّ هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا ، فوالله لا أسلمهم إليكم أبداً ولا أكاد ،

قالت أم سلمة : فلَّما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص : والله لآتينَّهم غداً أعيِّبهم عنده بما استأصل به خضراءهم ، فقال له عبد الله بن أبي ربيعة - وكان أتقى الرجلين فينا - : لا تفعل ، فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا ، قال : والله لأخبرنُّه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عَبْدٌ ، قالت : ثم غدا عليه ، فقال : يا أيها الملك ، إنهم يقولون في عيسي بن مريم قولاً عظيماً فارسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه . قالت : فأرسل إليهم يسالهم عنه ، قالت : ولم ينزل بنا مثلها ؛ واجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : ما تقولون في عيسى بن مريم ؟ فقال له جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاء به نبينا عَلَيْكُم : هو عبد الله ، ورسوله ، وروحه ، وكلمته القاها إلى مريم العذراء البتول . قالت : فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عـوداً ثم قال : ( والله ) ما عَدًا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود ١١ فتناخرت (٢) بطارقة حوله حين قال ما قال . ( فقال ) : وإن نخرتم والله !! اذهبوا فانتم سيوم بارضي - والسيوم الآمنون - ؛ من سبَّكم غرم ، ثم ( قال ) : من سبَّكم غرم ، ثم ( قال ) من سبُّكم غَرِم ، ما أحبُّ أن لي دَبُّراً ذهباً وأني آذيت رجلاً منكم - والدُّبُّر بلسان الحبشة : الجبل - رُدُّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها ، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين ردّ على ملكى فآخذ فيه الرشوة ، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه ، فخرجا من عنده مقبوحَيْن مردوداً عليهما ما جاءا به .

واقمناً عنده في خير دار مع خير جار ، فوالله إنه لعلى ذلك إذ نزل به مَنْ ينازعه في ملكه ، قالت : والله ما علمتنا حَزِنًا (حزنا ) قط كان أشد من حزن حَزِنّاه عند ذلك ؛ تخوفاً أن يظهر ذلك ( الرجل ) على النجاشي ؛ فياتي رجل لا يعرف من

 <sup>(</sup>١) سورة مريم الآية : ١ ،
 (٢) أى تكلمت بغضب ونفور ،

حقِّنا ما كان النجاشي يعرف ، قالت : وسار النجاشي وبينهما عَرْضُ النِّيل ، قالت : فقال أصحاب رسول الله عَيْظَة : مَنْ رجلٌ خرج حتى يحضر وقيعة القسوم ، ثم يأتينا ( بالخبر ) ؟ قالت : فقال الزبير بن العوام : أنا ( قالوا : فأنت ) قالت : وكان من أحدث القوم سنّاً ، قالت : فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ، فَسَبَحَ عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ، ثم انطلق حتى حضرهم ، قالت : ودعُونا الله عزّ وجلّ للنجاشي بالظهور على عدوّه والتمكين له في بلاده (قالت : فوالله إنا لَعَلَى ذلك متوقعون لما هو كائن إِذ طلع الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه ، وهو يقول : ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي ، وأهلك الله عدوه ، ومكِّن له في بلاده ، قالت : فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قطّ مثلها . قالت ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده ) واستوسق (١) عليه أمر الحبشة فكنّا عنده ، في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله عُلِيَّة وهو بمكة ، قال الهيشمي ( ٦ / ٢٧ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق ، وقد صرّح بالسماع ، انتهى ، كذا في الأصل ، والظاهر أنه ابن إسحاق ، وقد تقدم الحديث من طريقه ، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية (١/ ١١٥) من طريق ابن إسحاق نحوه مطوّلاً ؛ والبيهقي (٩/ ٩) ذكر صدر الحديث من طريق ابن إسحاق بسياقه ، ثم قال وذكر الحديث بطوله ، وذكر الحديث في السير ( ٩ / ١٤٤ ) .

وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : بعثنا رسول الله عَنه قال : بعثنا رسول الله عَنه الله عَنه قال : بعثنا رسول الله عَنه الله عَنه الله بن مسعود ، وبعفر، وعبد الله بن عُرْفُطة ، وعثمان بن مظعون ، وأبو موسى (٢)، فأتوا النجاشى ، وبعثت قريش عمرو بن العاص وعُمارة بن الوليد بهدية ، فلما دخلا على النجاشى سجدًا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ، ثم قالا له : إنَّ نفراً من بنى عمنا نزلوا

<sup>(</sup>١) استوسق: استقرله الملك .

<sup>(</sup>٢) وقد استشكل ذكر أبى موسى فيهم لأن المذكور فى الصحيح أن أبا موسى خرج من بلاده هو وجماعة قاصداً النبى عَلَيْهُ بالمدينة فالقتهم السفينة بارض الحبشة ، فحضروا مع جعفر إلى النبى عَلَيْهُ بخيبر ، ويمكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أولاً إلى مكة فأسلم فبعثه النبى مع من بعث إلى الحبشه فتوجه إلى بلاد قومه وهم مقابل الحبشة من الجانب الشرقى ، فلما تحقق استقرار النبى عَلَيْهُ وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة ، فالقتهم السفينة لأجل هيجان الربح إلى الحبشه فهذا محتمل ، ، وفيه جمع بين الأخبار فليعتمد والله أعلم كذا ،

أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا ، قال : فأين هم ؟ قالا : في أرضك فابعث إليهم ؟ فبعث إليهم ، فقال جعفر رضى الله عنه : أنا خطيبكم اليوم ، فاتبعوه ، فسلم ولم يسجد . فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل ، قال : وماذاك ؟ قال : إِن الله بعث إلينا رسولاً ، ثم أمرنا أن لا نسجد لأحد إِلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة ، قال عمرو : فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم ، قال : فما تقولون في عيسي بن مريم وأمه ؟ قال : نقول كما قال الله : هو كلمته ، وروحه ، القاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد (١) . قال : فرفع عوداً من الأرض ثم قال : يا معشر الحبشة والقسيُّسين والرهبان ١ والله ما يُزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا ، مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده ! أشهد أنه رسول الله ، وأنه الذي نجد في الإنجيل ، وأنه الرسول الذي بشَّر به عيسى بن مريم ، انزلوا حيث شئتم ، والله لولا ما أنا فيه من الملك لاتيته حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه ؟ وأمر بهدية الآخرين فردّت إليهما . ثم تعجّل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى ادرك بدراً ، وهذا إسناد جيد قوى ، وسياق حسمن من قاله ابن كثير في البداية ( ٣ / ٦٩ ) . وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ٧ / ١٣٠ ) . وقال الهيشمي ( ٦ / ٢٤ ) ... بعد ما ذكر الحديث .. : رواه الطبراني وفيه خديج بن معاوية ، وتُّقه أبو حاتم ، وقال في بعض أحاديثه ضعف ، وضعُّفه ابن مَعين وغيره ، وبقة رجاله ثقات ، انتهى .

واخرج الطبرانی أیضاً عن أبی موسی رضی الله عنه قال: أمرنا رسول الله عَلَیْه ان ننطلق مع جعفر بن أبی طالب إلی النجاشی ، فبلغ ذلك قریشاً ، فبعثوا عمرو بن العاص وعُمارة بن الولید - فذكره بمعنی حدیث ابن مسعود ، وفی حدیثه : ولولا ما أنا فیه من الملك لا تیته حتی اقبل نعلیه ، امكثوا فی أرضی ما شئتم ، وأمر لنا بطعام وكسوة ، قال الهیثمی : رجاله رجال الصحیح ( ۲ / ۳۱ ) أ ، ه. ، وأخرج حدیث أبی موسی أیضاً أبو نعیم فی الحلیة ( ۱ / ۱۱٤ ) ، والبیهقی قال : هذا إسناد صحیح - كما فی البدایة ( ۳ / ۷۱ ) ،

وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه قال: بعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية من أبى سفيان إلى النجاشى ، فقالوا له – ونحن عنده –: قد صار إليك ناس من سفلتنا وسفهائنا ، فادفعهم إلينا ، قال: لا ، حتى أسمع كلامهم ، قال: فبعث إلينا ، فقال: ما يقول هؤلاء ؟ قال قلنا: هؤلاء

<sup>(</sup>١) لم يفرضها ولد: أي لم يشقها ولد، فالفرض في اللغة من معانيه القطع والشق ٠ حياة الصحابة

قوم يعبدون الأوثان ، وإن الله بعث إلينا رسولاً فآمنا به وصدّقناه ، فقال لهم النجاشى : أعبيدٌ هُمْ لكم ؟ قالوا : لا ، فقال : فلكم عليهم دين ؟ قالوا : لا ، فقال : فخلُوا سبيلهم ، قال : فخرجنا من عنده ، فقال عمرو بن العاص : إن هؤلاء يقولون في عيسى غير ما تقول ، قال : إن لم يقولوا في عيسى مثل قولي لم أدعهم في أرضى ساعة من نهار ، فأرسل إلينا ، فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الأولى ، قال ما يقول صاحبكم في عيسى بن مريم ؟ قلنا : يقول : هو روح الله ، وكلمته ألقاها إلى عذراء بتول ، قال : فأرسل ، فقال : ادعوا لى فلان القس ، فلان الراهب ، فأتاه ناس منهم فقال : ما تقولون في عيسى بن مريم ؟ فقالوا : أنت أعلمنا ، فما تقول ؟ قال النجاشي – وأخذ شيئاً من الأرض – قال : ما عدا عيسى ما قال هؤلاء مثل هذا ، ثم قال : أيؤذيكم أحد ؟ قالوا : نعم ، فنادى مناد ، من آذى أحداً منهم فأغرموه أربعة دراهم ، ثم قال : أيكفيكم ؟ قلنا : لا ، فأضْعَفَها ،

قال: فلما هاجر رسول الله عَلَيْ إلى المدينة وظهر بها قلنا له: إن رسول الله عَلَيْ الله على الله على الله عنهم ، وقد أردنا الرحيل إليه ، قد ظهر وهاجر إلى المدينة ، وقتل الذين كنا حدَّ ثناك عنهم ، وقد أردنا الرحيل إليه ، فردنا ، قال : أخبر صاحبك بما صنعت إليكم وهكذا صاحبى معكم ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ، وقل له: يستغفر لى ، قال جعفر : فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقّاني رسول الله عَلَيْ واعتنقني ، ثم قال: « ما أدرى أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر! » ووافق ذلك فتح خيبر ، ثم جلس ، فقال رسول النجاشي : هذا جعفر ، فسله ما صنع به صاحبنا ؟ فقال : نعم ، فعل بنا كذا وكذا وحملنا وزوّدنا ، وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وقال لى : قل له يستغفر لى ، فقام رسول الله عَلَيْ فتوضا ، ثم دعا ثلاث مرات : « اللهم اغفر للنجاشي » ، فقال المسلمون : آمين ، ثم قال جعفر : فقلت للرسول : انطلق فأخبر صاحبك بما رأيت من رسول الله عَلَيْ ، قال ابن عساكر : حسن غريب ، كذا في البداية ( ٣ / ٧١ ) ، وأخرج الطبراني من طريق أسد بن عمرو عن مُجالد وكلاهما ضعيف ، وقد وُثقا – قاله الهيثمي ( ٢ / ٢٩ ) ،

فضيلة من هاجر إلى الحبشة ثم إليه عَلِيهُ

وأخرج ابن إسحاق عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد الله بنت أبى حُثْمة رضى الله عنها قالت : والله إنا لنترحَّل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر فى بعض حاجتنا ، إذ أقبل عمر فوقف على وهو على شركه فقالت : وكنّا نلقى منه أذى لنا وشدَّة علينا - قالت : فقال : إنه الانطلاق يا أم عبد الله ٢ قلت :

111

نعم ، والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجاً ، قالت : فقال : صحبكم الله !! ورأيت له رقة لم أكن أراها ، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا ، قالت : فجاء عامر بحاجتنا تلك ، فقلت له : يا أبا عبد الله ، لو رأيت عمر آنفاً ورقّته وحزنه علينا ،

قال: أطمعت في إسلامه ؟ قالت: قلت: نعم، قال: لا يُسلم الذي رأيت حتى يسلم حمارُ الخطاب، قالت: يأساً منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام، كذا في البداية (7 / 7 )، واسم أم عبد الله: ليلى ؛ كما في الإصابة (2 / 7 ))، وأخرجه أيضاً الطبراني ؛ وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح، قاله الهيثمي (7 / 7 ))، وأخرجه الحاكم في المستدرك (3 / 7 ))، وأخرجه الحاكم في المستدرك (5 / 7 ))، وأخرجه الحاكم في المستدرك (7 / 7 ))، وأخرجه الحاكم في المستدرك (7 / 7 ))، وأخرجه الحاكم في المستدرك (7 / 7 ))، وهذا هو الظاهر – والله أعلم،

وفى آخره: قال: يأساً منه ، وأخرج ابن مَنْده وابن عساكر عن خالد بن سعيد ابن العاص وكان من مهاجرة الحبشة هو وأخوه عمرو و ولما قدموا على رسول الله عَلَي تلقّاهم حين دنوا منه وذلك بعد بدر بعام ، فحزنوا أن لا يكونوا شهدوا بدرا ، فقال رسول الله عَلَيْه : « وما تحزنون ؟ إنَّ للناس هجرة واحدة ولكم هجرتان ، هاجرتم حين خرجتم إلى صاحب الحبشة ، ثم جئتم من عند صاحب الحبشة مهاجرين إلى » . كذا في كنز العمال ( ٨ / ٣٣٢ ) ،

وأخرج البخارى عن أبى موسى رضى الله عنه ، قال : بلغنا مخرج النبى عَلَيْهُ ونحن باليمن ، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لى أنا أصغرهم ، أحدهم أبو بُردة والآخر أبو رُهم - إمّا قال فى بضع وإما قال فى ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومى - ، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة ، فوافقنا رجعفر بن أبى طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً ، فوافقنا النبى عَلَيْهُ حيث افتتح خيبر ، فكان أناس من الناس يقولون لنا يعنى لأهل السفينة : سبقناكم بالهجرة ، ودخلت أسماء بنت عُميس وهى ممّن قدم معنا على أمّ المؤمنين حفصة زوج النبى على خوائرة ، وقد كانت هاجرت إلى النجاشى فيمن هاجر ، فدخل عمر رضى الله عنه على حفصة وأسماء عندها ، فقال . حين رأى أسماء - : من هذه ؟ قالت : أسماء ابنة عُميس ، قال عمر : الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم ، قال : سبقناكم بالهجرة ، فنحن أحق برسول الله عليه منكم ، فغضبت وقالت : كلا ، والله سبقناكم بالهجرة ، فنحن أحق برسول الله عليه ؛ وكنا فى دار أوفى أرض البعداء والبغضاء بالحبشة ، وذلك فى الله وفى رسول الله عليه ؛ وأيّم الله ، لا أطعم البعداء والبغضاء بالحبشة ، وذلك فى الله وفى رسول الله عليه ؛ وأيّم الله ، لا أطعم البعداء والبغضاء بالحبشة ، وذلك فى الله وفى رسول الله عليه ؛ وأيّم الله ، لا أطعم البعداء والبغضاء بالحبشة ، وذلك فى الله وفى رسول الله عليه ؛ وأيّم الله ، لا أطعم

طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت للنبى عَيْكُ وأساله ، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه ، فلما جاء النبى عَيْكُ قالت : يا نبى الله ، إن عمر قال كذا وكذا ، قال : « ليس بأحق بى منكم قالت قال : « ليس بأحق بى منكم وله ولأصحابه هجرة وأحدة ، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان » ، قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأهل السفينة يأتونى أرسالاً (١) يسألونى عن هذا الحديث : ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم فى أنفسهم مما قال لهم النبى عَيْكُ ، قال أبو بُردة عن أبى موسى : فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث منى ، وقال أبو بُردة عن أبى موسى : قال النبى عَيْك : « إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن بالميل ، وإن كنت لم أر حين يدخلون بالليل ، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل ، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار ، ومنهم حكيم بن حزام : إذا لقى العدو – أو قال : الخيل منازلهم حين نزلوا بالنهار ، ومنهم حكيم بن حزام : إذا لقى العدو – أو قال : الخيل البداية ( ٤ / ٢٠٥ ) ،

وعند ابن سعد بإسناد صحيح عن الشّعبى قال : قالت أسماء ابنة عُميس رضى الله عنها : يا رسول الله ، إِنَّ رجالاً يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأوهلين ، فقال : « بل لكم هجرتان : هاجرتم إلى أرض الحبشة ، ثم هاجرتم بعد ذلك » ، كذا في فتح البارى ( ٧ / ٣٤١ ) ، وأخرج هذا الأثر ابن أبى شيبة أيضاً اطول منه كما في كنز العمال ( ٧ / ١٨ ) ، وأخرج حديث أبى موسى أيضاً الحسن بن سفيان وأبو نُعيم مختصراً كِما في الكنز أيضاً ( ٨ / ٣٣٣ ) ،

هجرة أبي سلمة وأم سلمة رضي الله عنهما إلى المدينة

أخرج ابن إسحاق عن أم سُلَمة رضى الله عنها قالت : لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحّل لى بعيره ، ثم حملنى عليه ، وجعل معى ابنى سلمة بن أبى سلمة فى حجرى ، ثم خرج يقود بى بعيره ، فلما رأته رجال بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتنا هذه ، علام نتركك تسير بها فى البلاد ٢٤ قالت : فنزعوا خطام البعير من يده وأخذونى منه ، قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الاسد رهط أبى سلمة وقالوا : والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا قالت : فتجاذبوا ابنى سلمة بينهم حتى خلعوا يده ، وانطلق به بنو عبد الاسد وحبسنى بنو المغيرة عندهم ، وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة ؛ قالت : ففرق

717

<sup>(</sup>١) أرسالاً: أى أفواجا وفرقا متقطعه ، بعضهم يتلو بعض واحدهم رُسَل - بفتح الراء والسين انظر لسان العرب .

بيني وبين ابني وبين زوجي ، قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجلس في الأبطح ، فما أزال أبكى حتى أمسى سنة أو قريباً منها ؛ حتى مرّ بي رجل من بني عمى أحد بني المغيرة ، فرأى ما بي فرحمني ، فقال لبني المغيرة : ألا تخرجون هذه المسكينة ، فرّقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها ؟ قالت : فقالوا لي : الحقى بزوجك إن شئت . قالت : فرد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنى ، قالت : فارتحلت بعيرى ، ثم أخذت ابنى فوضعته في حجّْري ، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة ، قالت : وما معي أحد من خلق الله ، حتى إذا كنت بالتنعيم (١) لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار ، فقال : إلى أين يا ابنة أبي أمية ؟ قلت : أريد زوجي بالمدينة ، قال : أو ما معك أحد ؟ قلت : ما معي أحد إلا الله وبُنِّيُّ هذا . فقال : والله مالك من مترك، فاخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي (٢) بي ؛ فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قطُّ أرى أنه كان أكرم منه ، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيرى فحطُّ عنه ، ثم قيّده في الشجر ، ثم تَنَحَّى إلى شجرة فاضطجع تحتها ، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحَّله ، ثم استأخر عني وقال : اركبي ، فإذا ركبت فاستويت (٣) على بعيرى اتى فاخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بى ، فلم يزل يصنع ذلك بى حتى أقدمنى المدينة ، فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بِقُباء قال : زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلمة بها نازلاً - فأدخليها على فركة الله - ثم انصرف راجعاً إلى مكة ، فكانت تقول : ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة ؛ وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة ، اسلم عثمان بن طلحة بن ابي طلحة العبدري هذا بعد الحديبية ، وهاجر هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه معاً ، كذا في البداية ( ٣ / ١٦٩ ) .

هجرة صهيب بن سنان رضي الله عنه

أخرج البيهقى عن صهيب رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : ( أريت دار هجرتكم سبّخة ( أ ) بين ظهرانى حرّتين ( ) ، فإما أن تكون هَجَر أو تكون يثرب » ، قال : وخرج رسول الله عنه الله عنه ، وكنت قد هممت معه بالخروج فصدنى فتيان من قريش ، فجعلت ليلتى تلك أقوم لا

<sup>(</sup>۱) هو واد قریب من مکة ، (۲) ای یسرع بی ،

<sup>(</sup>٣) جلست باعتدال ، من الاستواء .

<sup>(</sup> ٤ ) السبخة : أرض تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر ٠

<sup>(</sup>٥) الحرة : ارض ذات حجارة سود نخرات كانها احرقت بالنار ، انظر لسان العرب ،

أقعد ، فقالوا : قد شغله الله عنكم ببطنه - ولم أكن شاكياً - فناموا ، فخرجت ولحقنى منهم ناس بعدما سرت يريدوا ليردونى ، فقلت لهم : إِن أعطيتكم أواقًى (١) من ذهب وتخلوا سبيلى وتوفون لى ؟ ففعلوا ، فتبعتهم إلى مكة فقلت : احفروا تحت أُسْكُفَّة (٢) الباب فإن بها أواقى ؛ واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحُلتين ، وخرجت حتى قدمت على رسول الله عَلَي بقباء قبل أن يتحوّل (٣) منها ، فلما رآنى قال : « يا أبا يحيى ربح البيع !! » فقلت : يا رسول الله ، ما سبقنى إليك أحد ، وما أخبرك إلا جبرائيل عليه السلام ، كذا في البداية (٣/ ١٧٣) ، وأخرجه الطبراني أيضاً نحوه - قال الهيثمي (٦/ ١٠) ؛ وفيه جماعة لم أعرفهم ، انتهى ، وأخرجه أيضاً أبو نُعيم في الجلية (١/ ١٥٢) ،

وأخرج أيضاً هو وابن سعد ( ٣ / ١٦٢ ) ، والحارث وابن المنذر ، وابن عساكر ، وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيِّب أنَّ صهيباً رضي الله عنه أقبل مهاجراً نحو النبي عَلِي ، فتبعه نفر من قريش مشركون ، فنزل فانتثل (٤) كنائته فقال : قد علمتم يا معشر قريش أني أرماكم رجلاً بسهم ، وايْمُ الله لا تصلون إليَّ حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي ، ثم أضربكم بسيفي ما بقى في يدى منه (شيء) ، ثم شانكم بعد ذلك ، وإن شئتم دللتم على مالي بمكة وتخلُّوا سبيلي ، قالوا : نعم ، فتعاهدوا على ذلك فدلُّهم ، فأنزل الله على رسوله القرآن : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله ﴾ (°)، حتى فرغ من الآية ، فلما رأى النبي عَلَيْكُ صهيباً قال : « ربح البيع يا أبا يحيى !! ربح البيع يا أبا يحيى !! » وقرأ عليه القرآن ، كذا في كنز العمال ( ١ / ٢٣٧ ) ، وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب  $( \ 1 \ / \ 1) \ 3 \ )$  عن سعيد نحوه ، وأخرج الحاكم في المستدرك (  $( \ 7 \ / \ 7) \ )$  من طريق سليمان بن حرب عن حمآد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال : لما خرج صهيب رضى الله عنه مهاجراً تبعه أهل مكة ، فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهماً ، فقال : لا تصلون إلى حتى أضع في كل رجل منكم سهماً ، ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجل ، وقد خلَّفت بمكة قينتين (٦) فهما لكم ، قال : وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه - نحوه : ونزلت على النبي عَلِيُّة :

<sup>(</sup>۱) اواقي : جمع اوقية ، وهي اربعون درهما .

<sup>(</sup>٢) اسكفة الباب : خشبة الباب التي يوطا عليها ، (٣) يتحول منها : أي يغادرها ،

<sup>(</sup>٤) انتثل كنانته : أي استخرج ما فيها من السهام ، انظر لسان العرب ،

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية : ٢٠٧٠ (٦) أي أمتين ٠

و من النّاس من يَشُوى نَفْسَهُ ابْتغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ - الآية ، فلما رآه النبي عَلَيْهُ قال : و من الله الله الله الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه ، وأخرجه أيضاً ابن أبي خَيْثمة بمعناه كما في الإصابة ( ٢ شرط مسلم ولم يخرِّجاه ، وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن أبي عثمان النّهدى ، ورواه الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وله طريق أخرى ، الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وله طريق أخرى ، انتهيى ، وأخرجه ابن مَرْدُويه من طريق أبي عثمان النّهدى عن صهيب رضي الله عنه قال : لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي عَلَيْهُ قالت لي قريش : يا صهيب : قدمت المنا ولا مال لك ، وتخرج أنت ومالك ، والله لا يكون ذلك أبداً ، فقلت لهم : أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ قالوا : نعم ، فدفعت إليهم مالي ، فخلوا عني ؟ قالوا : نعم ، فدفعت إليهم مالي ، فخلوا عني ؟ فخرجت حتى قدمت المدينة : فبلغ ذلك النبي عَلَيْهُ فقال : « ربح صهيب ، ربح صهيب » مرتين ، كذا في التفسير لابن كثير ( ١ / ٢٤٧ ) ، وأخرجه ابن سعد ( ٣ / ٢٤٧ ) ، من طريق أبي عثمان - بنحوه ،

هجرة عبد الله بن عمر رضى الله عنهما

اخرج ابو نعيم في الحلية ( ١ / ٣٠٣ ) عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه قال: كان ابن عمر رضى الله عنهما إذا مر بربعهم (١). وقد هاجر منه عمر عن عينيه (٢) ولم ينظر إليه ولم ينزله قط، وعند البيهقى في الزهد بسند صحيح عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر يقول: ما ذكر ابن عمر رسول الله عَلَيْهُ إلا بكى ، ولا مر على ربعهم إلا غمص عينيه ، كذا في الإصابة ( ٢ / ٣٤٩ ) ، هجرة عبد الله بن جحش رضى الله عنه

أخرج الطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن عبد الله بن جحش رضى الله عنه ، وكان آخر من بقى ممّن هاجر ، وكان قد كُفَّ بصره ؛ فلما أجمع على الهجرة كرهت امرأته ذلك بنت ( أبي سفيان بن حرب بن أمية ) ، وجعلت تشير عليه أن يهاجر إلى غيره ، فهاجر بأهله وماله مكتتماً من قريش حتى قدم المدينة على رسول الله على ، فوثب أبو سفيان بن حرب فباع داره بمكة ، فمر بها بعد ذلك أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وحويطب بن عبد العزي وفيها أهُبٌ (٣) معطونة (١٤) ، فذرفت عينا عتبة وتمثل ببيت من شعر :

<sup>(</sup>١) الربع : المنزل والدار بعينها ، والوطن متى كان وباى مكان كان انظر لسان العرب ،

<sup>(</sup>٢) غمض عينيه : اطبق جفنيه ٠(٣) اهب : جمع إهاب وهو الجلد من البقر والغنم٠

<sup>(</sup> ٤ ) عطن الجلد : وضع في الدياغ .

وكلُّ دار وإِن طالت سلمتها يوماً ستدركها النكباء (١) والحوب (٢) قال أبو جهل – وأقبل على العباس – فقال : هذا ما أدخلتم علينا ، فلما دخل رسول الله عَلَيْكُ مكة يوم الفتح قام أبو أحمد يَنشُد داره (٣) ، فأمر النبي عَلَيْكُ عثمان ابن عفان ، فقام إلى أبي أحمد فانتحاه (٤) ، فسكت أبو أحمد عن نشيد داره ، قال ابن عباس رضى الله عنهما : وكان أبو أحمد يقول – والنبي عَلَيْكُ متكىء على يده يوم الفتح :

حبذا مكة من وادى بها أمشى بلا هادى بها يك من وادى بها ترك و أدى بها ترك و أوتادى

ولّما راتنى أم أحمد غادياً تقول فإمّا كنت لابد فاعلاً ( فقلت لها ما يثرب بمظنة ) إلى الله وجهى والرسول ومن يُقم فكم قد تركنا من حميم مناصح ترى أنّ وترا ناينا عن بلادنا دعوت بنى غنّم لحقن دمائهم

بذمّة من أخشى بغيب وأرهَبُ فيمّم بنا البلدان ولتنأ يثربُ وما يشأ الرحمن فالعبد يركب إلى الله يوماً وجهه لا يُخَيَّب وناصحة تبكى بدمع وتندُب ونحن نرى أن الرغائب نَطلُب وللحق لما لاح للناس مَلْحَب

<sup>(</sup>١) النكباء : ريح تهاك المال وتحبس المطر ، (٢) الحوب : الوحشة ،

<sup>(</sup>٣) ينشد داره: يطلبها ،

<sup>(</sup>٤) أي مال به إلى ناحية وناجاه سراً .

إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا أعانوا عليناً بالسلام وأجلبوا (١) على الحق مهدى وفوج معذب عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا فطاب ولاة الحق منا وطيبوا نَمُّتُ (٤) بارحام إليهم قريبة ولا قرب بالأرحام إذ لا تُقرّب فاى ابن أخت بعدنا يامننكم وأية صهر بعد صهرى ترقب ستعلم يوماً أيُّنا إذ تزايلوا (°) وزُيّل (<sup>١</sup>) أمر الناس للحق اصوب هجرة ضمرة بن أبى العيص أو ابن العيص

أجابوا بحمد الله لما دعاهم وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى كفَوجين أما منهما فموفَّق طَغُوا (٢) وتمنّوا كذبة وأزلهم ورعنا (٣) إلى قول النبي محمد

اخرج الفريابي عن سعيد بن جبير رضى الله عنه قال : لما انزلت : ﴿ لا يَسْتُوى القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيرُ أُولِي الضَّرِّرِ ﴾ (٧) - الآية ، ثم ترَخَّص عنها أناس مَن المساكين مِّن مِكة حَتِي نزلت : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ المَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ﴾ (٨) -الآية . فقالوا : هذه مُرْجفة (٩) حتى نزلت : ﴿ إِلاَّ الْمسْتَضْعُفين مَّنِ الرِّجَالِ والنِّسَاء وَالولَدَانِ لاَ يَسْتَطيعُونَ حِيَلةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴾ (١٠) ، فقال ضمرة بن العيص --أحدً بنَّى لَيْتُ وكَان مُصاب البصر ، وكان مُوسراً (١١) : لئن كان ذهاب بصرى إنى الاستطيع الحيلة ، لي مال ورقيق ، احملوني ، فحُمل ودَبَّ (١٢) وهو مريض ، فأدركه الموت وهو عند التَّنْعيم ؛ فدفن عند مسجد التَّنْعيم ، فنزلت فيه خاصة : ﴿ وَمَنْ يَخْوَجْ مِن بَيْتِه مُهَاجِراً إِلَى الله وَرَسُولِه ﴾ (١٣) - الآية ، وعلقُه ابن مَنْده لُهُشَيم عن سالم ، وأخرجه أبن أبي حاتم من طَريق إسرائيل عن سالم الأفطس ، فقال : عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة بن العيص الزُرقي رضي الله عنه ، كذا في الإصابة ( ٢ / ٢١٢ ) . وأخرجه أبو يعلى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً فقال لأهله : احملوني ، فاخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله عَيْلُكُ ، فمات في الطريق قبل أن يصلل إلى النبي عَيْلُكُ فنزل الوحسى:

<sup>(</sup>٢) طغوا : جاوزوا الحد ٠ (١) جلبوا: تجمعوا من كل وجه للحرب ،

<sup>(</sup>٤) المت : التوسل والتوصل بحرمة أو قرابة . (٣) رجعنا ،

<sup>(</sup>٦) زيل: مُيّز ٠ ( ٥ ) تزايلوا : تفرقوا ٠

<sup>(</sup>٨) سورة النساء الآية : ٩٧ . (٧) سورة النساء الآية : ٩٠ .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء الآية : ٩٨ (٩) مرجفة : مخيفه ،

<sup>(</sup>١٣) سورة النساء الآية : ١٠٠٠ (۱۱) غنیا ، (۱۲) ای مشی رویداً ،

﴿ وَمَن يَخْرَجْ مِن بَيْتِه مَهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِه ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمُوتُ ﴾ - حتى بلغ - ﴿ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيمًا ﴾ قال الهيشمي في المجمع (٧ / ١٠) : ورجاله ثقات ، هجرة واثلة بن الأسقع رضي الله عنه

أخرج ابن جرير عن خالد بن الوليد عن واثلة بن الأسقَع رضى الله عنهما قال: خرجت من أهلى وأريد الإسلام ، فقدمت على رسول الله على وهو فى الصلاة فصففت فى آخر الصفوف فصليت بصلاتهم ، فلما فرغ رسول الله على من الصلاة انتهى إلى وأنا فى آخر الصفوف ، فقال : « ما حاجتك ؟ » قلت : الإسلام ، قال : « هو خير لك » ، قال : « وتهاجر ؟ » قلت : نعم ، قال : « هجرة البادى أو هجرة الباتى ؟ » قلت : أيتها خير ؟ قال : « هجرة الباتى » ، قال : « وهجرة الباتى أن تثبت مع رسول الله على أو هجرة البادى أن يرجع إلى باديته » ، قال : « وعليك الطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة (١) عليك » ، قلت : نعم ، فقد مده وقدمت يدى ، فلما رآنى لا أستثنى لنفسى شيئاً قال : « فيما استطعت » ، فقلت : فيما استطعت ، فضرب على يدى ، كذا فى كنز العمال ( ٨ / ٣٣٣ ) ،

هجرة بني سليم

أخرج أبو نُعيم عن إياس بن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : أصاب أسلم وجع ، فقال رسول الله نكره أن الله نكره أن نرتد (٣) ، ونرجع على أعقابنا ، فقال رسول الله على الله على أعقابنا ، فقال رسول الله على المام وإذا دعوناكم أجبتمونا ؛ أنتم المهاجرون حيث حاضرتكم، إذا دعوتمونا أجبناكم وإذا دعوناكم أجبتمونا ؛ أنتم المهاجرون حيث كنتم » ، كذا في كنز العمال ( ٧ / ١٤٢ ) ،

هجرة جنادة بن أبي أمية رضي الله عنه

(٢) ابدوا: اخرجوا إلى البادية ، (٣) أي إلى البادية ،

<sup>(</sup>۱) أى وفي حالة تجاد فيها نفسك مفضولاً قد آثر الحاكم احداً بشيء دونك ورأيت أنك احق به منه فالصبر منك على هذه الاثرة يكون طاعة لله عز وجل ،

فقضوا حوائجهم وخلفونى فى رَحْل لهم ، فجئت رسول الله عَلَيْكُ فقلت : يا رسول الله عَلَيْكُ فقلت : يا رسول الله ، أخبرنى عن حاجتى ، فقال : « وما حاجتك ؟ » قلت : رجال يقولون : قد انقطعت الهجرة ، فقال : « أنت خيرهم حاجة – أو حاجاتهم – لا تنقطع الهجرة ، ما قوتل الكفار » ، كذا فى الكنز ( ٨ / ٣٣٣ ) ، وأخرجه أيضاً أبو حاتم ، وابن حبّان ، والنّسائى، وقال أبو زُرعة : حديث صحيح متقن ، رواه الأثبات عنه ؛ كما فى الإصابة ( ٢ / ٣١٩ ) ،

#### ما قيل لصفوان بن أمية وغيره في الهجرة

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قبل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة - : إنه لا دين لمن لم يهاجر ، فقال : لا أصل إلى بيتى حتى أقدم المدينة ، فقدم المدينة فنزل على العباس بن عبد المطلب ، شم أتى النبى على فقال : المدينة ، فقدم المدينة فنزل على العباس بن عبد المطلب ، شم أتى النبى على فقال النبى المرابع أبا وهب إلى أباطح (١) مكة ، فقروا (٢) على مسكنكم ، فقد انقطعت الهجرة ، ولكن جهاد ونية فإن استُنفرتم فانفروا » . كذا في كنز العمال ( ٨ / ٣٣ ) ، وأخرجه البيهقى أيضاً بلفظه ( ٩ / ١٧ ) ، وعند عبد الرزاق عن طاووس قال : قبل لصفوان بن أمية : هلك من نُفيت له هجرة ، فحلف أن لا يغسل رأسه حتى يأتى النبى على أب أنه من أبية عبد باب المسجد ، فقال : يا رسول الله ، إنه قبل لى : هلك من لا هجرة له ، فآليت (٣) بيمين لا أغسل رأسى حتى آتيك ، فقال النبى على : هلك من لا هجرة له ، فآليت (٣) بيمين ديناً ، إن الهجرة قد انقطعت بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استُنفرتم فانفروا (٤) "كذا في الكنز (٣ / ٨٤) ) .

وأخرج البغوى ، وأبن مَنْده ، وأبو نُعيم عن صالح بن بشير ابن فُدَيك : أن جده فُديكاً أتى النبي عَيْك فقال : يا رسول الله، إنهم يزعمون أن من لم يهاجر هلك ، فقال النبي عَيْك : « يا فُدَيك ، أقم الصلاة ، وآت الزكاة ، واهجر السوء ، واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجراً » ، كذا في الكنز ( ٨ / ٣٣١)، وأخرجه

. ٢٩

<sup>(</sup>١) اباطح : جمع ابطح وهو مسيل الوادى ٠

<sup>(</sup>۲) قروا: أي اسكنوا واثبتوا،

<sup>(</sup>٣) آليت : حلفت ،

<sup>(</sup>٤) قال النووى: يريد أن الخير الذي بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية العمالية، وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الاعمال الصالحة فاخرجوا إليه ، (كذا في فتح الباري ٢ / ٢٥) .

البيهقى ( 9 / ١٧ ) ، وأخرج البخارى عن عطاء بن أبى رباح قال : زُرت عائشة رضى الله عنها مع عبيد بن عمير الليثى فسألناها عن الهجرة ، فقالت : لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله عَيَّكُ مخافة أن يُفتن عليه ، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ، ولكن جهاد ونية ، أخرجه البيهقى ( 9 / ١٧ ) ، أيضاً ،

هجرة أهل بيت النبي عَلَي وأبي بكر رضى الله عنهم

أخرج ابن عبد البر عن عائشة رضى الله عنها قالت : لَما هاجر رسول الله عَلَيْهُ خلَّفنا وخلُّف بناته ، فلما استقر بعث زيد بن حارثه وبعث معه أبا رافع مولاه ، وأعطاهما بعيرين وخمس مائة درهم أخذاها من أبي بكر رضى الله عنه يشتريان بها ما يحتاجان إليه من الظَّهْر ، وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أريقط ببعيرين أو ثلاثة ، وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يحمل أمّى أم رومان وأنا وأختى أسماء امرأة الزبير ، فخرجوا مصطحبين ، فلما انتهوا إلى قُديد (١) اشترى زيد بن حارثة بتلك الخمس مائة درهم ثلاثة أبْعرة ، ثم دخلوا مكة جميعاً ، فصادفوا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يريد الهجرة ، فخرجوا جميعاً ، وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زَمْعة ، وحمل زيد أم أيمن وأسامة ، حتى إذا كنا بالبيداء نَفَر بعيرى وأنا في محفّة (٢) معي فيها أمي ، فجعلت تقول : وابنتاه ، واعروساه ، حتى أدرك (٣) بعيرنا وقد هبط الثنية ثنية هَرْشي (٤) فسلَّم الله ، ثم إِنَّا قدمنا المدينة ، فنزلت مع آل أبي بكر ، ونزل آل النبي عَيْكُ ، وكان رسول الله عَنْكَ يبني مسجده وأبياتاً حول المسجد ، فأنزل فيها أهله ، فمكثنا أياماً - فذكر الحديث بطوله في تزويج عائشة ، كذا في الاستيعاب ( ٤ / ٥٥٠ ) . وأخرجه الزبير أيضاً كما في الإصابة ( ٤ / . ٥٥ ) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٢٢٧ ) - إلا أنه سقط عنه ذكر مخرجه وقال: وفيه محمد بن الحسن بن زُبالة وهو ضعيف ، ثم ذكر عن عائشة رضى الله عنها قالت : قدمنا مهاجرين ، فسلكنا في ثنيّة ضعينة فنفر جمل كنت

<sup>(</sup>١) قاديد : موضع بين مكة والمدينة ،

<sup>(</sup>٢) محفه بالكسر : مركب للنساء كالهودج إلا أنها لا يجعل فوقها قبة ،

<sup>(</sup>٣) اى : هدأ ووقف ،

<sup>(</sup>٤) موضع بين مكة والمدينة ، وقيل هرشي : حيل قرب الححفة .

ر د ) ای استمر فی نفروه ،

عليه نفوراً منكراً ، فوالله ما أنسى قول أمى : يا عُريِّسة ! فركب بى رأسه (١) ، فسمعت قائلاً يقول : ألقى خطامه ، فألقيته ، فقام يستدير كأنما إنسان قائم تحته ، ثم قال : ( ٩ / ٢٢٨ ) : رواه الطبرانى وإسناده حسن ، انتهى ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ٤ / ٤ ) بطوله ،

هجرة زينب ابنته سَلِي وقوله فيها بسبب ما أصابها من الأذى في الطريق

وأخرج ابن إسحاق عن زينب رضى الله عنها بنت رسول الله عَلِي انها قالت : بينا أنا أتجهز لقيتني هند بنت عتبة فقالت : يا ابنة محمد ، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك ، قالت : فقلت : ما أردت ذلك ، فقالت : أيّ ابنةَ عم لا تفعلي ، إن كان لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندى حاجتك ، فلا تضْطُبني (٢) مني ، فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال (٣) . قالت : والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل ، قالت : ولكنى خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك ، قال ابن إسحاق : فتجهُّزت ، فلما فرغت من جهازها قدّم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيراً فركبته ، وأخذ قوسه وكنانته ، ثم خرج بها نهاراً يقود بها وهي في هودج لها ، وتحدّث بذلك رجال من قريش ، فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذى طُوى ، وكان أول من سبق إليها هَبَّار بن الأسود الفهّرى ، فروَّعها هبّار بالرماح وهي في الهودج ، وكانت حاملاً .. فيما يزعمون - فطرحت ، وبرك حموها كنانة ونثر كنانته ثم قال : والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماً ، فتكركر الناس عنه (٤) ، وأتى أبو سفيان في جلَّة (٥) من قريش ، فقال : يا أيها الرجل ، كفّ عنا نبلك حتى نكلمك ، فكفُّ ، فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال : إنك لم تُصب ، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية ، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخًل علينا من محمد ، فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانيةٌ على رؤوس الناس من بين أظهرنا أنَّ ذلك عن ذلّ أصابنا وأن ذلك ضعف منا ووهن ، ولعمرى ، ما لنا بحبسها من أبيها حاجةٌ وما لنا من ثؤرة (٦) ، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدُّث الناس أن قد رددناها ؛ فسلُّها سراً والحقها بابيها ، قال ففعل ، كذا في البداية ( ٣ / ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>۱) أي : استمر في نفوره ، (۲) أي لا تكتميني شيئاً ،

<sup>(</sup>٣) أي أن ما بين الرجال من العداوة والشحناء لا شان لنا بها نحن النساء .

<sup>(</sup>٤) تراجعوا عنه ، (٥) جماعة من اشراف قريش واجلائهم ، (٦) تؤرة : ثار ،

وعند الطبرانى عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما : أن رجلاً أقبل بزينب رضى الله عنها بنت رسول الله عنها ، فلحقه رجلان من قريش فقاتلاه حتى غلباه عليها فدفعاها ، فوقعت على صخرة فأسقطت وهُريقت دماً ، فذهبوا بها إلى أبى سفيان ، فجاءته نساء بنى هاشم فدفعها إليهن ، ثم جاءت بعد ذلك مهاجرة ، فلم تزل وجعة حتى ماتت من ذلك الوجع ؛ فكانوا يرون أنها شهيدة ، قال الهيثمى (٩/ ٢١٦) : وهو مرسل ، ورجاله رجال الصحيح أ ، ه . ،

وعند الطبراني في الكبير عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي عليه : أن رسول كنانة فخرجوا في طلبها ، فادركها هَبَّار بن الأسود ، فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها والقت ما في بطنها ، فتحملت (١) ؛ واشتجر (٢) فيها بنو هاشم وبنو أمية ، فقال بنو أمية : نحن احقّ بها وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص ؛ وكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة ، وكانت تقول : هذا في سبب أبيك ، فقال رسول الله الله عن عارثة : « ألا تنطلق فتجيء بزينب ؟ » قال : بلي يا رسول الله ، قال : فخذ خاتمي فأعطها إيَّاه ، فانطلق زيد فلم يزل يتلطف ، فلقى راعياً فقال : لمن ترعى؟ فقال : لأبي العاص ، فقال : لمن هذه الغنم ؟ فقال : لزينب بنت محمد ، فسار معه شيئاً ثم قال : هل لك أن أعطيك شيئاً تعطيها إياه ولا تذكره لأحد ؟ قال : نعم . فأعطاه الخاتم ، فعرفته ، فقالت : من أعطاك هذا ؟ قال : رجل ، قالت : فأين تركته؟ قال : بمكان كذا وكذا ، فسكتت حتى إذا كان الليل خرجت إليه فلما جاءته قال لها: اركبي بين يدى على بعيره . . ، قالت : لا ، ولكن اركب أنت بين يدى ، أصيبت في » فبلغ ذلك على بن حسين رضى الله عنهما ، فانطلق إلى عروة فقال : ما حديث بلغني عنك أنك تحدثه تنتقص حقٌّ فاطمة ؟ فقال عروة : والله ما أحب أن لي ما بين المشرق والمغرب وأني أنتقص فاطمة حقاً لها ، وأما بعد ذلك إني لا أحدَّث به أبداً ، قال الهيثمي ( ٩ / ٢١٣ ) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط بعضه ؛ ورواه البزار ؛ ورجاله رجال الصحيح ، انتهى .

هجرة درة بنت أبي لهب رضي الله عنها

اخرج الطبراني عن ابن عمر وأبي هريرة وعمار بن ياسر رضى الله عنهم قالوا: قدمت درة بنت أبي لهب رضى الله عنها مهاجرة ، فنزلت دار رافع بن المعلَّى الزُّرقي

<sup>(</sup>١) أي تعاملت على الالم وقامت ٠ (٢) تنازع ٠

رضى الله عنه ، فقال لها نسوة جلسن إليها من بني زُريق : أنت بنت أبي لهب الذى قال الله فيه : ﴿ تَبّت يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبّ ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسب ﴾ (١) ؛ ما يغنى عنك مهاجَرُك ، فاتت درة النبي عَيْكُ فشكت إليه ما قلن لها ، فسكّنها رسول الله عَيْكُ وقال : اجلسى ، ثم صلى بالناس الظهر وجلس على المنبر ساعة وقال : « يا أيها الناس ، ما لى أوذَى في أهلى ، فوالله إن شفاعتي لتنال حيّ حا ، وحكم ، وصدا ، وسَهلب (٢) يوم القيامة ، قال الهيثمي (٩ / ٢٥٧) : وفيه عبد الرحمن ابن بشير الدمشقى وثقه ابن حبّان ، وضعفه أبو حاتم ؛ وبقية رجاله ثقات ، وقد تقدّمت بشير الدمشقى وثقه ابن حبّان ، وضعفه أبو حاتم ؛ وبقية رجاله ثقات ، وقد تقدّمت هجرة أم سلّمة في هجرة أبى سلمة رضى الله عنهما (ص ٨٥٨) ؛ وهجرة أسماء بنت عُميس وأم عبد الله ليلى ابنة أبى حثّمة رضى الله عنهما في هجرة جعفر ابن أبى طالب والصحابة رضى الله عنهم إلى الحبشة (ص ٣٤٧) ،

هجرة عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وغيره من الصبيان

أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قدومنا على رسول الله عنهما قال: كان قدومنا على رسول الله عنهما المحرم من الهجرة ، خرجنا متوصّلين مع قريش عام الأحزاب ، وأنا مع آخى الفضل ، ومعنا غلامنا أبو رافع ، حتى انتهينا إلى العرّج فضل لنا في العلريق ركوبة وأخذنا في ذلك الطريق على الجثجاثة ،

حتى خرجنا على بنى عمرو بن عوف حتى دخلنا المدينة ، فوجدنا رسول الله على الله على بنى عمرو بن عوف حتى دخلنا المدينة ، فوجدنا رسول الله على الخندق وأنا يومئذ ابن ثمان سنين ، وأخى ابن ثلاث عشرة سنة ، قال الهيشمى ( ٦ / ٦٤ ) : رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري عن سليمان بن داود بن الحصين ، وكلاهما لم يوثق ولم يضعف ، وبقية رجاله ثقات ، انتهى ،

प्री श्री श्री

٤ ٢ ٧ حياة العسم ابة

<sup>(</sup>١) سورة المساد ١٦١ · (٢) أسحاء قبائل ·

#### الباب الخامس

## باب النّصرة

كيف كانت نُصْرة الدين القويم والصراط المستقيم أحبً إليهم من كل شيء ؟ وكيف كانوا يفتخرون بذلك ما لم يفتخر أحد منهم بالعزَّة الدنيوية ؟ وكيف صبروا مع ذلك عن لذّاتها ؟ فكأنهم فعلوا كل ذلك ابتغاء مرضاة الله عز وجل ، واتباعاً لما أمرهم رسوله تَوْ وعلى آله وأصحابه ، وبارك ، وسلّم ،

# ابتداء أمر الأنصار رضي الله عنهم حديث عائشة رضى الله عنها في هذا الباب

أخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله عنها تألث يعرض نفسه في كل سنة على قبائل من العرب ؛ أن يؤووه إلى قومهم حتى يبلغ كلام الله ورسالاته ولهم الجنة ، فليست قبيلة من العرب تستجيب له ، حتى أراد الله إظهار دينه ، ونصر نبيه ، وإنجاز ما وعده - ساقه الله إلى هذا الحي من الأنصار ، فاستجابوا له ، وجعل الله لنبية عَلَيْكُ دار هجرة ، قال الهيثمي ( ٦ / ٢٤ ) : وفيه عبد الله بن عمر العُمري ، وثقه أحمد وجماعة ، وضعفه النسائي وغيره ؛ رجاله ثقات أ ، ه . .

### حديث عمر رضي الله عنه في الباب وقوله فيهم

وأخرة البزار -- وحسنه - عن عمر رضى الله عنه قال: قام رسول الله عليه بحكة يعرض نفسه على قبائل العرب قبيلة قبيلة في الموسم ، ما يجد أحداً يجيبه حتى جاء الله بهذا الحيى من الأنصار ، لما أسعدهم الله وساق لهم من الكرامة ، فآووا ونصروا ، فجزاهم الله عن نبيهم خيراً ، كذا في كنز العمال ( ٧ / ١٣٤ ) ، وزاد في جمع الفوائد ( ٢ / ٣ ) في حديث عمر رضى الله عنه هذا : والله ما وفينا لهم كما عاهدناهم عليه ، إنا قلنا لهم : نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، ولئن بقيت إلى رأس الحول لا يبقى لى عامل إلا أنصارى ، وقال : للبزار بضعف ، وهكذا ذكره في مجمع الزوائد ( ٢ / ٢٢ ) عن البزار بتمامه ، وقال : رواه البزار وحسن إسناده ، وفيه ابن شبيب وهو ضعيف ،

# حديث جابر رضى الله عنه في الباب

وأخرجه الإمام أحمد (١) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : كان رسول الله عَنَا يَعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول : « هل من رجل يحملنى إلى قومه ، فإنَّ قريشاً قد منعونى أن أبلغ كلام ربى عزّ وجلّ ؟ » فأتاه رجل من همدان ، فقال : ممن أنت ؟ فقال الرجل: من همدان ، فقال : هل عند قومك من منعة ؟ قال : نعم، ثم إنّ الرجل خشى أن يُخفره قومه ، فأتى رسول الله علي فقال : آتيهم

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ٣٩٠).

أخبرهم ، ثم آتيك من قابل ، قال : نعم ، فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب ، قال الهيثمي ( ٦ / ٥٥ ) : رجاله ثقات ، وعزاه الحافظ في الفتح (( ٧ / ٢٥١ ) إلى أصحاب السُّنن ، والإمام أحمد ، وقال : صحَّحه الحاكسم ، وقد تقسدم ( ص ٢٥٥ ) في « البَيْعة على النصرة » من حديث جابر رضى الله عنه عند الإمام أحمد قال : مكث رسول الله عَيِّك بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم عُكاظ ومجنَّة وفي المواسم ، يقول : « من يؤويني ، من ينصرني ، حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة ؟ » فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصره ، حتى إنَّ الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه يومه وذو رحمه فيقولون : احدر غلام قريش ، لا يفتنك ! ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع ، حتى بعثنا الله إليه من يثرب ، فآويناه وصدَّقناه ، فيخرج الرجل من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم ائتمروا جميعاً من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم ائتمروا جميعاً فقلنا ، حتى متى نترك رسول الله عَيَّك يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف ؟ فرحل إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في الموسم ، فواعدناه شعْب العَقبة ، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا ، فقلنا : يا رسول الله ، عَلام نبايعك ؟ ... فذكر الحديث ، وأخرجه الحاكم ( ٢ / ٢٥ ) وقال : صحيح الإسناد ه

حديث عروة رضى الله عنه في الباب

وأخرج الطبرانى عن عروة رضى الله عنه مرسلاً قال : لما حضر الموسم حج نفر من الأنصار من بنى مازن بن النجار ، منهم : معاذ بن عفراء ، وأسعد بن زُرارة ؛ ومن بنى زُريق : رافع بن مالك ، وذكوان بن عبد القيس ؛ ومن بنى عبد الأشهل : بنى زُريق : رافع بن مالك ، وذكوان بن عبد القيس ؛ ومن بنى عبد الأشهل : أبو الهيثم بن التيهان ، ومن بنى عمرو بن عوف : عُويم بن ساعدة ... رضوان الله عليهم أجمعين - وأتاهم رسول الله عَيْلَةُ وأخبرهم خبر الذى اصطفاه الله من نبوته وكرامته ، وقرأ عليهم القرآن ، فلما سمعوا قوله ، أنصتوا واطمأنت أنفسهم إلى دعوته ، وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إيّاه بصفته وما يدعوهم إليه ، فصد قوه وآمنوا به ، وكانوا من أسباب الخير ، ثم قالوا له : قد علمت الذى بين الأوس والخزرج من الدماء ، ونحن نحب ما أرشد الله به أمرك ، ونحن لله ولك مجتهدون ، وإنا نشير عليك بما ترى ، فامكث على اسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنخبرهم بشأنك وندعوهم إلى الله ورسوله ، فلعل الله يصلح بيننا ويجمع أمرنا، فإنا اليوم متباعدون متباغضون ، فإن تقدم علينا اليوم ولم نصطلح لم يكن لنا جماعة عليك ، ونحن نواعدك الموسم من العام القابل ، فرضى رسول الله عَيْلِي الذى

497

قالوا: فرجعوا إلى قومهم فدعَوهم سرًّا ، وأخبروهم برسول الله عَلِيُّكُ ، والذي بعثه الله به ، ودعا عليه بالقرآن ، حتى قلّ دار من دور الأنصار إلاَّ أسلم فيها ناس لا محالة -فذكر الحديث كما تقدم في « دعوة مصعب بن عمير رضى الله عنه » قال الهيشمي (٦ / ٦٢ ): فيه ابن لَهيعة وفيه ضعف ، وهو حسن الحديث ؛ وبقية رجاله ثقات . انتهی ۰

أبيات لصرُّمة بن قيس في الباب

وأخرج الحاكم ( ٢ / ٦٢٦ ) : عن يحيى بن سعيد قال : سمعت عجوزاً من الأنصار تقول : رأيت ابن عباس رضى الله عنهما يختلف إلى صرَّمة بن قيس يتعلم منه هذه الأبيات:

فلم ير من يؤوى ولم ير داعياً وأصبح مسروأ بطيبة راضيا وأنفسنا عند الوغى (٦) والتآسيا بحق وإن كان الحبيب المواتيا وأن كتاب الله أصبح هاديا

ثوى (١) في قريش بضع (٢) عشرة حجة يذكّر لو ألفي (٣) صديقاً مواتياً (٤) ويعرض في أهل المواسم نفسه فلما أتانا واستقرّت به النّوَى (٥) وأصبح ما يخشى ظُلامة ظالم بعيد ، وما يخشى من الناس باغيا بذلنا له الأموال من جُلِّ مالناً نعادی الذی عادی من الناس کلّهم ونعلم أنَّ الله لا شيء عيره

#### المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع

أخرج الإمام أحمد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة ، فآخي رسول الله عَيْكُ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه ، فقال له سعد : أيْ أخى ، أنا أكثر أهل المدينة مالا ، فانظر شَطْر مالي فخُذْه ؛ وتحتى امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلَّقَها ، فقال عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلُّوني على السوق ، فدلُّوه ، فذهب فاشترى وباع فربح ، فجاء بشيء من أقط (٧)

<sup>(</sup>١) ثوى: أقام،

<sup>(</sup>٢) بضع بالكسر وقد يفتح: ما بين الثلاث إلى النسع وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة .

<sup>(</sup>٣) ألفي : وجد (٤) مواتياً : موافقاً .

<sup>(</sup>٥) أي استقربه الحال بعد طول المدة والمسير ٠

<sup>(</sup>٦) الوغي: الحرب والجلبة ، (٧) الاقط: الجبين ونحوه ،

وسمن ، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث ، فجاء وعليه رَدْع زعفران ، فقال رسول الله عليه و ردْع زعفران ، فقال رسول الله ، تزوجت امرأة ، قال: «ما أصدقتها »؟(٢) قال: « مهْيمْ » (١) ؟ فقال: يا رسول الله ، تزوجت امرأة ، قال: « ما أصدقتها »?(٢) قال: وزْن نَواة من ذهب ، قال: « أوْلم ولو بشاة » قال عبد الرحمن : فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً وفضة !! (٣) كذا في البداية (٣ / ٢٢٨) ، وأخرجه أيضاً الشيخان عن أنس رضى الله عنه ، والبخارى من حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، كما في الإصابة ( ٢ / ٢٦) ؛ وابن سعد ( ٣ / ٨٩) عن أنس رضى الله عنه ،

التوارث بين المهاجرين والأنصار

وأخرج البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان المهاجرون لما قدموا بالمدينة يرث المهاجرى الأنصارى دون ذوى رَحمه للأخوة التى آخى النبى على بينهم ، فلما نزلت: ﴿ وَلَكُلَّ جَعَلْنَا مُوَالَى ﴾ (٤) . نُسخت (٥) . هكذا وقع فى هذه الرواية أنّ ناسخ ميراث الحليف هذه الآية ، وفى الحق أنّ الناسخ هو نزول: ﴿ وَأُولُو الأَرْحَام بعضهُمْ أُولُى بَبِعْض ﴾ (١) الآية، قال الحافظ: هذا هو المعتمد ، ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين ! الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت ﴿ وَلَكُلَّ جَعَلْنَا ﴾ الآية ، فصاروا جميعاً يرثون ، وعلى هذا يُنزَّل حديث ابن عباس رضى الله عنهما ، ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخصّ الميراث أ. هو وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه نحوه أنه هو وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه نحوه النبى عني الله المرين المهاجرين ، وذكر ابن سعد بأسانيد الواقدى إلى جماعة من النتابعين قالوا : لما قدم النبى عني المدينة آخى بين المهاجرين ، وآخى بين المهاجرين ، وآخى بين المهاجرين وبعضهم من الانصار ... وقيل : كانوا مائة - فلما نزل ﴿ وَأُولُو الأرْحَام ﴾ بطلت وبعضهم من الانصار ... وقيل : كانوا مائة - فلما نزل ﴿ وَأُولُو الأرْحَام ﴾ بطلت الموارث بينهم بتلك المؤاخاة ، كذا في الفتح ( ٧ / ١٩١) ، ولكم الما نزل ﴿ وَأُولُو الأرْحَام ﴾ بطلت الموارث بينهم بتلك المؤاخاة ، كذا في الفتح ( ٧ / ١٩١) ،

<sup>(</sup>١) أي ما شانك ، (٢) أي ماذا جعلت لها من المهر ،

<sup>(</sup>٣) كناية عن إقبال الدنيا عليه وكثرة ثراثه ،

<sup>(</sup>٤) الموالي هم العصبة والورثة سورة النساء الآية: ٣٣٠

ره ) انظر الحديث بتمامه في صحيح البخاري جه كتاب التفسير سورة النساء باب ولكل

ر ٦) سورة الانفال الآية : ٧٥ · (٧) الإرفاد : المعونه ·

#### مواساة الأنصار المهاجرين بأموالهم قسم الثمر ورد الأنصار معاوضةً ما أنفقوا

أخرج البخارى ( 1 / ٣١٢ ) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قالت الأنصار للنبي عَيَالِيّة : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل ، قال : « لا » ، فقالوا : أفتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رضى الله عنه : قال رسول الله عليه للأنصار : « إنَّ إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم » ، فقالوا : أموالنا بيننا قطائع (١) ، فقال رسول الله عليه : « هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر » ، قالوا : نعم ، كذا في البداية ( ٣ / ٢٢٨ ) ،

وأخرج الإمام أحمد عن يزيد عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة فى قليل ، ولا أحسن بذلاً من كثير ، لقد كَفَونا المؤونة وأشركونا فى المهنا (٢) ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كلّه ، قال: « لا ، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم » هذا حديث ثلاثى الإسناد على شرط الصحيحين ، ولم يخرَّجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه ، كذا فى البداية (٣/ ٢٢٨) ، وأخرجه أيضاً ابن جرير ، والحاكم ، والبيهقى كما فى كنز العمال (٧/ ٢٢٨) ،

وأخرج البزار عن جابر رضى الله عنه قال: كانت الأنصار إذا جزوا نخلهم قسم الرجل تمره قسمين أحدُهم أقل من الآخر، ثم يجعلون السّعف مع أقلهما، ثم يخيَّرون المسلمين، فيأخذون أكثرهما، ويأخذ الأنصار أقلهما من أجل السّعف حتى فتحت خيبر، فقال رسول الله عَيْكُ : «قد وقيّتم لنا بالذى كان عليكم، فإن شئتم أن تطيب أنفسكم بنصيبكم من خيبر ويطيب ثماركم فعلتم، قالوا: إنه قد كان لك علينا شروط ولنا عليك شرط بأن لنا الجنة الذى سالتنا بأن لنا شرطنا، قال: «فذاكم لكم »قال الهيثمى (١٠٠/٠٤) رواه البزّار من طريقين وفيهما مجالد وفيه خلاف، وبقية رجال إحداهما رجال الصحيح، انتهى،

وأخرج البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : دعا النبى الله الأنصار أن يُقطع لعم البحرين ، قالوا: لا ، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها ، قال : « أما لا ، فاصبروا حتى تلقونى ، فإنه سيصيبكم أثرة " ، ،

. . ٣

<sup>(</sup>١) أي قسمة بيننا وبينكم ، (٢) المهنا: ما أتاك بلا مشقة ،

# كيف قطعت الأنصار رضى الله عنهم حبال الجاهلية لتشييد حبال الإسلام قتل كعب بن الأشرف اليهودي

أخرج البخارى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول: قال رسول الله عَلَيْهِ : « من لكعب بن الأشرف فإنّه قد آذى الله ورسوله ؟ » فقام محمد بن مَسْلَمة رضى الله عنه فقال: يا رسول الله ، أتحب أن أقتله ؟ قال: « نعم » ، قال: فأذن لى أن أقول شيئاً ، قال: « قل » ، فأتاه محمد بن مَسْلَمة فقال: إنّ هذا الرجل قد سألنا صدقة ، وإنّه قد عنّانا (١) ، وإنى قد أتيتك أستسلفك (٢) ، قال: وأيضاً - والله - لتَملّنه !! قال: إنّا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شيء يصير شأنه ، وقد أردنا أن تُسلفنا وسقاً أو وَسْقين ، فقال: نعم ، ارهنونى ، قالوا: أى شيء تريد؟ قال: ارهنونى نساءكم ، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أحمل العرب ؟ قال: فارهنونى أبناءنا ؟ فيُسبّ أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسْقين ، قالوا: كيف نرهنك أبناءنا ؟ فيُسبّ أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسْقين ، قذا عار علينا !! ولك نرهنك اللاَّمة ، يعنى السلاح -- فواعده أن يأتيه ليلاً ،

فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة ، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم ، فقالت له امرأته : أين تخرج هذه الساعة ١٤ فقال : إنّما هو محمد بن مسلمة وأخى أبو نائلة - وفى رواية : قالت : أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم ، قال : إنما هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعى أبو نائلة ، إن الكريم لو دُعى إلى طعنة بليل لأجاب - قال : ويُدخل محمد بن مسلمة معه رجلين ، فقال : إذا ما جاء فإنّى قائل بشعره فأشَمُّهُ ، فإذا رأيتمونى استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه ،

فنزل إليهم متوشحاً وهو ينفخ منه ريح الطيب ، فقال : ما رأيت كاليوم ريحاً - أى أطيب - قال : عندى أعطر نساء العرب وأكمل العرب !! فقال : أتأذن لى ؟ لى أن أشمَّ رأسك ؟ قال : نعم ، فشمه ثم شَمَّ أصحابه ، ثم قال : أتأذن لى ؟ قال : نعم ، فلما استمكن منه قال : دونكم ، فقتلوه ، ثم أتوا النبي عَلَيْهُ فأخبروه ، وفي رواية عروة : فأخبروا النبي عَلَيْهُ ، فحمد الله تعالى ، وفي رواية ابن سعد : فلما بلغوا بقيع الغَرْقد كبروا ، وقد قام رسول الله عَلَيْهُ تلك الليلة يصلى ، فلما سمع تكبيرهم كبر، وعرف أن قد قتلوه ، ثم انتهوا إليه فقال : « أفلحت الوجوه » تكبيرهم كبر، وعرف أن قد قتلوه ، ثم انتهوا إليه فقال : « أفلحت الوجوه » مرسل عكرمة : فأصبحت يهودُ مذعورين ، فأتوا النبي عَيْكُ فقالوا : قُتل سيدنا

<sup>·</sup> ١) عنانا : أي اتعبنا وكلفنا المشقة · (٢) استسلفك : استقرضك ·

غيلة (١) ، فذكَّرهم النبي عَلَيْهُ صنيعه وما كان يحرَّض عليه ويؤذي المسلمين ، زاد ابَن سعد : فخافوا فلم ينطقوا ، كذا في فتح الباري ( ٧ / ٢٣٩ ) ،

وعند ابن إسحاق: قال رسول الله عَلَيْ : « مَنْ لَى بابن الأشرف ؟ » فقال محمد بن مسلمة رضى الله عنه: أنا لك به يا رسول الله ، أنا أقتله ، قال: « فافعل إن قدرت على ذلك » ، قال: فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما يُعْلق به نفسه ، فذُكر ذلك لرسول الله عَيَيْ ، فدعاه فقال له: « لم تركت الطعام والسراب ؟ » فقال: يا رسول الله ، قلت لك قولاً لا أدرى هل أفى لك به أم لا ، قال: « إنما عليك الجهد » ، وعنده أيضاً من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: مشى معهم رسول الله عَيَيْ إلى بقيع الغرقد ، ثم وجهم وقال: « انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم » ، كذا فى البداية ( ٤ / ٧ ) ، وحسن الحافظ ابن حجر إسناد حديث ابن عباس رضى الله عنهما الله عنهم الله عنهما الله عنها الله الله عنها الله الله عنها الله عنها الله الله عنها الله

قتل أبي رافع سكلهم ابن أبي الحُقَيق

فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أبى الحقيق ليلاً ، فلم يدعوا بيتاً فى الدار حتى أغلقوه على أهله ، قال : وكان علية له إليها عجلة ، قال : فأسندوه إليها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا ، فخرجت إليهم امرأته فقالت : من أنتم ؟ قالوا : أناس من العرب نلتمس الميرة (٢) ، قالت : ذاكم صاحبكم ، فادخلوا عليه ، فلما دخلنا

<sup>(</sup>١) أي بالمكر والحديعة ، (٢) الميرة : الطعام ٠

أغلقنا عليناوعليه الحجرة تَخُوُّفاً أن يكون دون مجاولة (١) تحول بيننا وبينه، قال: فصاحت امرأته فنو هت (٢) بنا فابتدرناه - وهو على فراشه - بأسيافنا ، فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه ، كأنه قُبطيّة (٣) ملقاة ، قال : فلما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نهى رسول الله عَيْلِهُ فيكفّ يده ، ولولا ذلك لفرغنا منها بليل ، قال : فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول : قطني قطني - أي حسبي حسبي - قال : وخرجنا - وكان عبد الله بن عتيك سيّىء البصر - فوقع من الدرجة ، فوثئت (٤) يده وثئاً شديداً ، وحملناه حتى نأتي به مَنْهَراً (٥) من عيونهم فندخل فيه ، قال : فاوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا حتى إذا يئسوا رجعوا إليه فاكتنفوه (٢) وهو يقضى بينهم ،

قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلم أن عدو ّالله قد مات ؟ قال: فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لكم ، فانطلق حتى دخل فى الناس ، قال: فوجدتها – يعنى امرأته – ورجال يهود حوله وفى يدها المصباح تنظر فى وجهه تحدّ ثهم ، وتقول: أما – والله لقد سمعت صوت ابن عتيك ثم أكذبت نفسى وقلت: أنّى ابن عتيك بهذه البلاد؟! ثم أقبلت عليه تنظر فى وجهه فقالت: فاظ ( $^{(V)}$ ) وإله يهود!! فما سمعت كلمة ثم أقبلت على نفسى منها ، قال: ثم جاءنا فأخبرنا ، فاحتملنا صاحبنا وقدمنا على رسول الله فأخبرنا بقتل عدو الله ، واختلفنا عنده فى قتله ، كلنا يدّعيه ، قال: فقال: « هاتوا أسيافكم » فجئنا بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس: « هذا قتله ، أرى فيه أثر الطعام » ، كذا في البداية ( ٤ / ١٣٧) ، وسيرة ابن هشام هذا قتله ، أرى فيه أثر الطعام » ، كذا في البداية ( ٤ / ١٣٧) ، وسيرة ابن هشام

وعند البخارى عن البراء رضى الله عنه قال: بعث رسول الله عَلَيْ إلى أبى رافع الله عَلَيْ إلى أبى رافع الله وحالاً من الأنصار، وأمّر عليهم عبد الله بن عتيك رضى الله عنه، وكان أبو رافع يؤذى رسول الله عَلَيْ ويُعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دُنوا

7.7

<sup>(</sup>١) المجاولة : الجماعة التي تجول في الطرقات لحماية البيوت والتجسس على الأعداء وتستدرك الخطر قبل وقوعه ، (٢) نوهت : رفعت صوتها تخبر بوجودنا ،

<sup>(</sup>٣) قبطية : هي من ثياب مصر دقيقة بيضاء نسبت إلى القبط وهم أهل مصر .

<sup>(</sup>٤) وثبت: شرفت وأصابها الوهن ٠

<sup>(</sup> ٥ ) منهراً : مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله ٠

 <sup>(</sup>٦) اكتنفوه : احاطوا به ،

منه - وقد غربت الشمس وراح الناس بسر حهم (١) - قال عبد الله : اجلسوا مكانكم فإنى منطلق ومتلطَّف (٢) للبواب لعلِّي أن أدخل ، فأقبل حتى دنا من الباب ، ثم تقنع بثوبه ، كانه يقضى حاجته وقد دخل الناس ؛ فهتف به البواب : يا عبد الله ، إن كنت تريد أن تدخل فادخل ، فإنى أريد أن أغلق الباب ، فدخلت فكمنتُ ، فلَّما دخل الناس أغلق الباب ، ثم علَّق الأغاليق (٣) على ودّ (١) ، قال فقصت إلى الأقاليد (°) وأخذتها وفتحت الباب، وكان أبو رافع يُسمر عنده ، وكان في عَلالِّي (٦) له ، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه ، فجعلت كلما فتحت باباً أغلَّقت على " من داخل فقلت : إن القومَ نذروا (٧) بي لم يخلُصوا إلى حتى أقتله ، فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم - وسُطّ عياله - لا أدرى أين هو من البيت ، قلت : أبا رافع ، قال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه (^) بالسيف ضربة وأنا دهش (٩) فما أغنيت شيئاً (١١) ، وصاح فخرجت من البيت ، فأمكث (١١) غير بعيد ، ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ فقال : لأمَّك الويل !! إنَّ رجلاً في البيت ضربني قَبْلُ بالسيف ، قال : فاضربه ضربة أثخنته (١٢) ولم أقتله ، ثم وضعت ظُيّة (١٣) السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أنى قتلته ، فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى درجة له ، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض ، فوقعت في ليلة مقمرة ، فانكسرت ساقى ، فعصبتها بعمامة ثم انطلقت ، حتى جلست على الباب ، فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم اقتلته . فلما صاح الديك قام الناعي على السور ، فقال : أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز ؟ فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع ، فانتهيت إلى النبي عليه الله فحد تُته ، فقال : « ابسط رجلك » فبسطت رجلي فمسحها فكانما لم أشتكها قط ·

(۱) بسرحهم: ای بمواشیهم .

ع . ٣

<sup>(</sup>٢) متلطف : محتال كما في قوله تعالى : ﴿ ولسلطف ولا يشعرن بكم أحدا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الاغاليق: المفاتيح،

<sup>(</sup>٤) الود: الوتد أدغمت التاء في الدال وهي لغة مشهورة فيه ،

 <sup>(</sup>٥) الاقاليد : المفاتيح ويقال لها المقاليد .

<sup>(</sup>٢) علالي جمع علية وهي ببت منفصل عن الأرض كالشرفة .

<sup>(</sup>٧) نذروا بي : علموا بي وفي الأصل « سدروا لي » أبي تعرضوا لي وأرسلوا أعينهم نحوى ، (٨) فاضربه : أي لأضربه فالفاء هنا للتعليل ، (٩) دهش : خالف ،

<sup>(</sup>١٠) أي فما أصبته ، (١١) أي لأمكث فالفاء هنا للتعليل أيضا ،

<sup>(</sup>۱۲) أي جرحته جرحاً بالغاً ، (۱۳) أن سماده ،

وأخرجه البخاري أيضاً بسياق آخر ، تفرد به البخاري بهذه السياقات من بين أصحاب الكتب الستة ، ثم قال : قال الزهرى : قال أبنى بن كعب : فقدموا على رسول الله عَيِّ وهو على المنبر فقال : « أفلحت الوجوه ». قالوا أفلح وجهك يا رسول الله قال : « أفتكتموه ؟ » (١) قالوا: نعم • قال : « ناولني السيف » ، فسلَّه فقال : « أجل هذا طعامه (٢) في ذُباب (٣) السيف » • كذا في البداية (٤ / ١٣٧ ) •

قتل ابن شيبة اليهودي

أخرج أبو نُعيم عن بنت مُحَيِّصة عن أبيها رضى الله عنه : أن رسول الله عَيْكُم قال : « من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه » فوثب مُحيَّصة على ابن شيبة - رجل من تجار يهود وكان يلابسهم ويبايعهم - فقتله ؛ وكان حُويَّصة إذ ذاك لم يسلم وكان أسنُّ من محيِّصه ، فلما قتله جعل حويَّصة يضربه ويقول : أي عدو الله ، قتلته ؟! أما - والله - لربُّ شحم في بطنك من ماله !! فقلت : والله ، لو أمرني بقتلك لضربت عنقك !! قال : فوالله إِنْ كان لأول إسلام حويِّصة ، قال : والله إِن أمرك محمد بقتلي لتقتلني ١٢ قال محيِّصة : نعم والله ١١ قال حويصة : فوالله إن دينا بلغ بك هذا إنه لعجب ، كذا في كنز العمال ( ٧ / ٩٠ ) ، وأخرجه أيضاً أبن إسحاق نحوه ، وفي حديثه : قال محيَّصة فقلت : والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك !! وزاد في آخره : فأسلم حويُّصة ، وأخرجه أيضاً أبو داود من طريقه إلا أنه اقتصر إلى قوله: « في بطنك من ماله » ؛ ولم يذكر ما بعده .

> غزوات بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة وماً وقع من الأنصار في ذلك حديث بني قينقاع

أخرج ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما أصاب رسول الله عَلَيْكُ قريشاً يوم بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع ، فقال : « يا يهود ، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً يوم بدر » فقالوا : إنَّهم كانوا لا يعرفون القتال ، ولو قاتلتَنا لعرفتَ آنّا الرجال ، فأنزل الله تعالى : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفُرُوا سَتُغْلَبُونَ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ لِأُولَى الْأَبْصَارِ ﴾ (١) ، كذا في فتح البارى ( ٧ / ٣٣٤ ) . وأخرجه أيضاً أبو داود ( ٤ / ١٤١ ) من طريق ابن إسحاق بمعناه ، وفي حديثه : قالوا : يا محمد ، لا يغرُّنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا

<sup>(</sup>٢) أي إثر طعامه الذي كان في بطنه ٠

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآيتان : ١٢، ١٣، ١٠

<sup>(</sup>١) أي : أقتلتموه ؟

<sup>(</sup>٣) ذباب السيف: طرفه ١

أغماراً (١) لا يعرفون القتال ؛ إِنَك لو قاتلتَنا لعرفتَ أنّا نحن الناس ، وأنك لن تَلْقَ مثلنا !

وعند ابن جرير كما في التفسير لابن كثير ( ٢ / ٢ ) عن الزُّهرى قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر ، فقال مالك بن الصيَّف: أغرَّكم أن أصبتم رهطاً من قريش لا علم لهم بالقتال ، أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يَد أن تقاتلونا ، فقال عبادة بن الصامت رضى الله عنه: يا رسول الله ، إنَّ أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم ، كثيراً سلاحهم ، شديدة شوكتهم ، وإني أبرا إلى الله ورسوله من ولاية يهود ، ولا مولى إلا الله ورسوله ، فقال عبد الله بن أبي : لكني لا أبرا من ولاية يهود ، إني رجل لابد لي منهم ، فقال رسول الله عَلَيْ : « يا أبا الحباب ، أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه » ، فقال : إذا أقبل ، قال : فأن الله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لاَ تَشْخِذُوا اليَهُود والنَّصَارَى أولياءَ ﴾ ... والي قوله تعالى . ﴿ والله يَعْصِمُكَ مَنَ النَّاسِ ﴾ (٢) .

وعند ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه كما فى البداية (٤ / ٤) : قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله على تشبّث بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول وقام دونهم ، ومشى عبادة بن الصامت رضى الله عنه إلى رسول الله عَلَيْهُ ، وكان من بنى عوف له من حلفهم مثل الذى لهم من عبد الله بن أبى ، فخلعهم إلى رسول الله عَلَيْهُ وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم ، وقال : يا رسول الله ، أتولى الله ورسوله والمؤمنين ، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم ، قال : وفيه وفي عبد الله نزلت الآيات من « المائدة » : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لاَ تَتَّخذُوا الْيهُودُ والنّصارِي أَولياءَ بَعْضَهُمْ أولياء بَعْض ﴾ - إلى قوله - ﴿ وَمَن يَتُولُ اللهُ وَرْسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنّ حَرْبُ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (٣) ،

حديث بني النّضير

أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح إلى مَعْمَرَ عَنَ الزَّهرى : اخبرنى عبد الله بن عبد الله عن رجل من أصحاب النبى عَلَيْ قال : كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبنى وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يهددونهم بإيوائهم النبى عَلِيْ وأصحابه ويتوعَدونهم أن يغزوهم بجميع العرب ، فهم ابن أبي ومن معه بقتال

<sup>(</sup>١) ليست لهم دراية بالحروب ٠ (٢) سورة المائدة الآيات : ٥١ ، ٦٧

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآيات : ٥١ ٥٦ .

المسلمين ، فأتاهم النبي عَلَيْ فقال : « ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش ، يريدون أن تُلقوا باسكم بينكم » فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرَّقوا ، فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها إلى اليهود : إنكم أهل الحُلْقة والحصون ، يتهدّدونهم ، فأجمع بنو النضير على الغدر ، فأرسلوا إلى النبي عَلَيْكُ : أخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائنا ، فإنا آمنوا بك اتَّبعاك ؟ ففعل . فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر ، فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بامر بني النضير ، فاخبر أخوها النبي عَلَيْ قبل أن يصل إليهم ، فرجع وصبّحهم بالكتائب فحصرهم يومه ، ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه ، فانصرف عنهم إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء ، وعلى أنَّ لهم ما أقلَّت الإبل إلا السلاح ، فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم ، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها ، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام ، وكذا أخرجه عُبْدُ بن حُميد في تفسيره عن عبد الرزاق ، وفي ذلك ردٌّ على ابن التين في زعمه أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد ، كذا في فتح الباري ( ٧ / ٢٣٢ ) ، وأخرجه أيضاً أبو داود من طريق عبد الرزاق عن مَعْمَر بطوله مع زيادة ؛ وعبد الرزاق ، وابن منذر ، والبيهقي في الدلائل كما في بذل المجهود ( ٤ / ١٤٢ ) عن الدر المنثور ،

وأخرج البيهقى أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبى عَيْقَة قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ ، فاعطوه ما أراد منهم ، فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم ، وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم ، وأن يُسيِّرهم إلى أذْرِعات (١) الشام ، وجعل لكل ثلاثة منهم : بعيراً وسقاء ، وأخرج أيضاً عن محمد ابن مسلمة رضى الله عنه : أن رسول الله عنه إلى بنى النَّضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام ، كذا في التفسير لابن كثير (٤/ ٣٣٣) ، وعن ابن سعد : أن رسول الله عنه أرسل إليهم مجمد ابن مسلمة رضى الله عنه : «أن أخرجوا من كذا في الفتح (٧/ ٣٣٣) ) ، وقد أجلتكم عشراً » كذا في الفتح (٧/ ٢٣٣) ) ،

حدیث بنی قریظة

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرجت يوم الخندق أقفوا (٢) الناس ، فسمعت وثيد الأرض (٣) ورائى ، فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن

<sup>(</sup>١) أذرعات : بلد في أطراف الشام . (٢) أقفوا الناس أتبع أثرهم .

<sup>(</sup>٣) وثيد الأرض: صوتها .

أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنّة ، قالت : فجلست إلى الأرض ، فمرَّ سعد وعليه درْعٌ من حديث قد خرجت منها أطرافه ، فأنا أتخوف على أطراف سعد ، قالت : وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم ، فمرّ وهو يرتجز ويقول :

لَبْتُ قليلاً يدرك الهيجا جُمَلُ ما يحسن الموت إذا حان الأجلْ

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة ، فإذا نفر من المسلمين ، فإذا فيها عمر بن المخطاب وفيهم رجل عليه سبّغة له - تعنى المغفر - فقال عمر: ما جاء بك ؟ والله إنك لجريئة ، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو تَحَوّز ، فما زال يلومنى حتى تمنّيت أن الأرض فتحت ساعتئذ فدخلت فيها ، فرفع الرجل السبغة عن وجهه فإذا هو طلحة ابن عبيد الله: فقال: يا عمر ، ويحكم إنك قد أكثرت منذ اليوم ، وأين التحوّز أو الفرار إلا إلى الله عزّ وجلّ ، قالت: ويرمى سعداً رجل من قريش يقال له ابن العرقة وقال: خذها وأنا ابن العرقة ، فأصاب أحْحَلة (١) فقطعه ؛ فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتنى حتى تقرّ عينى من بنى قريظة ، قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه فى الملهم لا تمتنى حتى الله المؤمنين الله المؤمنين المقتال وكان الله قوياً عزيزاً ،

فلحق أبو سفيان ومن معه يتهامة ، ولحق عُيينة بن بدر ومن معه بنجد ، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم (٣) ، ورجع رسول الله على إلى المدينة ، وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد ، قالت : فجاء جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لَنقع الغبار ، فقال : ( أقد وضعت السلاح ! لا ، والله ما وضعت الملائكة السلاح بعد ، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم ) قالت : فلبس رسول الله على لأمته ، وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا ؛ فمر على بني غَنْم - وهم جيران المسجد حوله - فقال : « من مر بكم ؟ » قالوا : مر بنا دحية الكلبي - وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجههه جبرائيل عليه السلام - فأتاهم رسول الله على فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ، فلما اشتد حَصْرُهم واشتد البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله على حكم سعد بن معاذ ، فقال رسول الله على النار اليهم إنه الذّب قالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ ، فقال رسول الله على المنار إليهم إنه الذّب سعد بن معاذ » فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف ، قد حُمل عليه وحف به قومه ، فقالوا : يا أبا عمرو ، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت ، قالت : ولا يرجع إليهم شيعاً ولا يلتفت إليهم ، حتى إذا دَنا من دورهم التفت إلى

<sup>(</sup>١) الأكحل: عرق في الذراع ، (٢) أي التأم جرحه ، (٣) حصونهم ،

قومه ، فقال : قد آن لي أن لاأبالي في الله لومة لائم . قالت : قال أبو سعيد رضي الله عنه : فلما طلع قال رسول الله عَلِي : « قوموا إلى سيِّدكم فأنزلوه » قال عمر : سيدنا الله قال : « أنزلوه » فأنزلوه ، قال رسول الله عَلَيْكُ : « احكم فيهم » قال سعد : فإنى أحكم فيهم أن تُقتل مقاتلتُهم ، وتُسبى ذراريهم ، وتقسم أموالهم ، فقال رسول الله عَيْكُ : « لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله » ثم دعا سعد فقال : اللَّهمُّ إِن كنت أبقيتَ على نبيك من حرب قريش شيئاً فأبقني لها ، وإِن كنتَ قطعتَ الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك ، قالت : فانفجر كَلْمه ، وكان قد برىء حتى لا يُرى منه إلا مثلُ الخُرص (١) ، ورجع إلى قبّته التي ضرب عليه رسول الله عَلَيْكُ ، قالت عائشة : فحضره رسول الله عَلِيُّه وأبو بكر وعمر ، قالت : فوالذي نفس محمد بيده ، إنى الأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حُجْرتي ، وكانوا كما قال الله : ﴿ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢) ، قال علقمة فقلت : يا أُمَّهُ ، فكيف كان رسول الله عَلِيَّة يصنع ؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على أحد ولكنه كان إذا وجد (٣) ، فإنما هو آخد بلحيته ، وهذا الحديث إسناده جيد ، وله شواهد من وجوه كثيرة ، كذا في البداية ( ٤ / ١٢٣ ) . وأخرجه ابن سعد ( ٣ /٣ ) عن عائشة رضي الله عنها مثله . وقال الهيثمي ( ٦ / ١٣٨ ) رواه أحمد وفيه : محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات ، انتهى ، وقال الحافظ في الإصابة ( ١ / ٢٧٤) : حديث صحيح ، صحّحه ابن حبان ، انتهى ، وأخرجه أيضاً أبو نُعيم بطوله كما في الكنز ( ٧ / ٤٠ ) ، وقد زاد بعد هذا الحديث عدة أحاديث من طريق محمد بن عمرو ، وهذا في فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه ٠

وعند ابن جرير في تهذيبه كما في كنز العمال ( ٧ / ٤٢ ) عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي عَلَيْكُ بكى وبكى أصحابه حين توفى سعد بن معاذ رضى الله عنه ، قالت : وكان النبي عَلَيْكُ إذا اشتد وَجْده فإنَّما هو آخذ بلحيته ، قالت عائشة رضى الله عنها : وكنت أعرف بكاء أبى من بكاء عمر ، وعند الطبراني عن عائشة رضى الله عنها قالت : رجع رسول الله عَلَيْكُ من جنازة سعد بن معاذ ودموعه تَحَادر على لحيته ، قال الهيثمي ( ٩ / ٩٠٩ ) : وسهل أبو جريز ضعيف ،

فخر الأنصار رضى الله عنهم بالعزة الدينية

أخرج أبو يَعلى ، والبزار ، والطبراني : - ورجالهم رجال الصحيح - كما قال

<sup>(</sup>١) الخرص: الحلقة الصغيرة من الحلي توضع في أذن الصبي ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الاية : ٢٩ ، (٣) وجد : حزن .

الهيشمى ( ١٠ / ٤١ ) عن أنس رضى الله عنه قال : افتخر الحيّان الأوس والخزرج ، فقالت الأوس : منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب ، ومنا من اهتز له العرش سعد ابن معاذ ، ومنا من حمته الدّبر (١) عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح ، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجليت خُريمة بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين ، وقالت الخزرجيون : منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله عليهم لم يجمعه غيرهم : زيد بن ثابت ، وأبى بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وأبو زيد ، رضوان الله عليهم أجمعين ، وأخرجه أيضاً أبو عَوانة ، وابن عساكر وقال : هذا حديث حسن صحيح كما في المنتخب ( ٥ / ١٣٩ ) ،

صبر الأنصار عن اللّذات الدنيوية والأمتعة الفانية والرضاء بالله تعالى وبرسوله سَلِيَة قصة الأنصار في فتح مكة

اخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن رباً حرضى الله عنه قال : وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذلك في رمضان : فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام ، قال : وكان أبو هريرة يكثر ما يدعونا ، قال هاشم : يكثر أن يدعونا إلى رحله ، قال : فقلت : ألا أصنع طعاماً فأدعوهم إلى رحلى ؟ قال : فأمرت بطعام يُصنع ، فلقيت أبا هريرة من العشاء ؛ قال : قلت : يا أبا هريرة الدعوة عندى الليلة ، قال : أسبقتنى قال هاشم : قلت : نعم ، فدعوتهم فهم عندى ، فقال أبو هريرة : ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الانصار ؟ قال : فذكر فتح مكة ، قال : أقبل رسول الله على الحنبة فدخل مكة ، قال : فبعث الزبير على أحد المجنبتين ، وبعث خالد على المجنبة في كتيبته ؛ وقد وبسمت (٣) قريش أوباشها (٤) ، وأخذوا بطن الوادى ، ورسول الله على لهم شيء كنا معهم ، وإن أصيبوا أعطيناه الذى سألنا ، قال ! قالوا : نُقدَّم هؤلاء ، فإن كان لهم شيء كنا معهم ، وإن أصيبوا أعطيناه الذى سألنا ، قال ! وهريرة : فنظر ، فرآنى فقال : « يا أبا هريرة » : فقلت : لبيك رسول الله ، فقال : « اهتف لى بالأنصار ، ولا يأتينى إلا أنصارى » ، فهنفت بهم ، فجاؤوا فأطافوا برسول الله عبله ، قال : قال : قال بيديه إحداهما على يأتينى إلا أنصارى » ، فهنفت بهم ، فجاؤوا فأطافوا برسول الله عبله ، مقال بيديه إحداهما على يأتينى إلا أنصارى » . فهنفت بهم ، فجاؤوا فأطافوا برسول الله عبله يالديه إحداهما على

. ۳۱

<sup>(</sup>١) الدبر: جماعة النحل والزنابير، وقد حمت عاصماً ... رضى الله عنه ... من المشركين ان يحزوا رأسه يوم الرجيع ، (٢) الحُسَّر: الذين لا دروع عليهم يحتمون بها ، (٣) وبشت: جمعت ، (٤) الأوباش: سفلة الناس وأخلاطهم ،

الأخرى : « احصدوهم حصداً حتى توافوني بالصُّفا » قال : فقال أبو هريرة : فانطلقنا فما يشاء واحد منا أن يقتل منهم ما شاء ، وما أحد منهم يوجِّه إلينا منهم شيئاً ، قال : فقال أبو سفيان : يا رسول الله ، أبيحت خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم ، قال : فقال رسول الله عَلِيلَة : « من أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » قال : فغلَّق الناس أبوابهم . قال : وأقبل رسول الله عَلَيْتُ إلى الحَجَر فاستلمه ، ثم طاف بالبيت ، قال : وفي يده قوس آخذ بسيَّة (١) القوس ، قال : فأتى في طوافه علي صنم إلى جنب البيت يعبدونه ، قال : فجعل يطعن بها في عينه ويقول : ﴿ جَاءَ الحَقُّ وزَّهُقُ البَّاطِلُ ، إِنَّ البَّاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾ (٢) . قال : ثم أتى الصُّفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت ، فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه ، قال : والأنصار تحت ، قال : يقول بعضهم لبعض : أمَّا الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته ، قال أبو هريرة : وجاء الوحي ، وكان إذا جاء لم يخف علينا ، فليس أحد من الناس يرفع طَرْفه إلى رسول الله عَلَيْ حتى يقضى ، قال هاشم : فلما قضى الوحِّي رفع راسه ، ثم قال : « يا معشر الأنصار، أقلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته ؟ » قالوا : قلنا ذلك يا رسول الله ، قال : « فما اسمى إِذاً ، كلاَّ إِنِّي عبد الله ورسوله ، هاجرت إلى الله وإليكم ، فالحيا محياكم والممات مماتكم » . قال : فاقبلوا إليه يبكون ويقولون : والله ما قلنا الذي قلنا إلاَّ الضنَّ بالله ورسوله · قال : فقال رسول الله عَيْك : « إِن الله ورسوله يصدّقانكم ويَعذرانكم » وقد رواه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة نحوه . كذا في البداية (٤/٣٠٧) . وأخرجه ابن أبي شيبة مختصراً كما في الكنز ( ٧ / ١٣٥ ) ٠

قصة الأنصار في غزوة حنين وما قاله عَلَيْ في صفّتهم

وأخرج البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : لما كان يوم حُنين أقبلت هوازن وغطفان وغيره بنعمهم وذراريهم ، ومع رسول الله عَلَيْ عشرة آلاف والطلقاء (٣) ، فأدبروا عنه حتى بقى وحده ، فنادى يومئذ ندائين لم يخلط بينهما ، التفت عن يمينه فقال : « يا معشر الانصار » قالوا : لبيك يا رسول الله ، ابشر نحن معك ، ثم التفت عن يساره فقال : « يا معشر الانصار » فقالوا : لبيك يا رسول الله ، أبشر نحن معك سوهو على بغلة بيضاء - فنزل ، فقال : « أنا عبد الله ورسوله » ، فانهزم المشركون ،

711

١) سية القوس: ما عطف من طرفيها . (٢) سورة الإسراء الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) أي الذين خلى رسول الله عَلَيْهُ سبيلهم بعد فتح مُكة وقال لهم « اذهبوا فانتم الطلقاء » .

وأصاب يومئذ مغانم كثيرة ، فقسم بين المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئاً ، فقالت الأنصار : إذا كانت شديدة فنحن نُدعى ، ويُعطى الغنيمة غيرنا ، فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال : « يا معشر الأنصار ، ما حديث بلغنى ؟! فسكتوا ، فقال : يا معشر الأنصار ، ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا ، وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم » قالوا ؛ بلى ، فقال : « لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار » قال هشام : قلت : يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك ، قال : وأين أغيب عنه ، كذا في البداية ( ٤ / ٣٥٧ ) ، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ، وابن عساكر بنحوه كما في الكنز ( ٥ / ٣٠٧ ) ،

وعند ابن إسحاق من حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : لما أصاب رسول الله عَلَيْ الغنائم يوم حنين ، وقسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ما قسم ، ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثير – وجد (١) هذا الحي من الأنصار في انفسهم حتى قال قائلهم : لقي – والله – رسول الله عَلَيْ قومَه ، فمشى سعد بن عبادة رضى الله عنه إلى رسول الله عَلَيْ فقال : يا رسول الله ، إن هذا الحي من الانصار قد وَجدوا عليك في أنفسهم ، فقال : « فيم ؟ » قال : فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ، ولم يكن فيهم من ذلك شيء ، فقال رسول الله علي : « فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ » قال : ما أنا إلا امرؤ من قومي ، قال : فقال رسول الله عَلَيْ : « فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ » قال : ما أنا إلا امرؤ من قومي ، قال : فقال رسول الله عَلَيْ : « فأجمع لي قومك في هذه الحظيرة ، فجاء رجال من المهاجرين فخرج سعد فصرخ فيهم ، فجمعهم في تلك الحظيرة ، فجاء رجال من المهاجرين فأذن لهم ، فدخلوا ، وجاء آخرون فردهم ، حتى إذا لم يبق من الانصار حيث أمرتني فأذن لهم ، فدخلوا ، وجاء آخرون فردهم ، حتى إذا لم يبق من الانصار حيث أمرتني أن أجمعهم ،

فخرج رسول الله عَلَيْ فقام فيهم خطيباً ، فحمد الله عليه بما هو أهله ثم قال : « يا معشر الانصار ، ألم آتكم ضُلاً لا فهداكم الله ؛ وعالة فأغناكم الله وأعداء فالّف الله بين قلوبكم ؟ » قالوا : بلى ، ثم قال رسول الله عَلَيْ : « الا تجيبون يا معشر الانصار ؟ » قالوا : وما نقول يا رسول الله ؟ وبماذا نجيبك ؟ المن لله ولرسوله ، قال : « والله ، لو شئتم لقلتم فصدَقْتُم وصُدُقتُم : جئتنا طريداً فآويناك وعائلاً فآسيناك ، وخائفاً فأمناك ، ومخذولاً فنصرناك »، فقالوا : المن لله ولرسوله، فقال رسول الله عَلَيْ :

<sup>(</sup>٢) وجدوا: أي غضبوا ٠

( أَوَجَدَمَ في نفوسكم يا معشر الأنصار في لُعاعة (١) من الدنيا تألّفت بها قوماً أسلموا ووكلتكم إلى قسم الله لكم من الإسلام ؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير ، وتذهبون برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذى نفسى بيده ، لو أن الناس سلكوا شعباً ، وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الانصار وأبناء الإنصار » قال : فبكى القوم حتى أخْضَلوا لحاهم ، وقالوا : رضينا بالله ربأ ورسوله قسماً ، ثم انصرف وتفرقوا ، وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق ولم يروه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه وهو صحيح ، كذا في البداية ( ٤ / ٢٥٨ ) ، وقال الهيثمي ( ١٠ / ٣٠ ) : رجال أحمد رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق ، وقد صرح بالسماع – انتهى – ، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد رضى الله عنه – بطوله بمعناه كما في الكنز ( ٧ / ١٣٥ ) ، وأخرج البخارى شيئاً من هذا السياق من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه كما في البداية ( ٤ / ٣٥٨ ) ، وابن أبي شيبة أيضاً كما في الكنز ( ٧ / ١٣٥ ) ،

وأخرج الطبراني من حديث السائب بن يزيد رضى الله عنه : أن رسول الله على قسم الفيء الذي أفاء الله بحنين من غتائم هوازن ، فأحسن ، فأفشى في أهل من قريش وغيرهم ، فغضبت الأنصار ، فلما سمع بذلك النبي على أتاهم في منازلهم ، ثم قال : « من كان ها هنا من الأنصار فليخرج إلى رحله » ثم تشهد رسول الله على أن ها قبل عن من الأنصار : قد بلغني من حديثكم في على المنائم التي آثرت بها أناساً أتألفهم على الإسلام لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم ، وقد أدخل الله قلوبهم الإسلام ، ثم قال : « يا معشر الأنصار ، ألم يمن الله عليكم بالإيمان ، وخص كم بالكرامة ، وسماكم بأحسن الاسماء أنصار الله وأنصار رسوله ؟ ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار ، ولو سلك الناس وادياً وسلكتم وادياً لسلكت واديكم ؛ أفلا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والنعم والبعير ، وتذهبون برسول الله عليكم فيما قلت ، قالت الانصار : يا رسول الله عليكم قالوا : رضينا ، قال : أجيبوني فيما قلت ، قالت الانصار : يا رسول الله ، وجدتنا في ظلمة فأخرجنا الله بك إلى النور ، ووجدتنا علي شفا حفرة من النار فانقذنا الله بك ، ووجدتنا ضلاً لا فهدانا الله بك ؛ قد رضينا بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، فاصنع يا رسول الله ما شئت بلك ؛ قد رضينا بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، فاصنع يا رسول الله ما شئت

<sup>(</sup>١) اللعاعة : الشيء الصغير التافه واصلها نبت ناعم قليل قصير ٠

فى أوسع الحلّ (١) ، فقال رسول الله عَيْلِكُ : « والله لو أجبتمونى بغير هذا القول لقلت: صدقتم ، لو قلتم : ألم تأتنا طريداً فآويناك ، ومكذّباً فصدّ قناك ، وقبلنا ما ردّ الناس عليك ؟ لو قلتم هذا لصدّ قتُتُم » ، فقال الانصار : بل لله ولرسوله المنّ ، ولرسوله المنّ والفضل علينا وعلى غيرنا ، ثم بكوا ، فكثر بكاؤهم وبكى النبي عَبِله معهم ، قال الهيثمى (١٠ / ٣١) : وفيه رشدين بن سعد ، وحديثه فى الرقاق ونحوها حسن ، وبقية رجاله ثقات ، انتهى ،

وأخرج البخاري أيضًا من حديث أنس بن مالك عَلَيْكُ قال : قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن ، فطفقِ النبي عَلَيْكُ يعطي رجالاً المائة من الإبل ، فقالوا : يغفرُ الله لرسول الله عَيْك يعطى قريشًا ويتركنا ، وسيوفنا تقطر من دمائهم ؟ قال أنس بن مالك : فحُدَّث رسول الله عَيْك بمقالتهم ، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قُبة أدّم يَدْع معهم غيرهم ، فلما اجتمعوا قام النبي عَلَيْكُ فقال : « ما حديث بلغني عنكم ؟ " فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا - يا رسول الله - فلم يقولوا شيئا ، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله عَلَيْكُ يعطى قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ؟! فقال رسول الله عَلَيْكُ : « فإني لأعطى رجالاً حديثي عهد بكفر أتالُّفهم ، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال ، وتذهبون بالنبي إلى رحالكم ؟ فوالله لَمَا تنقلبون به خير مما ينقلبون به ، قالوا : يا رسول الله ، قد رضينا ، فقال لهم النبي عَلَيْك : « فستجدون اثرة شديدة ، فاصبروا حتى تلقّوا الله ورسوله ، فإنّى على الحوض » · قال أنس : فلم يصبروا · وعند أحمد أيضًا من حديث أنس: قال: « أنتم الشِّعار (٢) والناس الدِّثار (٣) ، أما ترضَوْن أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله عَلَيْهُ إلى دياركم ؟ » قالـوا : بلي · قال : « الأنصار كَرشي (٤) وعَيْبتي (٥) ، لو سلك الناس وأديًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكتُ شعبَهم ، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار » . كذا في البداية ( ٤ / . ( 707

صفة الأنصار رضى الله عنهم

أخرج العسكرى في الامثال عن أنس رضى الله عنه قال: قُدم على رسول الله عنه على رسول الله عَلَيْكُ ، عَلَى من البحرين ، فتسامعت به المهاجرون والانصار، فغَدوا إلى رسول الله عَلَيْكُ ،

<sup>(</sup>١) المعنى : أنت مفوض فيما تفعل ٠

<sup>(</sup>٢) الشعار : الثوب الذي يلي الجسد ، أي أنتم الخاصة والعامة .

<sup>(</sup>٣) الدثار: الثوب الذي فوق الشعار .

<sup>(</sup>٤) كرشي : اي جماعتي الذين لا استغني عنهم · (٥) عيبتي : موضع سري ·

وذكر حديثًا طويلاً ، وفيه : وقال للأنصار : « إنكم - ما علمتُ - تكثرون عند الفزع ، وتقلُّون عنَّ الطمع » كذا في كنز العمال ( ٧ / ١٣٦ ) .

وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قُال رسول الله عَيْكُ لابي طلحة رضي الله عنه: « أقرأ قومك السلام ، وأخبرهم أنهم ما علمتهم أعفَّةٌ صُبُرٌ » قال الهيثمى ( ١٠ / ٤١ ) وفيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف ، وسيأتي ذلك من وجه آخر عن أنس . وأخرجه أبو نُعيم عن أنس رضي الله عنه كما في الكنز (٧ / ١٣٦). قال دخل أبو طلحة رضى الله عنه على النبي عَلَيْكُ في شكواه الذي قُبض فيه ، فقال : « اقرأ قومك السلام ، فإنهم أعفّة صُبرٌ » وأخرج الحاكم ( ٤ / ٧٩ ) وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرِّجاه ، ووافقهُ الذهبي فقال : صحيح .

ما قُالُه عَلَيْكَ لَسَعد بن معاذ عند موته

وأخرج ابن سعد ( ٣ / ٩ ) عن عبد الله بن شدّاد رضي الله عنه يقول : دخل رسول الله عَلَي على سعد بن معاذ رضى الله عنه - وهو يكيد بنفسه (١) - فقال : « جزاك الله خيرًا من سيد قوم، فقد أنجزت الله ما وعدته ، وليُنْجزَنَّك الله ما وعدك» . وأخرج الإمام أحمد ، والبزار عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَلِك : « ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار ، أو نزلت بين أبويها » ، قال الهيثمي ( ۳۰ / ۱۰ ) : رجالهما رجال الصحيح ، إكرام الأنصار رضى الله عنهم وخدمتهم

إكرامه عَلَي الأنصار وقصة أسيد بن حضير معه

أخرج ابن عدى ، والبيهقى ، وابن عساكر عن أنس رضى الله عنه قال : جاء أسيد بن حضير رضى الله عنه إلى النبي عَلَا وقد كان قسم طعامًا ، فذكر له أهل بيت من الأنصار من بني ظَفَرَ فيهم حاجة ، وجُلّ أهل ذلك البيت نسوة ، فقال له النبي عَلَيْكُ : « تركتنا - أسيد - حتى ذهب ما في أيدينا ، فإذا سمعت بشيء قد جاءنا ، فاذكر لى أهل ذلك البيت » ، فجاءه بعد ذلك طعام من خيبر شعيرًا وتمرًا ، فقسم رسول الله عَلَيْكُ في الناس ، وقسم في الأنصار وأجزل ، وقسم في أهل ذلك البيت فأجزل ، فقال أسيد بن حضير متشكِّرًا : جزاك الله أي نبى الله أطيب الجزاء أو قال : خيرًا - فقال النبي عَيالَة : « وأنتم معشر الأنصار ، فجزاهم الله أطيب الجزاء - أو قال : خيرًا ، فإنكم ما علمت أعفَّة صُبُرٌ ، وسترون بعدى أثَّرة في الأمر والقسم ، فاصبروا حتى تلقُوني على الحوض ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرُّجاه . وقال الذهبي : صحيح أ . هـ .

وعند الإمام أحمد عن أسيد بن حضير رضى الله عنه قال: أتاني أهل بيتين من

<sup>(</sup>١) يكيد بنفسه : يجود بنفسه ٠

قومى أهل بيت من ظَفَر وأهل بيت من بنى معاوية ، فقالوا : كلّم لنا رسول الله عَيَلِكُم يَقسم لنا أو يُعطينا أو نحو هذا ، فكلمته ، فقال : « نعم ، أقسم لكل واحد منهم شطرًا ، فإن عاد الله علينا عدنا عليه » ، قال : قلت : جزاك الله خيراً يا رسول الله ، قال ؛ « وأنتم فجزاكم الله خيرا ، فإنكم ما علمتكم أعفّة صُبُرٌ ، إنكم ستلقون أثرة بعدى » ، فلما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قسم بين الناس فبعث إلى منها بحكة ، فاستصغرتها ، فبينا أنا أصلى إذ مّر بى شاب من قريش عليه حُلة من تلك بحلل يجرها ، فذكرت قول رسول الله عَلى : « إنكم ستلقون أثرة (١) بعدى » أصلى فقال : صدق الله ورسوله ؛ فانطلق رجل إلى عمر رضى الله عنه فأخبره ، فجاء وأنا أصلى فقال : صلّ يا أسيد ، فلما قضيت صلاتى قال : كيف قلت ؟ فأخبرته ، فقال : تلك حُلة بعثت بها فلان وهو بدرى أحدى عَقبي ، فأتاه هذا الفتى فابتاعها منه ، الله عنه نافنت أن ذلك يكون في زماني ؟ قال قلت : قد — والله — يا أمير المؤمنين ، فابسها ، فظننت أن ذلك يكون في زمانك ، قال الهيشمي ( ، ١ / ٣٣ ) : رواه الإمام أحمد ، ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة أ ، هد .

قصة محمد بن مسلمة مع عمر رضى الله عنهما

واخرج ابن عساكر عن محمد بن مسلمة رضى الله عنه قال : توجّهت إلى المسجد فرأيت رجلاً من قريش عليه حُلة ، فقلت : من كساك هذه ؟ قال : أمير المؤمنين ، قال : فجاوزت فرأيت رجلاً من قريش عليه حُلة ، فقلت : من كساك هذه ؟ قال : أمير المؤمنين ، قال : فدخل المسجد فرفع صوته بالتكبير ، فقال : الله أكبر ، صدق الله ورسوله ! قال : فسمع عمر رضى الله عنه صوته ، فبعث إليه أن ائتنى ، فقال : حتى أصلى ركعتين ، فرد عليه الرسول يعزم عليه لما جاء ، فقال محمد بن مسلمة رضى الله عنه : وأنا أعزم على نفسى أن لا آتيه حتى أصلى ركعتين فدخل فى الصلاة ، وجاء عمر رضى الله عنه فقعد إلى جنبه ، فلما قضى صلاته قال : أخبرنى عن رفعك صوتك فى مصلى رسول الله عليه بالتكبير، وقولك : صدق الله ورسوله ما هذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، أقبلت أريد المسجد فاستقبلنى فلان بن فلان القرشى عليه حلة فقلت : من كساك هذه ؟ قال : أمير المؤمنين ، فجاوزت فاستقبلنى فلان بن فلان القرشى عليه حلة فقلت : من كساك هذه ؟ قال : هذه ؟ قال : أمير المؤمنين ، فجاوزت فاستقبلنى فلان بن فلان القرشى عليه حلة فقلت : من كساك هذه ؟ قال : هذه ؟ قال : أمير المؤمنين ، فجاوزت فاستقبلنى فلان بن فلان الرسول الله عليه حلة قال : ون الحلتين فقلت من كساك هذه ؟ قال : أمير المؤمنين ، فجاوزت فاستقبلنى فلان بن فلان الأرسول الله عليه حلة قال :

<sup>(</sup>١) الأثرة : ضد الإيثار ويسميها الناس اليوم بالأنانية ٠

«اما إنكم سترون بعدى اثره »، وإنى لم احب أن تكون على يديك يا أمير المؤمنين : قال : فبكى عمر رضى الله عنه ثم قال : استغفر الله ولا أعود ، قال : فما رُؤى بعد ذلك اليوم فضل رجلاً من قريش على رجل من الانصار ، كذا في كنز العمال ( ٢ / ٣٢٩ ) .

إكرامه عليه السلام لسعد بن عبادة رضى الله عده

واخرج ابن عساكر عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : دخل سعد بن عبادة رضى الله عنه على رسول الله على ومعه ابنه فسلم ، فقال رسول الله على : « ها هنا وها هنا » ، وأجلسه عن يمينه ، وقال : « مرحبًا بالانصار ، مرحبًا بالانصار وأقام (۱) ابنه بين يدى رسول الله على أن فقال رسول الله : « اجلس » فجلس فقال : « ادن » فدنا فقبل يدى رسول الله على ورجله ، فقال النبى على : « وأنا من الأنصار وأنا من فراخ (۲) الأنصار » ، فقال سعد رضى الله عنه : أكرمك الله كما أكرمتنا ، فقال : « إن الله أكرمكم قبل كرامتى ، إنكم ستلقون بعدى أثرة ، فاصبروا حتى فقال : « إن الله أكرمكم قبل كرامتى ، إنكم ستلقون بعدى أثرة ، فاصبروا حتى تلقونى على الحوض » ، وفيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعى ، قال الحطيب : ليس بالقوى : كذا في كنز العمال (۷ / ۱۳۲) ، وكذا قال النسائي ، والدارقطنى ، وقال البخارى : فيه نظر ، قلت : روى عنه على بن المدينى ، ووثقه معن القزّاز ، كسذا في الميسزان (۲ / ۳) ،

خدمة جرير أنسًا رضى الله عنهما

واخرج البغوى ، والبيهقى ، وابن عساكر ، عن أنس رضى الله عنه قال : كان جرير معى في سفر ، فكان يخدمنى ، فقال : إنى رأيت الأنصار تصنع برسول الله عَلَيْكُ شيئًا ، فلا أرى أحدًا منهم إلا خدمته ، كذا في كنز العمال ( ٧ / ١٣٦ ) ،

نزول أبي أيوب الأنصاري على ابن عباس وخدمته له

واخرج الروياني ، وابن عساكر عن حبيب بن ابي ثابت أن أبا أيوب أتى معاوية فشكا عليه (٣) أن عليه دينًا ، فلم ير منه ما يحب وراى ما يكرهه ، فقال : سمعت رسول الله على يقول : « إنكم سترون بعدى أثرة » ، قال ؛ فأي شيء قال كم ؟ قال : « اصبروا » قال : فاصبروا ، فقال : والله لا أسائك شيئًا أبدًا ، فقدم البتسرة فنزل على ابن عباس رضى الله عنهما ففرغ له بيته وقال : لاصنعن بك كما صنعت برسول الله على أمر أهله فخرجوا ، وقال : لك ما في البيت كله واعطاه

<sup>(</sup>٢) أي من أولاد الانصار ،

<sup>(</sup>١) ولعل الأصح « وقام ابنه » ٠

<sup>(</sup>٣) الاصبح و فشكا إليه ١٠

أربعين ألفًا ، وعشرين مملوكًا ، كذا في كنز العمال ( ٧ / ٩٥ ) ، وأخرجه أيضًا الحاكم من طريق مُقَسِّم - فذكره بمعناه ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرِّجاه ، وقال الذهبي : صحيح ،

وأخرجه الطبرانى أيضاً كما فى المجمع ( ٩ / ٣٢٣ ) ، وفى حديثه : فأتى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بالبصرة ، وقد أمّره عليهما على رضى الله عنه ، فقال : يا أبا أيوب، إنى أريد أن أخرج لك عن مسكنى كما خرجت لرسول الله عَلَيْهُ ، فأمر أهله فخرجوا ، وأعطاه كل شيء أغلق عليه الدار ، فلما كان انطلاقه قال : حاجتى عطائى وثمانية أعبد يعملون فى أرضى ، وكان عطاؤه أربعة آلاف فاضعفها له خمس مرات فأعطاه عشرين ألفاً ، وأربعين عبداً ، قال الهيثمى : ذكر الحديث - أى الطبرانى - بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال المحديح ، إلا أن حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من أبى أيوب رضى الله عنه ، قلت : وأخرجه الحاكم ( ٣ / ٢٦٤ ) أيضاً من طريق حبيب بن أبى ثابت هذا ، فزاد بعده :عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما – فذكر الحديث بسياق الطبرانى بطوله ، ثم قال قد تقدَّم هذا الحديث بإسناد متصل صحيح ، وأعدتُه للزيادات فيه بهذا الإسناد ، انتهى ،

سعى ابن عباس في قضاء حاجة الأنصار عند الوالي

وأخرج الحاكم ( ٣ / ٥٥٥ ) : عن عبد الرحمن بن أبى الزّناد عن أبيه وعبد الله بن فضل بن عباس بن أبى ربيعة بن الحارث أن حسان بن ثابت رضى الله عنه قال : إنا معشر الانصار طلبنا إلى عمر أو إلى عثمان – شك ابن أبى الزّناد – فمشينا بعبد الله بن عباس رضى الله عنهما وبنفر معه من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، فتكلم ابن عباس وتكلّموا ، وذكروا الانصار ومناقبهم ، فاعتل الوالى ، قال حسان : وكان أمرا شديداً طلبناه ، قال : فما زال يراجعهم حتى قاموا وعذروه إلا عبد الله بن عباس فإنه قال : لا والله ، ما للانصار من منزل ، لقد نصروا وآووا وذكر من فضلهم وقال : إن هذا لشاعر رسول الله عَلَيْكُ والمنافح عنه ، فلم يزل يراجعه عبد الله بكلام جامع يسد عليه كل حاجة ، فلم يجد بداً من أن قضى حاجتنا ، قال : فخرجنا وقد قضى الله عز عليه كل حاجة ، فلم يبلغوا ما بلغ ، فقلت حيث يسمعون : إنّه كان أولاكم بالنفر الذين كانوا معه فلم يبلغوا ما بلغ ، فقلت حيث يسمعون : إنّه كان أولاكم بنا ، قالوا : أجل ، فقلت لعبد الله : إنها – والله – صبابة (٢) النبوة ، ووراثة أحمد بنا ، قالوا : أجل ، فقلت لعبد الله : إنها – والله – صبابة (٢) النبوة ، ووراثة أحمد علي كان أحقكم بها ، قال حسان – وأنا أشير إلى عبد الله ... :

<sup>(</sup>١) أي اطلب حاجتك ، (٢) الصبابة : البقية اليسيرة ،

إذا قال لم يترك مقالاً لقـــائل بملتفظات لا يُرى بينــها فصلا كفى وشفى ما فى الصدور فلم يدع لذى إربة (١) فى القول جدًا ولا هزلا سموت إلى العليا بغير مشقة فنلت ذراها لا دُنيا ولا وَعْلا (٢)

وأخرجه أيضًا الطبراني عن حسان بن ثابت رضى الله عنه كما في مجمع الزوائد ( ٩ / ٢٨٤ ) بنحوه ، وفي حديثه : إنه – والله – كان أولاكم بها ، إنها – والله – صبابة النبوة ، ووراثة أحمد على ويهديه أعراقه (٣) وانتزاع شبه طباعه .

فقال القوم : أجمل يا حسان ، فقال ابن عباس رضى الله عنهما صدقوا ، فأنشأ يمدح ابن عباس رضى الله عنهما فقال :

إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل مجمعة فضلا ثم ذكر الأشعار الثلاثة المذكورة ، ثم زاد بعدها :

خُلقت حليفاً للمروءة والنَّدَى للميغاً ولم تخلق كَهاماً (٤) ولا حَلا (٥)

فقال الوالي : والله ما أراد بالكهام غيري ، والله بيني وبينه .

الدعاء للأنصار رضى الله عنهم دعاء النبى عليه السلام للأنصار وما قاله فيهم أبو بكر في بعض خطبه

أخرج الإمام أحمد (٢) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : شق على الانصار النواضح (٧) ، فاجتمعوا عند النبى عَيِّك يسالونه أن يكرى لهم نهراً سحاً ، فقال لهم رسول الله عَبِيل : « مرحباً بالانصار ، مرحباً بالانصار ، مرحباً بالانصار ، لا تسالونى اليوم شيئاً إلا أعطيتكموه ؛ ولا أسال الله لكم شيئاً إلا أعطانيه » فقال بعضهم لبعض : اغتنموها وسلوه المغفرة ؛ قالوا : يا رسول الله ، ادع لنا بالمغفرة ، فقال : « اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء أبناء الانصار » ، وفي رواية : « ولا زواج الانصار » ، قال الهيشمي ( ١٠ / ، ٤ ) : رواه الإمام أحمد ، والبزار بنحوه ، وقال : « مرحباً بالانصار » ثلاثاً ، والطبراني في الأوسط والصغير والكبير بنحوه ، وقال « وللكنائن » ، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح ، انتهى ، وعند البزار ، والطبراني عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيْ : « اللّهم اغفر

<sup>(</sup>١) إربة : حاجة ، (٢) الوغل : اللغيم ، (٣) اعراقه : أصوله ونسبه ،

<sup>(</sup>٤) الكهام: الكليل العاجز البطيء ، (٥) الحلا: الضعف والفتور والخور ٠

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٧) النواضح : إبل السقى ٠

للأنصار ولذرارى الأنصار ، ولذرارى ذراريهم وجيرانهم » قال الهيثمسى ( ١٠ / ١٠ ) : ورجالهما رجال الصحيح غير هشام بن هارون وهو ثقة ، انتهى ، وعند الطبرانى عن عوف الأنصارى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيْكُ : « اللّهم اغفر للأنصار ولأبناء الانصار ولموالى الأنصار » ، قال الهيثمى ( ١٠ / ٢١ ) : وفيه من لم أعرفهم ، انتهى ، وعند البزّار عن عثمان رضى لله عنه قال : سمعت رسول الله عَيْكُ يقول : « الإيمان يمان ، الإيمان فى قحطان ، القسوة فى ولد عدنان ، حمير رأس العرب يقول : « الإيمان يمان ، الإيمان فى قحطان ، القسوة فى ولد عدنان ، حمير رأس العرب ونابها ، ومَدْحج هامتها وعصمتها ، والأزد كاهلها وجمجمتها ، وهمدان غاربها وخروتها اللّهم أعز الأنصار الذين أقام الله الدين بهم ، الذين آووْنى ، ونصرونى ، وحمونى ، وهم أصحابى فى الدنيا وشيعتى فى الآخرة ، وأول من يدخل الجنة من وحمونى » وهم أصحابى فى الدنيا وشيعتى فى الآخرة ، وأول من يدخل الجنة من أمتى » قال الهيثمى : ( ١٠ / ١٤ ) : وإسناده حسن ، انتهى ، وأخرج ابن أبى الدنيا فى الأشراف كما فى الكنز ( ٧ / ١٣٤ ) عن عثمان بن محمد بن الزبيرى قال: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى بعض خطبه : نحن . والله ... والأنصار كما قال :

جزى الله عنا جعفراً حين اشرقت بنا نعلينا للواطهين فزلت أبوا ان عليونا وليون وان امنا تلاقى الذى يلقون منا لللت إيثار الأنصار رضى الله عنهم فى أمر الخلافه قوله عليه السلام فى قريش

أخرج الإمام أحمد ، وابن جرير بإسناد حسن عن حُميد بن عبد الرحمن الخميرى قال : توفى رسول الله عَنه ، وأبو بكر رضى الله عنه فى طائفة المدينة ، فجاء فكشفت عن وجهه ، فقال : فدى لك أبى وأمى ! ما أطيبك حيّاً وميّتاً !! مات محمد وربّ الكعبة ، وانطلق أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يتقاودان حتى أتوهم ، فتكلم أبو بكر فلم يترك أبو بكر شيئاً أنزل فى الأنصار ، ولا ذكره رسول الله عَنه فى شائهم إلاً ذكرهه ، وقال : لقد علمت أن رسول الله عَنه قال : « لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار واديا لسلكت وادى الانصار » ولقد علمت يا سعد أن رسول الله عَنه قال . وأنت قاعد : « قريش ولاة هذا الأمر ، فبر الناس تبع لبرهم ، وفاجرهم تبع لفاجرهم » ، فقال له سعد رضى الله عنه : صدقت ، نحن الوزراء وأنتم الأمراء كذا فى الكنز ( ٣ / ١٣٧ ) ، وقال الهيئمى ( ٥ / ١٩١ ) : رواه عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر ، انتهى ،

## قصة ثقيفة بنى ساعدة

وأخرج الطيالسي ، وابن سعد (  $\pi$  /  $\pi$  ) وابن أبي شيبة ، والبيهقي (  $\Lambda$ / ١٤٣ ) وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : لما توفي رسول الله عَلِيْكُ قام خطباء الأنصار ، فجعل الرجل منهم يقول : يا معشر المهاجرين إِنَّ رسول الله عَيْظُةُ كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه رجلاً منا ، فنرى أن يلى هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا ؛ فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك ، فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال : إن رسول الله كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ، ونحن أنصاره كما كنّا أنصار رسول الله عَلِيَّة ، فقام أبو بكر رضى الله عنه فقال : جزاكم الله يا معشر الأنصار خيراً ، وتّبت قائلكم ؛ ثم قال : أما - والله - لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم ، ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال : هذا صاحبكم فبايعوه ، فذكر الحديث كما في كنز العمال ( ٣ / ١٣١ ) ، وقال الهيثمي ( ٥ / ١٨٣ ) : رواه الطبراني ، وأحمد ورجاله رجال الصحيح ، انتهى ، وأخرجه الطبراني عن أبي طلحة رضي الله عنه - بنحوه كما في الكنز (٣ / ١٤٠)٠

وأخرج ابن سعد ، وابن جرير عن القاسم بن محمد أن النبي عَلَيْكُ لما توفي اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة رضى الله عنه ، فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح رضى الله عنهم ، فقام حباب بن المنذر رضى الله عنه - وكان بدرياً - فقال: منًّا أمير ومنكم أمير ، فإنّا - والله - ما نَنْفَس (١) هذا الأمر عليكم أيها الرهط ، ولكنّا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم ، فقال له عمر رضي الله عنه : إذا كان ذلك فمُّت إن استطعت ؛ فتكلم أبو بكر رضى الله عنه فقال : نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، وهذا الأمر بيننا وبينكم نصفين كقدِّ الأُبْلَمة - يعنى الخوصة - ، فبايع أولُّ الناس بشيرٌ بن سعد أبو النعمان رضى الله عنه ، فلما اجتمع الناس على أبى بكر قسم بين الناس قَسْماً ، فبعث إلى عجوز من بني عدى بن النجار قَسْمها مع زيد بن ثابت رضى الله عنه ، فقالت : ما هذا ؟ قال : قَسْم قسمه أبو بكر للنساء ، فقالت : أتراشوني عن ديني ، فقالوا : لا ، فقالت : أتخافون أن أدع ما أنا عليه ؟ فقالوا : لا ، فقالت : فوالله لا آخذ منه شيئاً أبداً ، فرجع زيد إلى أبي بكر فأخبره بما قالت : فقال أبو بكر: ونحن لا ناخذ مما أعطيناها شيئاً أبداً ، كذا في كنز العمال (٣ / ١٣٠).

<sup>(</sup>١) أي ما نبخل بهذا الأمر عليكم ولا نحسدكم فيه ٠

## فهرس الموضوعات

| الصفحة                                                                          | الموضوع    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الشيخ محمد بن يوسف الكاندهلوي ه                                                 | التعريف ب  |
| كتاب بقلم العلامة السيد أبو الحسن على الحسني الندوي ١١٠٠٠٠٠٠                    | تصدير ال   |
| اة الصحابة                                                                      |            |
| رآنية في طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله عَلَيْكُ١٧                                |            |
| و في طاعة النبي تَلِلله واتباعه وأتباع خلفائه رضي الله عنهم ٢٠٠٠٠٠٠             | الأحاديث   |
| رآنية في النبي ﷺ                                                                |            |
| ، في أصحاب النبي ﷺ                                                              | قوله تعالى |
| ل عَيْكُ والصحابة رضي الله عنهم في الكتب المتقدمة على القرآن ٢٧                 |            |
| في صفة النبي عَلِي الله عَلَي الله عَلَي الله الله الله الله الله الله الله الل | الأحاديث   |
| صفة الصحابة الكرام رضي الله عنهم٣٠                                              | الآثار في  |
| الباب الأول                                                                     |            |
| وة إلى الله وإلى رسوله ﷺ                                                        |            |
| يوة والشغف بها ٣٩                                                               |            |
| له الدعوة على قومه عند وفاة أبي طالب٣٠                                          |            |
| الكلمة على أبي طالب عند وفاته الكلمة على أبي طالب                               |            |
| لَهُ أَنْ تَتْرُكُ اللَّهُ وَلَيْنُهُ                                           |            |
| ﴾ على الجهاد بما بعثه الله                                                      |            |
| في دعوة الحَكَم بن كَيْسان إلى الإسلام                                          |            |
| نم وَحشی بن حرب ۴۶                                                              |            |
| لة على تغير لونه ﷺ من أجل المجاهدة على ما بعثه الله ٤٧                          |            |
| بم الداريّ في انتشار دعوة الإسلام ٤٨                                            |            |
| ر على رجوع المرتدين إلى الإسلام ٤٨                                              |            |
| على مجاهدة راهب ١٩٤٠                                                            |            |
| فراد والأشخاص . ِ                                                               |            |
| ، لابی بکر رضی الله عنه . ِ                                                     | -          |
| ه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ا ٥                                               | _          |
| ة لعثمان بن عفان رضي الله عنه ه الله عنه عنهه                                   |            |
| له لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه                                                | دعوته غلظ  |

| حة  | الصف                                                           | (             | الموضوع   |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|     | مرو بن عَبسة رضي الله عنه                                      |               | -         |
|     | الد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه                              |               |           |
| ٥٥  | سماد رضي الله عنه                                              | الله الم      | دعوته     |
| ٥٧  | صين والد عِمران رضي الله عنهما                                 |               | دعوته ا   |
| ٥٧  | جل لم يُسمُّ ،                                                 | تلك لر        | دعوته ا   |
|     | ماویة بن حیدة رضی الله عنه                                     |               | _         |
| ٥٩  | ىدى بن حاتم رضى الله عنه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | تلك ل         | دعوته     |
| ٦.  | ى الجوشن الضبابي رضي الله عنه                                  |               | دعوته     |
| ۲۲  | شير بن الخصاصية رضي الله عنه                                   | الله لب       | دعوته ا   |
| 77  | جل لم يسمُّ                                                    | الله لر       | دعوته أ   |
| ٦٣  | بى قحافة رضى الله عنه                                          | y di          | دعوته     |
| ٦٤  | فراد المشركين ممَّن لم يسلم                                    | Y A           | دعوته     |
| ٦٤  | بی جهل                                                         | Y Win         | دعوته     |
| ٦٤  | وليد بن المغيرة                                                | عَيْثُ ل      | دعوته     |
| 70  | لأثنينلاثنين                                                   |               | دعوته     |
| ٦٦  | دعوة على الجماعة                                               | نالله ال      | عرضه      |
|     | قريش في إظهار العناد والتحدي                                   |               |           |
| ٦٩  | بي الحيسم وفتية من بني عبد الأشهل                              | y diffe       | دعوته     |
| ٦٩  | دعوة على المجامع                                               | عَلِينَ ال    | عرضه      |
| ٦9  | لصلاة والسلام لعشيرته الأقربين وبطون قريش                      | عليه ا        | دعوته     |
| ٧٠  | بدعوة في مواسم الحج وعلى قبائل العرب                           |               | عرضه      |
| ٧٠  | لمعوة على بني عامر وبني محارب                                  |               | عرضه      |
| ۷۱  | لمدعوة على بني عبس                                             |               | عرضه      |
| 77  | لدعوة على كندة                                                 |               | عرضه      |
| ٧٣  | لدعوة على بني كعبك                                             | 豐             | عرضه      |
| ۷٥  | بدعوة على بني كلبك                                             | السلام الم    | عرضه      |
| ٧٥  | لدعوة على بني حنيفة                                            | 1             | عرضه      |
| ۷٥  | لدعوة على بكرلدعوة على بكر                                     |               | عرضه      |
| ٧٦. | دعة على قائل عني                                               | مَرِ اللهِ ا  | مخد       |
| /٧. | ىدعوة على بنى شيباندعوة على بنى                                | مَنْظُلُهُ ال | ر<br>عرضه |
|     |                                                                | -             | -         |

| الصفحة | لموضوع                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰     | عرضه عَلَي الدعوة على الأوس والخزرج                                                                            |
| ۸۳     | عرضه عُلِينًا الدعوة في السوق                                                                                  |
| ۸٤     | عرضه عَيِّكُ الدعوة على عشيرته الأقربين                                                                        |
| ۸٤     | ما قاله عليه الصلاة والسلام لفاطمة وصفية وغيرهما                                                               |
| ۸٤     | جمعه ﷺ عشيرته وأهل بيته على الطعام للدعوة إلى الله                                                             |
| ۲۸     | عرضه عَيْكُ الدعوة في السفر                                                                                    |
|        | دعوته عَلِيدٌ في سفر الهجرة                                                                                    |
| ۸٦     | دعوته عَلَيْكُ للأعرابي في سفر                                                                                 |
|        | دعوته عَلَيْتُ لبريدة بن الحصيب ومن معه في سفر الهجرة                                                          |
| ۸٧     | مشيه عَلَي القدمين للدعوة                                                                                      |
| ۸٧     | خروجه عليه الصلاة والسلام ماشياً إلى الطائف                                                                    |
| ۸۸     | الدَّعوة إلى الله تعالى في القتال                                                                              |
| ۸۸     | ما قاتل عليه الصلاة السلام قوماً حتى دعاهم                                                                     |
| ۸۸     | امره عَلِي البعوث بتاليف الناس ودعوتهم                                                                         |
| ۸۸     | أمره على أمير السرية بالدعوة                                                                                   |
| ۸۹     | أمره عَيْكُ علياً بان لا يقاتل قوماً حتى يدعوهم إلى الإسلام                                                    |
| ۸۹     | أمره عَلَيْكُ فروة القطيعي بالدعوة في القتال                                                                   |
| 9      | أمره عَلَي خالد بن سعيد بالدعوة حين بعثه إلى اليمن                                                             |
| 9      | رده علي الذين سبوا في القتال بغير الدعوة إلى مأمنهم                                                            |
| 91     | إِرسالُهُ ﷺ الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسولُه                                                                |
| 91     | بعثه عَيْلُهُ مصعباً إلى المدينة                                                                               |
| 97     | بعثه عَلَيْهُ أَنَا أُمَامَةُ إِلَى قومه باهله                                                                 |
| 97     | بعثه عَلَيْهِ عِلاً إلى بني سعد                                                                                |
| 95     | بعثه عُقِلِهُ وجلاً إلى رجل من عظماء الجاهلية                                                                  |
| 9 2    | إرساله عَيْكُ السرايا للدعوة إلى الله تعالى                                                                    |
| 9 ٤    | بعثه عَلَيْكُ عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل للدعوة                                                         |
| 9 ٤    | بعثه على عمرو بن العاص إلى بلي يستنفرهم إلى الإسلام                                                            |
| 90     | بعثه عَلَيْهُ خالد بن الوليد إلى اليمن                                                                         |
| 90     | بعثه على خالد بن الوليد إلى نجران                                                                              |
| 90     | كتاب خالد إلى رسول الله على                                                                                    |
|        | الله المراد ال |

| الصفحة                                | الموضوع                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 97                                    | كتاب الرسول ﷺ إلى خالد                   |
| لحارثلام                              | رجوع خالد إلى النبي ﷺ مع وفد بني ا-      |
| ٩٧                                    | الدعوة إلى الفراثض                       |
| ٩٧                                    | دعوته تَنْكُ جريراً إلى فرائض الإسلام    |
| ض الإسلام ٩٧                          | تعليمه ﷺ معاذاً كيف يدعو إلى فرائـ       |
| ض الإسلام ٩٧                          | دعوته ﷺ حوشب ذي ظليم إلى فرائط           |
| ي الإسلام ٨٩                          | دعوته ﷺ وفد عبد القيس إلى فرائض          |
| احته في بيان حقيقة الإيمــــان        | حديث علقمة وإعجاب النبي عُظُّه لفصا      |
| ۹۸                                    | وخصال الخير                              |
| ملوك الآفاق وغيسرهم يدعوهم إلى        | إرساله ﷺ الكتب مع أصحـــابه إلى •        |
| 99                                    | الله عز وجل وإلى الدخول في الإسلام .     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | كتابه عَلِيَّةً إِلَى النجاشي ملك الحبشة |
| 1.1                                   | كتاب النجاشي إلى النبي عَلِي النبي عَلِي |
| 1.1                                   | كتابه ﷺ إلى قيصر ملك الروم               |
| ١٠٤                                   | ·                                        |
| 1 · Y                                 | كتابه على إلى كسرى ملك فارس              |
| بة                                    |                                          |
| 111                                   | كتابه على إلى أهل نجران من الله الله     |
| 110                                   | كتابه ﷺ إلى بكر بن وائل                  |
| 110                                   | كتابه عَلَيْكُ إلى بني جذامة             |
| غىية إلى هداية الناس ١١٥٠٠٠٠٠٠٠       | قصصه عُلِيُّهُ في الأخلاق والاعمال المفط |
| يي الله عنه ١١٥                       | إسلام زيد بن سعنة الحبر الإسرائيلي رض    |
| 117                                   | قصة صلح الحديبية                         |
| ء ﷺ عن زيارة البيت ٢١٧٠٠٠٠٠           | ذكر ما كان من قريش وصدهم رسول الله       |
| 114                                   | خر بدیل معه عُنِكُ                       |
| 119                                   | خبر عروة بن مسعود معه عَلَيْتُهُ         |
| 17                                    | خد ، جل من بني كنانة معه عَلَيْكُ        |
| سلح الحديبية                          | خبر سهیا بن عمرو معه عَنْ وشروط ص        |
| 171                                   | قصة أب حندل بن سهيل ووووو                |
| د في طلبه ۲۲۱                         | خبر أبي بصير مع الرجلين اللذين أرسلا     |
| 770                                   | لة المحابة                               |

| اوی ابی جندل بابی بصیر واعتراضهم لعیر قریش       ۱۲۲         ارساله ﷺ عثمان إلی مکة بعد النزول بالحدیبیة       ۱۲۲         قول عمر فی صلح الحدیبیة       ۱۲٤         قول أبی بكر فی صلح الحدیبیة       ۱۲۶         قصة إسلام عمرو بن العاص       ۱۲۲         قصة فتح مكة زادها الله تشریفاً       ۱۲۲         المعلق مكة زادها الله تشریفاً       ۱۲۸         المعلق مكة زادها الله تشریفاً       ۱۲۸         المعلق مكة ونزوله بم الظهران       ۱۲۹         المعلق العباس وعمر       ۱۲۹         المعلق المعال معلق العباس وعمر       ۱۲۹         المعلق المعال معلق العباس وعمر       ۱۲۹         المعلق المعال بي معلى خلفه المحمل المعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الصفحة                | الموضوع                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| ارساله ﷺ عثمان إلى مكة بعد النزول بالحديبية       ١٢٢         قول عمر في صلح الحديبية       ١٢٤         قول أبي بكر في صلح الحديبية       ١٢٦         قصة إسلام خالد بن الوليد       ١٢٦         قصة فتح مكة زادها الله تشريفاً       ١٢٨         خروجه ﷺ الله تشريفاً       ١٢٨         ١٢٨ جيس رؤساء قريش الاخبار       ١٢٩         ترغيب العباس قريشاً أن يستأمنوه ﷺ ودخوله في الإسلام       ١٢٩         ١٢٩ سفيان مع العباس وعمر       ١٣٠         ١٢١ شهادة أبي سفيان بكمال خلقه ﷺ ودخوله في الإسلام       ١٣١         ١٢١ الذين جعلهم رسول الله ﷺ آمنين يوم الفتح       ١٣١         ١٣١ مسهيل بن عمر و وشهادته بدمائه أخلاقه تش محدد الله على محدد الله على المحدد الله على المحدد الله على المحدد الله على المحدد الله المحدد الله المحدد الله على المحدد الله على المحدد الله على المحدد الله على المحدد الله المحدد الله المحدد الله عنه المحدد المحدد الله عنه المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المدد المحدد المح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ر قریش                | لحوق أبي جندل بأبي بصير واعتراضهم لعي        |
| الاز       عمر في صلح الحديبية       ١٢٤         قصة إسلام عمرو بن العاص       ١٢٥         قصة إسلام خالد بن الوليد       ١٢٦         قصة فتح مكة زادها الله تشريفاً       ١٢٨         خوجه على لفتح مكة ونزوله بمر الظهران       ١٢٩         بحس رؤساء قريش الاخبار       ١٢٩         بحبر ابي سفيان مع العباس وعمر       ١٢٩         خبر ابي سفيان مع العباس وعمر       ١٣٠         الدين جعلهم رسول الله على المنافق المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لمايبية               | إرساله ﷺ عثمان إلى مكة بعد النزول بالح       |
| الذين بعد الله عمرو بن العاص الحديبية عصة إسلام عمرو بن العاص الحديبية عصة إسلام خالد بن الوليد القصة إسلام خالد بن الوليد المحتمد والمحتمد الله تشريفاً الله تشريفاً الله تشريفاً الله تشريفاً الله تشريفاً الله تشريفاً الله تشرغيب العباس قريشاً أن يستأمنوه تلك المجاس وعمر المحتمد المجاس وعمر المحتمد الله المحتمد المحتمد الله المحتمد المحتم  | ١٢٤                   | قول عمر في صلح الحديبية                      |
| قصة إسلام عمرو بن العاص الوليد العام خالد بن الوليد المحمدة الله تشريفاً المحمدة الله تشريفاً المحمدة وتروحه الله تشريفاً المحمدة وتروحه الله تشريفاً المحمدة وتروحه المحمدة المحمدة وتروحه المحمدة  | 178                   | قول أبي بكر في صلح الحديبية                  |
| قصة إسلام خالد بن الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178                   | قصة إسلام عمرو بن العاص                      |
| قصة فتح مكة زادها الله تشريفاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177                   | قصة أسلام خالد بن الوليد                     |
| خروجه على لفتح مكة ونؤوله بمر الظهران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٢٨                   | قصة فتح مكة زادها الله تشريفاً               |
| جسس رؤساء قريشاً أن يستامنوه عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٢٨                   | خروجه عَلَيْكُ لفتح مكة ونزوله بمر الظهران.  |
| ترغيب العباس قريشاً أن يستامنوه على المجاب العباس وعمر المجاب العباس وعمر المهادة ابي سفيان مع العباس وعمر الشهادة ابي سفيان بكمال خلقه على ودخوله في الإسلام الذين جعلهم رسول الله على آمنين يوم الفتح الدين جعلهم رسول الله على آمنين يوم الفتح المهاد المحمد الم  | 179                   | تجسس رؤساء قريش الأخبار                      |
| خبر ابي سفيان مع العباس وعمر ١٣١ شهادة ابي سفيان بكمال خلقه على ودخوله في الإسلام ١٣١ الذين جعلهم رسول الله على آمنين يوم الفتح ١٣١ وصفة دخوله على مكة ١٣١ وسلام سهيل بن عمر و وشهادته بدمائه اخلاقه على السلام عكرمة ابن ابي جهل ١٣٨ قصة إسلام عكرمة ابن ابي جهل ١٣٨ الله عنه القتال واستشهاده رضى الله عنه ١٣٨ الاعتماد عكرمة في القتال واستشهاده رضى الله عنه ١٤١ أمان صفوان بن أمية رضى الله عنه ١٤١ إرساله على عمامته إلى صفوان علامة أمنه ١٤١ إرساله على عمامته إلى صفوان علامة أمنه ١٤١ خروج صفوان معه على الي صفوان وإسلامه ١٤١ عمامته الي صفوان علامة أمنه ١٤١ وحوله في الإسلام ١٤١ عمامته الي صفوان وإسلامه ١٤١ عمامته الي صفوان علامة أمنه ١٤١ عمامته الي صفوان علامة أمنه ١٤١ عمامته الي صفوان الهمار ودخوله في الإسلام ١٤١ عمامته الله توبطب ودخوله في الإسلام ١٤١ قصة إسلام الحارث بن هشام ١٤١ قصة إسلام الخارث العبدرى ١٤١ قصة إسلام النضير بن الحارث العبدرى ١٤١ قصة إسلام فقيف وإسلام عروة بن مسعود ١٤١ قصة إسلام فقيف وإسلام عروة بن مسعود ١٤١ قصة إسلام فقيف وإسلام عروة بن مسعود ١٤١ العداد ١٤١ قصة إسلام فقيف وإسلام عروة بن مسعود ١٤١ العداد ١٤١ قصة إسلام فقيف وإسلام عروة بن مسعود ١٤١ العداد العداد العداد ١٤١ العداد العدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 179                   | ت غيب العياس قريشاً أن يستامنوه عَلَيْهُ     |
| شهادة أبي سفيان بكمال خلقه على ودخوله في الإسلام الذين جعلهم رسول الله على آمنين يوم الفتح الذين جعلهم رسول الله على آمنين يوم الفتح الالم سهيل بن عمر و وشهادته بدماثه أخلاقه على الالم سهيل بن عمر و وشهادته بدماثه أخلاقه على الالم سهيل بن عمر و وشهادته بدماثه أخلاقه على السلام سهيل بن عمر و وشهادته بدماثه أخلاقه على السلام عكرمة ابن أبي جهل السلام عكرمة في القتال واستشهاده رضى الله عنه الذي المنان صفوان بن أمية رضى الله عنه الله عنه المان صفوان حين استأمن له عمير بن وهب المان صفوان معه على المان صفوان علامة أمنه الله عنه المان صفوان معه على المان صفوان علامة أمنه المان على المان على المان على المان المان على المان ودخوله في الإسلام حويطب بن عبد العزى ودخوله في الإسلام الحارث بن هشام المارث بن هشام المارث بن هشام العبدري العبدري المانه على المان العبدري المان العبدري المانه على المان العبدري المانه على المان العبدري المان العبدري المانه المان العبدري المان العبدري المانه المان المان العبدري المانه المان المان المان العبدري المان العبدري المانه المان المان العبدري المانه المان المان المان العبدري المان العبدري المانه المان المان المان العبدري المانه المان المان المان العبدري المان المان المان المان المان المان المان المان العبدري المان | 179                   | خير إبى سفيان مع العباس وعمر                 |
| الذين جعلهم رسول الله عَلَى آمنين يوم الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | له في الإسلام ١٣٠ ١٣٠ | شهادة أبي سفيان بكمال خلقه عَلِيُّهُ ودخو    |
| صفة دخوله على مكة مكة المحاثه أخلاقه على المحاد ال | يح۱۳۱                 | الذين جعلهم رسول الله عَلَيْكُ آمنين يوم الف |
| إسلام سهيل بن عمر و وشهادته بدمائه أخلاقه عَلَيْهُ الهمل مكة يوم الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1771                  | صفة دخوله عَلِيُّكُ مكة                      |
| قُوله عَلَيْ الأهل مكة يوم الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لاقه عَلَيْنَ٧٣١      | إسلام سهيل بن عمر و وشهادته بدماثه أخ        |
| قصة إسلام عكرمة ابن ابي جهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٣٨                   | قُوله عَلَيْكُ لأهل مكة يوم الفتح            |
| دعاؤه على لعكرمة في القتال واستشهاده رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٣٨                   | قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل                  |
| اجتهاد عكرمة في القتال واستشهاده رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 179                   | دعاؤه عَيْكُ لعكرمة                          |
| قصة إسلام صفوان بن امية رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله عنه              | اجتهاد عكرمة في القتال واستشهاده رضي         |
| أمان صفوان حين استامن له عمير بن وهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 2 1                 | قصة إسلام صفوان بن أمية رضى الله عنه         |
| إرساله على عمامته إلى صفوان علامة أمنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 2 1                 | أمان صفوان حين استأمن له عمير بن وهب         |
| خروج صفوان معه عَلَيْ إلى هوازن وإسلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181                   | إرساله عَلَيْكُ عمامته إلى صفوان علامة أمنه. |
| قصة إسلام حويطب بن عبد العزى و دخوله في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 2 7                 | خ و ح صفوان معه عَلَيْ إلى هوازن وإسلامه.    |
| دعوة ابى ذر لحويطب و دخوله فى الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | له في الإسلام         | قصة إسلام حويطب بن عبد العزى ودخو            |
| قصة إسلام الحارث بن هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 187                   | دعوة أبي ذر لحويطب ودخوله في الإسلام         |
| قصة إسلام النضير بن الحارث العبدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 & &                 | قصة اسلام الحارث بن هشام                     |
| قصة إسلام ثقيف قيف وإسلام عروة بن مسعود ١٤٥٠ ثقيف وإسلام عروة بن مسعود ١٤٥٠ ١٤٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 8 8                 | قصة اسلام النضيرين الحارث العبدري            |
| انصدافه عَلَيْكُ عن ثقيف وإسلام عروة بن مسعود ٢٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 80                  | قصة اسلام ثقيف                               |
| دعه قعرة لقد مه الى الإسلام واستشهاده في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عود۱٤٥،۰۰۰،۰۰۰        | انصافه عُلِي عن ثقيف وإسلام عروة بن مس       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ي الله                | دعوة عروة لقومه إلى الإسلام واستشهاده في     |

| الصفحة                  | كموضوع                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| عَلِينَةً وخبرهم معه١٤٦ | ارسال تُقيف عبد يا ليل بن عمرو وفدا إليه                                        |
| خاصخاص                  | دعوة الصحابة رضي الله عنهم للإفراد والأث                                        |
| \                       | دعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه                                                |
| ١٤٨                     | دعوة عمر رضي الله عنه                                                           |
| ١٤٨                     | دعوة مصعب بن عمير رضي الله عنه                                                  |
| ١٤٨                     | دعوة مصعب الأسيد بن حضير وإسلامه                                                |
| 1 2 9                   | دعوة مصعب لسعد بن معاذ وإسلامه                                                  |
| •                       | دعوة سعد بن معاذ لبني عبد <sub>.</sub> الاشهل وخب                               |
|                         | دعوة طليب بن عمير رضي الله عنه                                                  |
|                         | دعوة طليب لأمه أروى بنت عبد المطلب                                              |
|                         | دعوة عمير بن وهب الجمحي وقصة إسلام                                              |
| 107                     | خبر عمير مع صفوان بن أمية                                                       |
| 107                     | خبر عمير مع النبي عَلَيْ                                                        |
| 10"                     | إسلام عمير ودعوته لأهل مكة                                                      |
| 100                     | إسلام أناس كثير على يد عمير                                                     |
| 108                     | قول عمر في عمير بن وهب بعد أن اسلم.                                             |
| 108                     | دُعُوةً أبى هُريرة رضي الله عنه لامه وإسلامه                                    |
| 100                     | دعوة أم سليم رضي الله عنها                                                      |
| وله في الإسلام          | دعوة أم سليم لابي طلحة حين خطبها ودخر                                           |
| 100                     | دعوة الصحابة في القبائل وأقوام العرب.                                           |
| 100                     | دعوة ضمام بن ثعلبة في بني سعد بن بكر                                            |
| خوله في الإسلام         | وفود ضمام على النبي الله وخبره معه ود                                           |
| 104                     | إسلام بني سعد وقول ابن عباس في ضمام.                                            |
| ، قومه                  | دعوة عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه في                                         |
| يف                      | دعوة عروة بن مسعود رضي الله عنه في ثقر                                          |
| ہم اِیاہ شهیدانا        | إسلام عروة ودعوته لقومه إلى الإسلام وقتله                                       |
| \ \                     | فرح عروة بقتله في سبيل الله ووصيته لقومه<br>دعوة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله |
| عنه فی فومه             | دعوة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله                                             |
| ۱۳۰                     | قدوم طفیل بن عمرو محة وخبره مع فریس                                             |
|                         | إسلام طفيل بن عمرو                                                              |

277

| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رجوع طفيل إِلى قومه داعياً لهم إِلى الإِسلام وتاييد الله له بآية١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دعهة طفيل لأبيه وصاحبته وإسلامهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دعاؤه عَلِي لدوس وإسلامهم وقدومهم مع طفيل إلى النبي عَلِي النبي عَلِي النبي عَلِي النبي عَلِي النبي الله الله النبي الله النبي الله الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| إرسال الصحابة الأفراد والجماعة للدعوة١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بعث هشام بن العاص وغيره إلى هرقل١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إرسال الصحابة الكتب للدعوة إلى الله والدخول في الإسلام١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كتاب زياد بن الحارث الصدائي إلى قومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كتاب بجير بن زهير بن أبي سلمي رضى الله عنه إلى أخيه كعب١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كتاب خالد بن الوليد إلى أهل فارس١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كتان خالد بن المليد الى المدائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كتاب خالد بن الوليد إلى هرمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دعوة الصحابة رضى الله عنهم في القتال في عهد النبي عَلَيْكُ ١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دعوة الحارث بن مسلم التميمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رعدة كعب بن عمد الغفاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دعوة ابن أبي العوجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دعوة الصحابة إلى الله ورسوله في القتال في عهد أبي بكر رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و وصية أبي بكر الأمراء بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أمر أبي بكر رضي الله عنه أمراءه بالدعوة حين بعث الجنود نحو الشام١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أمر أبي بكر خالدا حين بعثه إلى المرتدين١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دعه ق خالد بن الوليد لأهل الحيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دعوة خالد للامير الرومي جرجة يوم اليرموك وقصة إسلامه١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دعوة الصحابة إلى الله ورسوله في القتال في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وصبته الأمراء بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كتاب عمر إلى سعد لدعوة الناس إلى الإسلام ثلاثة أيام١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دعوة سلمان الفارسي يوم القصر الأبيض ثلاثة أيامدعوة سلمان الفارسي يوم القصر الأبيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دعوة النعمان بن مقرِّن واصحابه لرستم يوم القادسية ١٧٥ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دعوة المغيرة بن شعبة لرستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دعوة ربعي پير عامر لرستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دعمة حذيفة ب محصن والمغيرة بن شعبة لرستم في اليوم الثاني والثالث ، ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بعث سعد طائفة من اصحابه إلى كسرى للدعوة قبل الوقعة٧٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<mark></mark> የተለ

| الصفحة                                  | الموضوع                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| غيرهم يوم تكريت                         | دعوة عبد الله بن المعتُّم لبني تغلب و   |
| 187                                     | دعوة عمرو بن العاص في وقعة مصر          |
| ں الأشجعي في القتال                     | دعوة الصحابة في إمارة سلمة ابن قيس      |
| ان قبل القتالان قبل القتال              | دعوة أبو موسى الأشعر <i>ى</i> لأهل أصبه |
| المفضية إلى هداية الناس ١٨٤             | قصص الصحابة في الاعمال والاخلاق         |
| ل ابنه ومعاذ ابن جبل لإسلامه ١٨٤        | قصة إسلام عمرو بن الجموح وما فعل        |
| رواحة لإسلامه٧٨٠                        | قصة إسلام أبي الدرداء وما فعله ابن ر    |
| مر الجزية والسبايا١٨٧                   | كتاب عمر إلى عمرو بن العاص في ا         |
| ٠٨٧                                     | ذكر ما وقع للصحابة في فتح الإسكند       |
| و دخوله في الإسلام                      |                                         |
| ، الثاني                                | الباب                                   |
| ·                                       | باب البيعة                              |
| غار والرجال والنساء على الإسلام يوم     | البيعة على الإسلام، بيعة الكبار والص    |
| 197                                     | الفتعحا                                 |
| 198                                     | البيعة على اعمال الإسلام                |
| الم ١٩٤                                 | بيعة ثوبان على ان لا يسال احداً ش       |
| 190                                     | البيعة على الهجرة                       |
| 197                                     |                                         |
| 199                                     | البيعة على الجهاد                       |
| Y                                       | البيعة على الموت                        |
| Y                                       | البيعة على السمع والطاعة                |
| Y+1                                     | بيعة النساء ا                           |
| ۲.٥                                     | بيعة من لم يحتلم                        |
| بدى خلفائه ﷺ                            | بيعة الصحابة رضي الله عنهم على أب       |
| ، الغالث                                |                                         |
| ۲۰۹                                     | باب تحمل الشدائد في الله                |
| ا النبي عَلَاثُا                        | قول المقداد في الحال التي بعث عليه      |
| ۲۱ ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | قول حذيفة في هذا الباب                  |
| , الدعوة إلى الله ٢١١                   | تحمل النب علية الشدائد والأذي في        |
| ن نصرته ۲۱۱                             | ما قاله على لعمه حين ظن ضعفه عر         |
|                                         |                                         |
| <b>٣٢٩</b>                              | حياة الصحابة                            |

| الصفحة            | الموضوع                                                                                    |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 717               | ما تحمله عليه الصلاة والسلام من الأذي بعد موت عمه.                                         |       |
| 717               | ما لقيه عَلَي من الأذي من قريش وما اجابهم به                                               |       |
| لهله              | قول على في شجاعة أبي بكر رضي الله عنهما في خطبة                                            |       |
| ی له              | طرح رؤساء قريش الفرث عليه ﷺ وانتصار أبي البخترة                                            |       |
| <b>۲۱۷</b>        | إيذاء أبي جهل رسول الله عَيَالله                                                           |       |
| ۲۱۸               | عَزِم أَبِي جَهِلَ عَلَى أَيْدَائُهُ عَيْكُ وَكَيْفُ أَخْزَاهُ اللهِ                       |       |
| هلاکه۸۲۱          | دعاء النبي عَلَيْكُ على عتيبة بن أبي لهب حين أذاه وخبر ه                                   |       |
|                   | إيذاء النبي عَيِّكُ من جاريه : أبي لهب وعقبة بن أبي معيط                                   |       |
|                   | مَا تَحمله عَيْكُ من الأذى في الطائف                                                       |       |
|                   | دعاؤه عَيْنِكُ عند الرجوع من الطائف                                                        |       |
|                   | إسلام عداس وكان نصرانياً وشهادته بأنه عَلَيْ نبي حق                                        |       |
|                   | مًا لقيه ﷺ من الأذي يوم أحد                                                                |       |
|                   | تحمل الصحابة رضى الله عنهم الشدائد والاذى في الدع                                          |       |
|                   | تحمل أبي بكر الصديق رضي الله عنه الشدائد                                                   |       |
|                   | إلحاح إبي بكر رضي الله عنه عليه ﷺ بالظهور وخطبته ح                                         |       |
| 7 £ £             | =                                                                                          | الأذء |
| 770               | - دعاؤه عَلَي لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وإسلامه                                          |       |
|                   | ابتلاء المسلمين وخروج أبي بكر إلى الحبشة مهاجراً وقص                                       |       |
|                   | تحمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشدائد                                                    |       |
|                   | تحمل عثمان رضى الله عنه الشدائد                                                            |       |
|                   | تحمل طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه الشدائد                                                |       |
|                   | تحمل الزبير بن العوام الشدائد                                                              |       |
| ۲۳۰               | تحمل بلال بن رباح المؤذن رضى الله عنه الشدائد                                              |       |
| ۲۳،               | من اظهر إسلامه أولاً معه عليه الصلاة والسلام                                               |       |
|                   | ما لقى بلال من الأذى في الله                                                               |       |
|                   | تحمل عمّار بن ياسر وأهل بيته رضي الله عنهم الشدائد.                                        |       |
|                   | سمية أم عمّار أول شهيد في الإسلام                                                          |       |
| معامه بالاعان ٢٣٣ | اشتداد الأذي على عمّار حتى أكره على قول الكفر وقلبه                                        |       |
|                   | استداد الادى على عمار حتى اكره على قول الكفر وقلبه تحمل خباب بن الأرت رضى الله عنه الشدائد |       |
|                   |                                                                                            |       |
| 116               | خمل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الشدائد                                                    |       |

. ٣٣٠

| صفحة  | الموضوع                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 770   | أبو ذر أول من حيًّا رسول الله عَلِيُّكُ بتحية الإسلام         |
| 444   | شجاعة أبي ذر في قصة إعلان إسلامه وما لقيه من الأذي في ذلك     |
| 444   | تحمل سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر رضي الله عنهما الشدائد  |
| 449   | محمل عثمان بن مطعون رضي الله عنه الشدائد                      |
| 451   | تحمل مصعب بن عمير رضي الله عنه الشدائد                        |
| 7 5 1 | تحمل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه الشدائد            |
| 7 2 7 | تحمل عامة أصحاب النبي على الشدائد                             |
| 727   | ما لقى الصحابة من الأذى من المشركين                           |
| 7 2 7 | خبره عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المدينة بعد الهجرة        |
| 727   | غزوة ذات الرقاع وما لقيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الأذى |
| 727   | تحمل الجوع في الدعوة إلى الله ورسوله                          |
| 7 2 7 | تحمل النبي تلفظ الجوع                                         |
| 7 20  | ما أصابه عليه الصلاة والسلام من شدة العيش                     |
| 7 2 7 | وضعه عليه الصلاة والسلام والصحابة الحجارة على بطونهم من الجوع |
| 7 2 7 | قول عائشة رضي الله عنها في الشبع                              |
|       | جوعه عُلِيلَةُ وجوع أهل بيته وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم      |
| 757   | جوعه ﷺ وأبي بكر وعمر وخبرهم مع ابي أيوب                       |
|       | جوع على وفاطمة رضي الله عنهما                                 |
|       | أمره عَيِّكُ أم سليم بالصبر على الجوع                         |
|       | جوع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه                              |
|       | سعد أول من رمي بسهم في سبيل الله                              |
|       | جوع المقداد بن الأسود وصاحبيه رضى الله عنهم                   |
|       | جوع أبي هريرة رضي الله عنه                                    |
| 707   | جوع اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما                   |
| 404   | جوع عامة اصحاب النبي عَلِي صلى الله عنهم                      |
| 704   | ما أصاب الصحابة من الجوع والقر ليلة الخندق                    |
|       | وقوع بعض الصحابة من قيامهم في الصلاة من الجوع والضعف          |
|       | أكل الصحابة الورق في سبيل الله وبعض قصصهم في تحمل الجوع       |
| 700   | تحمل أبي عبيدة وأصحابه الجوع في السفر                         |
| 707   | ما تحمله ﷺ والصحابة من الجوع في غزوة تهامة                    |

۱ ۳۳

| ع الصفحة                                                                                 | الموضو    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| لمرأة التي كانت تطعم بعض الصحابة يوم الجمعة٢٥٦                                           | قصة ا     |
| لصحابة الجراد وكيف أنهم لم يكونوا في الجاهلية يأكلون خبز القمح ٢٥٧                       | أكا. ا    |
| شدة العطش في الدعوة إلى الله٧٥٠٠                                                         | تحمل      |
| اب الصحابة رضي الله عنهم من شدة العطش في غزوة تبوك٧٥٧                                    | ما أص     |
| الحارث وعكرمة وعياش العطش يوم اليرموك٢٥٨                                                 | تحمل      |
| أبي عمرو الأنصاري العطش في سبيل الله٢٥٨                                                  | تحمل      |
| شدة البرد في الدعوة إلى الله الله ٢٥٩                                                    | تحمل      |
| قلة الثياب في الدعوة ُ إلى الله ِ الله ِ ٢٥٩                                             | ر<br>تحمل |
| شدة الخوف في الدعوة إلى الله الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا    | ر<br>تحمل |
| الجراح والأمراض في الدَّعوة إلى الله٢٦٣                                                  | ر<br>تحمل |
| الباب الرابع                                                                             | ,         |
| 770                                                                                      | باب       |
| ة النب عَلَيْدُ وأبي بكر رضي الله عنه ٢٦٦                                                | هيجي ڏ    |
| تْ أَبِي بِكُرْ عَنْ هَجَرِتُهُ مَعَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ وقصة سَرَاقة مَعْهِمَا ٢٧٠٢٠ | حدي       |
| له عَنْ الله ينة ونزوله من قباء وفرح أهل المدينة بقدومه٢٧١                               | -<br>قدوم |
| ة عمد بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم٢٧٢                                                | هجا       |
| ة عثمان بن عفان ضير الله عنه                                                             |           |
| ة على بن أبي طالب رضي الله عنه                                                           | هح        |
| ة جعفرين إبي طالب والصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة ثم إلى المدينة ٢٧٥                   | هيحي      |
| ل قريش عمرو بن العاص إلى النجاشي ليرد الصحابة إليهم٢٧٥                                   | ا، سا     |
| TV7                                                                                      | ,         |
| لة من هاجر إلى الحبشة ثم إليه عُقِيُّة                                                   | فضي       |
| ة أب سلمه وأم سلمه رضي الله عنهما إلى المدينة٠٠٠٠٠٠٠٠٠ م                                 | ھح        |
| ية صهيب بن سنان رضي الله عنه                                                             | A         |
| ة عبد الله بدر عمر رضي الله عنهما                                                        | ~ ^       |
| ة على الله بن حجش رضي الله عنه                                                           | ~ A       |
| ة من قريران العرض أو إن العنص                                                            |           |
| تا الأله و الأسرة و رضي الله عنه                                                         |           |
| 1/47 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               | ~ ^       |
| رة جنادة بن أمية رضي الله عنه٨٠                                                          | בייק      |
|                                                                                          | . •       |

| الصفحة                                  | لموضوع                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۰                                     | ما قيل لصفوان بن أميه وغيره في الهجرة.                                                                          |
| T91                                     | هجرة النساء والصبيان                                                                                            |
| يق رضي الله عنهم ۲۹۱                    | هجرة أهل بيت النبي ﷺ وأبي بكر الصد                                                                              |
|                                         | هجرة زينب ابنته عَلِيُّة وقوله فيها بسبب.                                                                       |
| Y9W                                     | هجرة درة بنت أبى لهب رضى الله عنها                                                                              |
| غيره من الصبيان ۲۹٤                     | هجرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما و                                                                          |
| س                                       | الباب الخام                                                                                                     |
| Y90                                     |                                                                                                                 |
| 797                                     | ابتداء أمر الأنصار رضي الله عنهم                                                                                |
| ٢٩٦                                     | حديث عائشة رضى الله عنها في هذا الباب                                                                           |
| ه فیهم۲۹۲                               | حديث عمر رضي الله عنه في الباب وقوا                                                                             |
| 797                                     | حديث جابر رضي الله عنه في الباب                                                                                 |
| <b>۲۹Y</b>                              | حديث عروة رضي الله عنه في الباب                                                                                 |
| ۲۹۸                                     | أبيات لصرمه بن قيس في الباب                                                                                     |
| نهم ۲۹۸                                 | المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله ع                                                                      |
| ربيع ۲۹۸                                | قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن ال                                                                              |
| Y99                                     | التماريث به المهاجرين والأنصار                                                                                  |
| T                                       | مواساة الانصار المهاجرين باموالهم                                                                               |
| Τ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | قسم الثمر ورد الأنصار معاوضة ما أنفقوا                                                                          |
| ، ألجاهلية لتشييد حبال الإسلام ٣٠١      | كيف قطعت الأنصار رضى الله عنهم حبال                                                                             |
| M. 1                                    | قتا كورين الأشاف المهدي                                                                                         |
| T.Y                                     | قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق                                                                                 |
| 1 + 0                                   | قتل ابن شيبة اليهودي                                                                                            |
| ظة وما وقع من الأنصار في ذلك ٣٠٥        | غزوات بني قينقاع وبني النضير وبني قريد                                                                          |
| T+0                                     | حديث بني قىنقاع                                                                                                 |
| ۳۰۶                                     | حادث بنا النضيب والمسابق                                                                                        |
| T.V                                     | المراجع |
| ٣٠٩                                     | فخ الانصال رضي الله عنهم بالعزة الدينية                                                                         |
| الفانية والرضاء بالله تعالى             | صد الانصار عن اللذات الدنيوية والأمتعة                                                                          |
| ۳۱۰                                     | وبرسوله غلطه المسابق                                                                                            |
| <b>٣٣</b>                               | - J.J.J.                                                                                                        |
|                                         |                                                                                                                 |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| فتح مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الموصوع                                 |
| غزوة حنين وما قاله عَلِي في صفتهم ٢١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قصه الانصار في                          |
| عروه حنین وما قاله عهد فی طبعهم، ۲۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قصة الأنصار في                          |
| سي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صفة الأنصار رخ                          |
| يد بن معاذ عند موته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ما قاله ﷺ لسه                           |
| ضير الله عنهم وخدمتهم الله عنهم وخدمتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اكام الأنصاب و                          |
| سار وقصة أسبك بن حضير معه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أكام مقللة الأزه                        |
| مسلمه مع عمر رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| مد بن عباده رضی الله عنه۳۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وصه محمد بن                             |
| ید بن عباده رضی الله علیه ۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إكرامه غلطه لسه                         |
| ماً رضى الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خدمة جرير أنس                           |
| للانصاري علَى ابن عباس وخدمته له۳۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نزول أبى أيوب                           |
| . في قضاء حاجة الأنصار عند الوالي٣١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سعی این عباس                            |
| رين الله عند و من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A SALL LOOK                             |
| اللازصار وما قاله فيهم أبو بكر رضي الله عنه في بعض خطبه ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م الله عمالية                           |
| ضى الله عنهم في أمر الخلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دعاء النبي عيد                          |
| صي الله عليهم في المرا فقوف ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إيثار الانصار را                        |
| یشپشهر سی محروب در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قوله ﷺ في قر                            |
| The transfer of the transfer o | * . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تم يسوفين الله طباعة الجدء الأول فن حياة الصنحابة وبإذن الله تعالى يليه الجدء الطاني









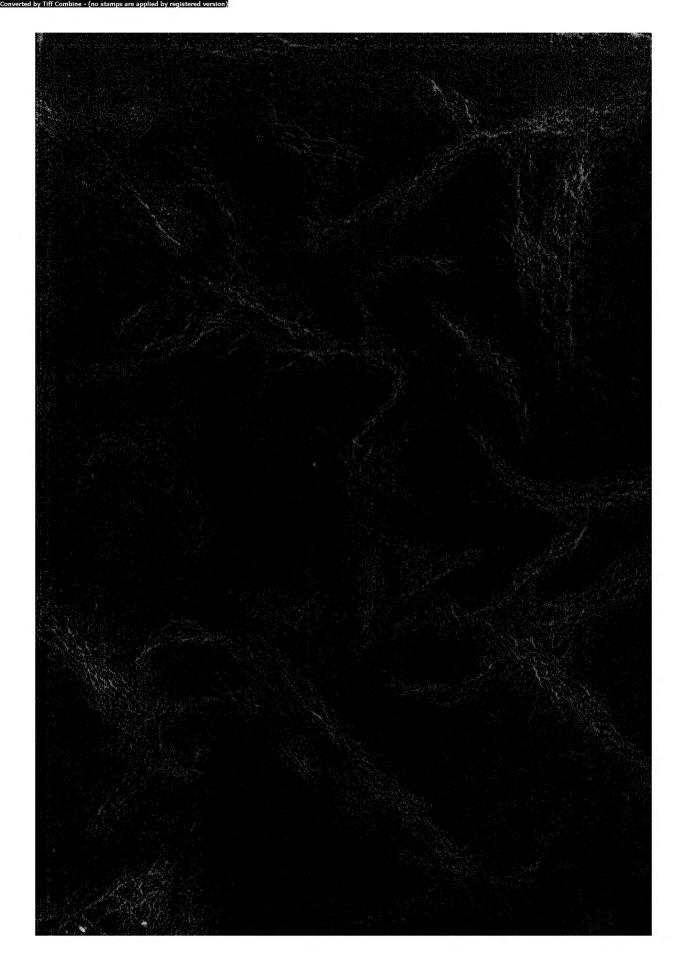